

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES

of the set of the interest of the contract of

0056947364

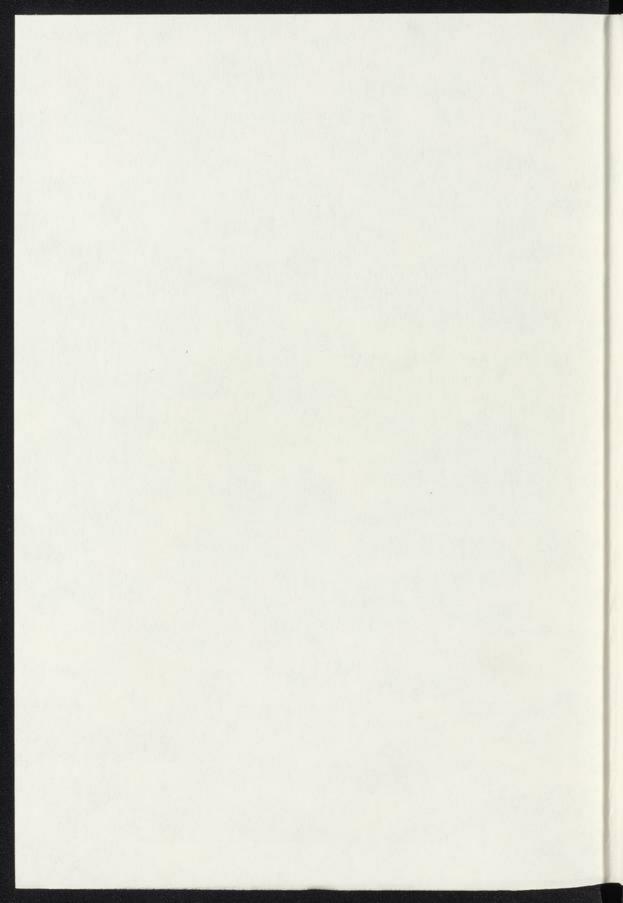

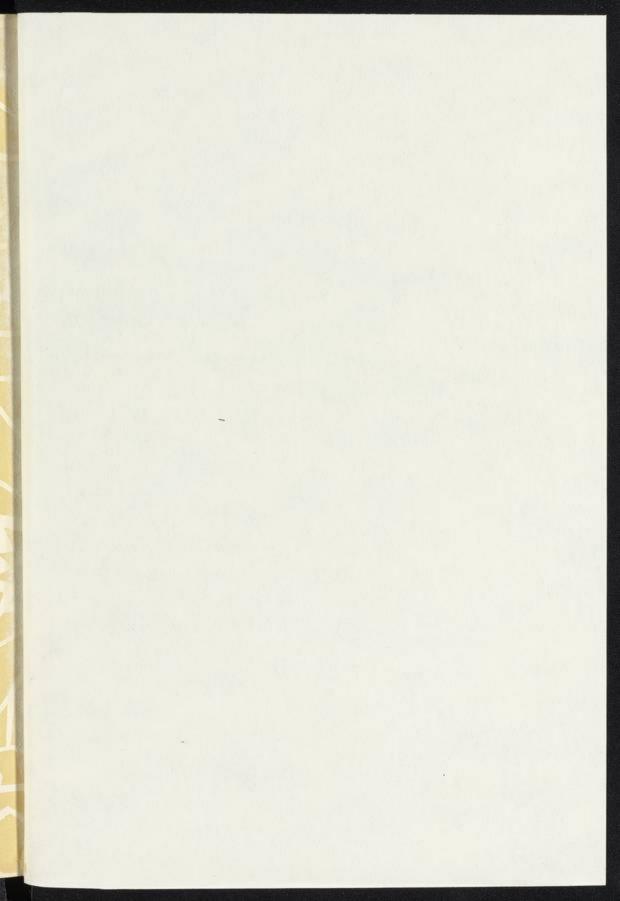

أكم نشر الجليل القريري النائل المالية خاصى القضارة بواليمن القاصى مجيرالدين الحشلى عدالله تعالى الجزء الثانى المطبعة الحدرية ومكت تنهاني لنحف

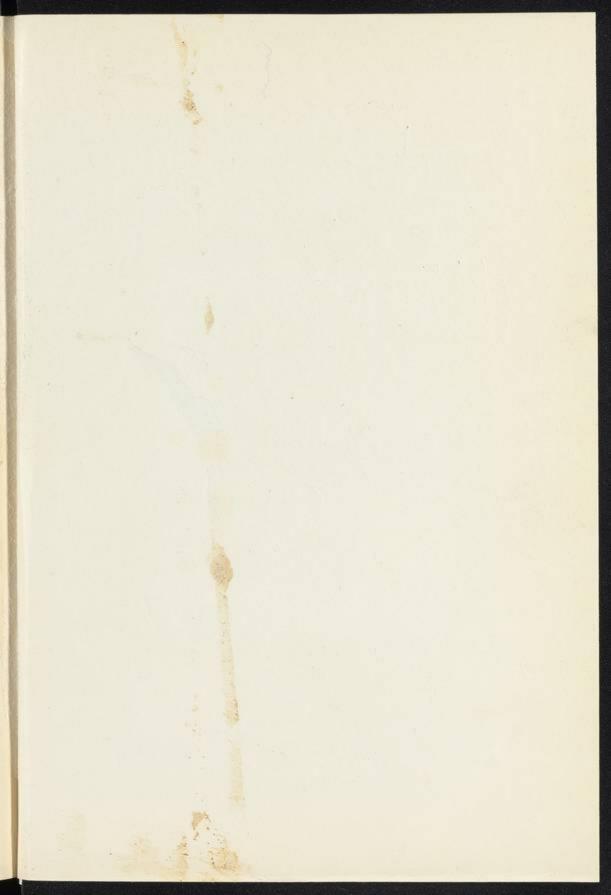

الانس الجليل بتاديخ القدس والخليل

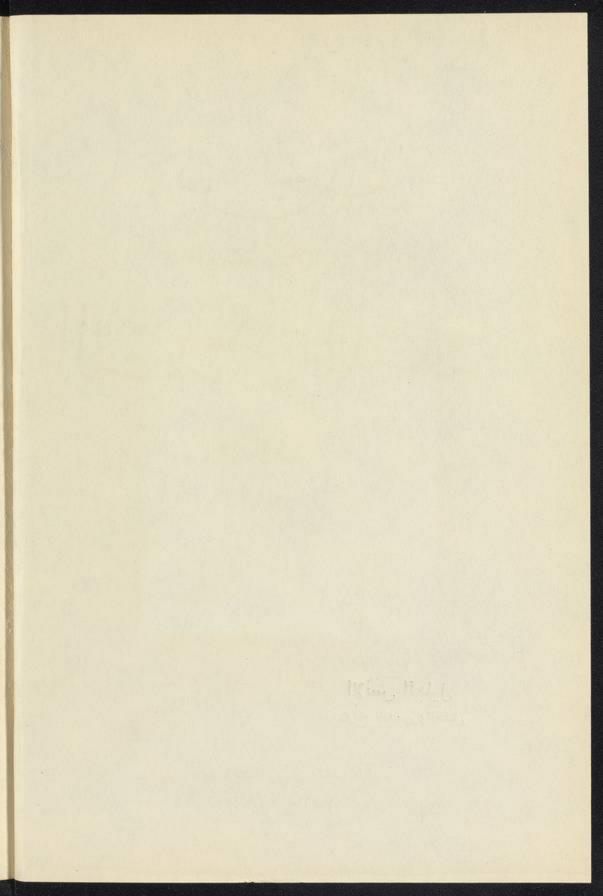



تأليف

قاضى القضاة أبو اليمن القاضى مجير الدين الحنبلي رحمه الله تعالى

الجزء الثانى

منشورات الطبعة الحيدرية في النجف الاشرف ١٣٨٨ - ١٩٦٨ م DS 124 .44 1968 V.2



بعد ان جرى ما ذكر من اعتقال الملك الصالح أيوب بالكرك قصد الملك الناصر داود القدس \_ وكان الافرنج قد عمروا قلمتها بمد موت الملك الكامل \_ فحاصرها وفتحها وخرب القلمة وخرب برج داود أيضاً فانه لما خربتالقدس أولاً لم يخرب برج داود فخرَّ به في هذه المرة وذلك في سنة سبع وثلاثين وسمَّائة بعـــد أن بقي في ايدي الافرنج نحو احدى عشرة سنة من حين تسليم الكامل له في سنة ست وعشرين وسمَّائة .

فأنشد فيه جمال الدين بن مطروح \_ وكان علامة فاضلاً \_ :

المسحمد الأقصى له آية سارت فصارت مثلا سائرا إذا غدا للكفر مستوطناً أن يبعث الله له نــاصرا فنماصر ظهوره أولا وناصر ظهوره آخرا

وفيأواخر رمضان فيسنة سبع وثلاثين وستائة أفرج الناصر داود صاحبالكرك عن ابن عمه الملك الصالح أيوب، واجتمعت عليه ثماليكه وسار هو والناصر داود إلى قبة الصخرة و تحالفا على أن تكون ديار مصر للصــا لح ، ودمشق للناصر . ولمــا ملكالناصر لم يفله بذلك وكان يتأوُّل في يمينه انه كان مكرهاً ، ثم سار إلى غزة . فلما بلغ الملكالعادل صاحب مصر ظهور أخيه الصالح عظم عليه وبرز بمسكر مصر ونزل على بلبيس لقصد أخيه الصالح والناصر داود، وأرسل إلى عمه الصالح اسماعيل المتولي على دمشق ان يبرز ويقصدها من جهة الشام ، فسار الصالح اسماعيل بمساكر دمشق . فبينما الصالح أيوب والناصر داود وها بين عسكرين قد أحاطا بهما إذركب جماعة من الممالبك الأشرفية ومقدّ مهم ايبك الأسمر وأحاطوا بدهليز الملك العادل ابي بكر ابن الكامل وقبضوا عليه في ليلة الجمعة ثامن

ذي القمدة وأرسلوا إلى الملك الصالح أيوب يستدعونه ، فأتاه فرج لم يسمع بمثله وسار ومعه الناصر داود إلى مصر ، وصار يلتقيه في كل يوم فرج من العساكر إلى ان دخل إلى قلمة الجبل بكرة يوم الأحد لست بقين من ذي القمدة ، وزينت له البلاد وفرح الناس بقدومه ولما استقر في ملك مصر خاف الناصر داود أن يقبض عليه فطلب دستوراً ، وتوجه إلى بلاد الكرك .

وفي سنة عان وثلاثين وسمائة قوى خوف الصالح اسماعيل صاحب دمشق من ابن اخيه الصالح أيوب صاحب مصر فسلم صفد والشقيف الى الافرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن اخيه الصالح ايوب ، فعظم ذلك على المسلمين .

# ﴿ ذَكَرَ تُسلِّمِ القدس الشريف إلى الافرنج ﴾

لما دخلت سنة إحدى وار بمين وستائة حصلت فيها المراسلة بين الملك الصالح أبوب صاحب مصر والملك الصالح اسماعيل صاحب دمشق بالصلح وان صاحب دمشق يطلق الملك المغيث فتح الدين عمر بن الصالح أبوب وحسام الدين بن على الهدماني وكانا ممتقلين عند الصالح اسماعيل . فأطلق حسام الدين وجهزه إلى مصر واستمر الملك المغيث في الاعتقال . واتفق الصالح اسماعيل مع الناصر داود صاحب الكرك واعتضدا بالافرنج وسلما اليهم طبرية وعسقلان ، فعمر الافرنج قلمتهما وسلما ايضاً اليهم الفدس بما فيه من المزارات .

قال القاضي جمال الدين : ومردت إذ ذاك بالقدس متوجها إلى مصر ورأيت القسس قد جملوا على الصخرة قناني الحمر القربان ، فالحسكم لله العلى الكبير .

وكان الناصر داود فتح بيت المقدس - كما تقدم - في سنة سبع وثلاثين ثم فعل هـذه الفعلة القبيحة فأبدل حسنة بسيئة ، وقد انتقم الله منه فيما بعد على ما سنذكره عند وفاته . فنموذ بالله من سوء الخاتمـة والضلال بعد الهداية .

# ﴿ ذَكَرُ الفتح الصلاحي النجمي ﴾

( الذي يسره الله تعالى على يد السلطان الملك الصالح نجم الدين ) ( أيوب بن الملك الكامل محمد بن الملك العادل ابي بكر ) ( ابن أيوب تغمده الله تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته )

لما وقع ما تقدم ذكره من تسليم القددس للافرنج في سنة إحدى واربه وسمائة استدعى الملك الصالح نجم الدين أيوب الخوارزمية لينصروه على عمه الصالح اسماعيل، فسار الخوارزمية ووصلوا إلى غزة في سنة اثنتين راربعين، ووصل اليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرس مماوك الصالح ايوب وكان اكبر مماليكة. وارسل الصالح اسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور ابراهيم ابرح شيركوه صاحب حمص، وسار صاحب حمص جريدة ودخل عكا واستدعى الافرنج على ماكان قد وقع عليه الاتفاق معهم ووعدهم بجزء من بلاد مصر، فخرج الافرنج واجتمعوا بالمارس والراجل، ولم يحضر الناصر داود. والنقى الفريقان بظاهر غزة فولى عسكر دمشق وصاحب حمص والافرنج منهزمين، وتبعهم عسكر مصر والخوارزمية فقتلوا منهم خلقاً عظيماً، واستولى الملك الصالح ايوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس الشريف ولله الحمد.

ووصلت الأسرى والرؤس الى مصرودة تبها البشائر عدة ايام. ثم ارسل الصالح ايوب صاحب مصر المسكر وسار الى دمشق وحاصروها، وخرجت السنة وهم في حصارها وتوفي الملك المغيث فتح الدين عمر في حبس عمه اسماعيل، وبلغ والده الصالح ايوب ذلك فاشتد حزنه عليه وحنقه على اسماعيل.

فلما دخلت سنة ثلاث واربعين وستمائة تسلم عسكر الصالح ايوب دمشق من الصالح اسماعيل ، ثم استولى الصالح ايوب على بعلبك في سنة اربع واربعين وفي هذه السنة مات الملك المنصور ابراهيم بن شيركوه صاحب حمص ، وفي سنة

خمس واربعين فتحت قلمة عسقلان وقلمة طبرية والملك الصالح ايوب بالشام بمسد محاصرتها مدة واستولى الصالح ايوب على الكرك في سنة سبع واربعين قبلوفاته بيسير. وهذا الفتح الواقع في سنة اثنتين واربعين وستمائمة لبيت المقدس هو آخر فتوحاته فانه استمر بأيدي المسلمين الى عصرنا ، والمرجو من كرم الله تعالى استمراره كذلك الى يوم القيامة بحول الله وقوته .

وتوفي الملك الصالح نجم الدين ايوب ليلة الاحد لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان سنة سبع واربعين وسمائة ، وكانت مدة ملكة تسع سنين و ثمانية أشهر وعشرين يوماً ، وعمره نحو اربع واربعين سنة · وكان مهيباً عالي الهمة عفيفاً طاهر اللسان شديد الوقار ، ولو لم يكن من علو همته إلا مبادرته لاستنقاذ البيت المقد س من أيدي الكفار في أسرع وقت لكنى ، رحمه الله وعفا عنه وعوص ضه الجنة .

وتسلطن بعده ولده الملك المعظم توران شاه وكان الافرنج قد استولوا على دمياط قبل وفأة الملك الصالح في سنة سبع واربعين ووقع بين المسلمين والافرنج بأرض دمياط وقعات وارسارا يطلبون القدس وبعض السواحل وان يسلموا دمياط الى المسلمين فلم تقع الاجابة بذلك ، وفتح الله دمياط بعد ذلك في المحرم سنة ثمان واربعين وسمائة وقتل المعظم توران شاه عقب ذلك في آخر المحرم .

وأما الصالح اسماعيل فأنه بمد انتزاع دمشق منه انتمى الى الملك الناصر يوسف صاحب حلب واستمر عنده إلى ان ملك دمشق بعد الصالح ايوب وتوجه معه حين مسيره الى القاهرة في سنة ثمان واربعين وستمائة .

ولما قصد اخذ الديار المصرية من صاحبها الملك الأشرف موسى بن يوسف صاحب اليمن المعروف باقسيس ابن الملك الكامل محمد بن العادل ابى بكر ابر ايوب فانكسر الناصريوسف وانهزم وقبض على الصالح اسماعيل واعتقله بقلعة الجبل بالديار المصرية ، ثم قبل في ليلة الاحد السابع والعشرين من ذى القعدة سنة ثمان واربعين وستائة بالقاهرة وعمره قريب من خمسين سنة .

واما الناصر داود فانه لما ضاقت عليه الامور سار الى الناصر يوسف صاحب حلب مستجيراً به وكان قدبتي عنده من الجوهر مقدار كثير يساوي مائة الف دينار اذا بيع بالهوان . فلما وصل الى حلب سير الجوهر المذكور الى بغداد وأودعه عند الخليفة المستعصم ، ووصل اليه خط الخليفة بتسليمه .

ثم في مستهل شعبان سنة ثمان واربعين وستمائة قبض عليه الملك الناصر يوسف وبعث به الى حمص واعتقله بها لامور بلغته عنه ، ثم أفرج عنه بشفاعة الخليفة المستمصم ، وأمره أن لا يسكن في بلاده . فرحل الى جهة بغداد فلم يمكنوه من الوصول اليها ، وطلب وديعته الجوهر فمنموه إياها . وكتب الملك الناصر يوسف الى ملوك الأطراف انهم لا يأوونه . فبقي مشتناً .

ثم نزل الأنبار\_ وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام \_ وهويتضرع للخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته ، ويطلب وديعته فلا يرد لهفته ، ولا يجيبه إلا بالمماطلة .

ثم أرسل الخليفة يشفع فيه عند الملك الناصر . فأذن له فى العودة الىدمشق ورتب له شيئاً يصل اليه ·

نم في سنة ثلاث و خمسين وستمائة طلب من الناصر يوسف دستوراً الى العراق بسبب طلب وديعته من الخليفة وهو الجوهر وأن يمضي الى الحج ، فأذن له . فسار الى كربلا ، ثم مضى منها الى الحج . ولما رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعلق في استار الحجرة الشريفة بحضور الناس وقال : اشهدوا أن هذا مقامي مررسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا عليه مستشفعاً به الى ابن عمه المستمصم في أن يرد على وديعتى .

قاعظم الداس ذلك وجرت عبراتهم وارتفع بكاؤهم، وكتب بصورة ما جرى مشروح ودفع الى أمير الحاج وذلك في يوم السبت الثامن والمشرين من ذي الحجة. فتوجه الناصر داود مع الحاج العراقي وأقام ببغداد. فلما أقام بها بعد وصوله من الحجاز واستشفاعه بالنبي علي في رد وديعته في سنة اربع وخسين وستائة ارسل

الخليفة المستمصم من حاسب الناصر داود على ما وصله في تردده الى بغداد من المضيف مثل اللحم والخبز والحطب والعليق والنبن وغير ذلك ، وثمن عليه بأغلى الأثمان وأرسل اليه شيئاً نزراً وألزمه أن يكتب خطه بقبض وديمته وانه ما بتي يستحق عند الخليفة شيئاً .

فكتب خطه بذلك كرهاً ، وسار عن بغداد وأقام مع العرب .

ثم ارسل اليه الناصر يوسف صاحب دمشق فطيب قلبه وحلف له ، فقدم الى دمشق وأقام بالصالحية ·

وكانتوفاة الناصر داود في ليلة السبت السادس والعشرين من جمادى الاولى سنة ستوخمسين وستمائة بالطاعون بظاهر دمشق في قرية يقال لها البويضا ، ومولده سنة ثلاث وستمائة ، وكان عمره نحو ثلاث وخمسين سنة . ومات بعد محن كثيرة حصلت له ، ودفن بالصالحية في تربة والده المعظم عيسى .

وفي هـذه السنة وهي سنة ست وخمسين وستمائة استولى التتر على بغـداد وخربوها وقتلوا الخليفة المستعصم بالله أبا احمد عبد الله بن المستنصر بالله وهو آخر خلفاء بغداد وبقتله انقرضت دولة بني العباس .

ثم في سنة تسع و خمسين وستمائة قتل الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز محد بن الملك الظاهر غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف برث أيوب صاحب دمشق وحلب في بالاد تبريز من ملك العجم ، فأنه لما ورد عسكر النتر الى جهة دمشق خرج لقصده ، فاسر وجهز الى هولا كو ملك التتر فقتله هو ومن معه. وعقد عزاه في جامع دمشق في سابع جادى الاولى سنة تسع و خمسين وستمائة .

وقد انتهى ذكر ما وقع في بيت المقدس من الفتوحات على ايدي ملوك الاسلام ، وما ذكرته في ذلك من تواريخ لا تتعلق بالفتح فلا بد فيها من شيء متعلق بالحال ولا يخلو من فائدة لمن تأمله .

ولنرجع الىذكر ما يتعلق بالمسجد الأقصى ، فأقول ـ واللهالموفق للصواب:

# ﴿ ذَكَرَ صَفَةَ المُسجِدِ الْأَقْصَى وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فَي عَصَرَ نَا ﴾

اعلم وفقك الله ان المسجد الأقصى الشريف ـشرفه الله وعظمه ـ ليس له نضير تحت أديم السماء، ولا بني في المساجد صفته ولا سعته ، وكان في الزمان الاوَّل على الصفات العجيبة التي تقدم شرحها عند ذكر بناء سليمان عليه السلام، وكذلك عند ذكر بناء أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان .

واما صفته فيهذا العصر فهي أيضاً من الصفات العجيبة لحسن بنائه واتقانه فالجامع الذي هو في صدره عنــد القبلة التي تقام فيها الجمعة وهو المتمارف عنــد الناس انه المسجد الأقصى ، يشتمل على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة وتحتالقبة المنبر والمحراب، وهذا الجامع ممتد منجهة القبلة الي جهة الشمال وهو سبيع أكوار متجاورة مرتفعة على العمد الرخام والسوارى فعدة مافيه مرس العمد خمسة واربعون عموداً منها ثلاثة وثلاثون من الرخام ، ومنها اثنا عشر مبنية بالأحجار وهي التي تحت الجملون ، وعمود ثالث عشر مبني عندالباب الشرقى تجاه محراب زكرياً . وعدة ما فيها من السواري المبنية بالأحجار اربعون سارية وسقفة في غاية العلو والارتفاع فالسقف مما يلي القبلة من جهتى المشرق والمغرب مسقف بالخشب، ومما يلي القبة من جهة الشمال ثلاثة اكوار مسقفة بالخشب الاوسط منها هو الجملون وهو اعلاها واثنان وهما الى جانب الجملون مرى المشرق والمغرب دونه وبقية الاكوار وهي اربع : اثنان من جهة المشرق واثنان من جهة المغرب ، معقود ذلك بالحجر والشيد . وعلى القبة والجملون والسقف الخشب رصاص من ظاهرها وصدر الجامع النبلي وبعض الشرقي مبنيان بالرخام الملون . والمحراب الكبير الذي هو في صدره الى جانب المنبر منجهة الشرق يقال: انه محراب داود عليه السلام. ويقال : ان محراب داود انما هوالذي بظاهر الجامع المبني فيالسور الفبلي منجهة الشرق بالقرب من مهد عيسى وهو موضع مشهور ٠

وقد تقدم ان محراب داود في الحصن الذي بظاهر البلد المعروف بالقلعة فأن هناك كان مسكنه ومتعبده فيه، ويحتمل أن يكون محرا به الذي كان يصلي فيه في الحصن في مكان بعيد منه ، ومكان المحراب الكبير الذي في داخل المسجد كان موضع مصلاه اذا دخل المسجد ، ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتنى أثره وصلى في مكان متعبده ، فسمي محراب عمر لكونه أول من صلى فيه يوم الفتح وهو في الأصل محراب داود .

ويعضد هذا ما تقدم منحديث عمر لما قال لكعب أين نجعل مصلانا في هذا المسجد ? فقال : في مؤخره مما يلي الصخرة ، فقال : بل نجعل قبلته صدره ثم خط المحراب في ذلك المتعبد .

وأما المحراب الصغير الذي الى جانب المنبر من جهة الغرب بداخل المقصورة الحديد بجوار الباب المتوصل منه الى الزاوية الخنثنية فيقال: انه محراب معاوية .

وذرع هذا الجامع في الطول من المحراب الكبير الى عتبة الباب الكبير المائة ذراع محرراً بذراع العمل غيرجوف المحراب وغير الأروقة التي بظاهر الأبواب الشمالية وعرضه من الباب الشرقي الذي يخرج منه الى جهة مهد عيسى الى الباب الغربي ستة وسبعون ذراعاً بذراع العمل.

وبداخل هذا الجامع في صدره من جهة الشرق مجمع معقود بالحجر والشيد به عراب، ويقال لهذا المجمع: جامع عمر . وتسميته بجامع عمر: لأن هـذا البناء من بقية بناء عمر رضي الله عنه الذي كان جعله عند الفتح . ويقال : ان المحراب الذي بداخل هذا المجمع هو محراب عمر . والاكثرون : على ان محراب عمر انما هو المحراب الكبير المجاور للمنبر المقابل للباب الكبير الذي من جهة الشمال كما تقدم قريباً .

والى جانبهذا المجمع المعروف بجامع عمر منجهة الشمال ايوان كبير معقود يسمى مقام عزير وبه باب يتوصل منه الى جامع عمر وبجوار هذا الايوان مر جهة الشمال إيوان لطيف به محراب يسمى محراب زكريا عليـه السلام وهو بجوار الباب الشرقي . وبداخل الجـامع المذكور أيضاً من جهة الغرب مجمع كبير معقود بالأحجار الكبار وهو كوران ممتدان شرقاً بغرب ويسمى هذا المجمع جامع النساء وهو عشر قناطر على تسعسواري في غاية الاحكام وقد أخبرت انه من بناء الفاطميين .

وبصدرالجامع من وراء القبلة الزاوية الخنفنية ـ ويأتي ذكرها ـ وهي بداخل المقصورة الحديد الملاصقة للمنبر . وبجوار الزاوية الخنفنية من جهة الغرب دار الخطابة والمنبر الموضوع بصدر الجامع من الخشب وهو مرصع بالعاج والابنوس وهوالذي عمله السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد رحمه الله بحلب \_ كما تقدم ـ وكان عمله في شهور سنة اربع وستين وخمسمائة وقال : هذا برسم القدس · فلما فتح الله البلاد على يد الملك صلاح الدين احضره من حلب وهو موجود الى عصر نا وعليه مكتوب تاريخ عمله ، وهذا لحسن نية نور الدين الشهيد فانه بلغه الله مراده بعد وفاته ، عفا الله عنه ، ومقابله دكة المؤذنين على عمد من رخام في غاية الحسن .

ولهذا الجامع عشرة ابواب يدخل منها اليه من صحن المسجد فسبمة أبواب منها في جهة الشمال ، وكل باب منها ينتهي الى كور من الاكوار السبعة ـ المتقدمة ذكرها ـ . وبظاهر الأبواب السبعة رواق على سبع قناطر كل باب قبال قنطرة ، وبها اربعة عشر عموداً من الرخام مبنية في السواري ، وباب من جهة الشرق وهو الذي ينتهي الى جهة مهد عيسى ، وباب من جهة المغرب ، والباب العاشر وهو الذي يدخل منه الى المكان المعروف بجامع النساء .

### ( بر الورقة )

وبداخل هذا الجامع بئر عن بسرة الداخل من الباب الكبير يسمى بئر الورقة وقد ورد في أمر الورقة حكايات واخبار واحاديث كثيرة مختلفة ، فمر ذلك : ما رواه أبو بكر بن أبي مريم من عطية بن قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليدخلن الجندة رجل من امتي يمشي على رجليه وهو حي . فقدمت رفقة بيت المقدس يصلون فيه في خلافة عمر رضي الله عنه فانطلق رجل من بني تميم يقال له شريك ابن حيان يستقي لا صحابه فوقع دلوه في الجب فنزل ليأخذه فوجد باباً في الجب يفتح الى الجنان فدخل من الباب الى الجنان فعشى فيها وأخذ ورقة من شجرها فجعلها خلف اذنه ثم خرج الى الجب فارتق .

فأتى صاحب بيت المقدس فأخبره بما رأى من الجنان ودخوله فيها . فارسل معه الى الجب و نزل الجب و معه اناس فلم يجدوا باباً ولم يصلوا الى الجنان . فكتب بذلك الى عمر . فكتب عمر يصدق حديثه في دخول رجل من هذه الامة الجنة يمشي على قدميه وهو حي ، وكتب عمر : أن انظروا الى الورقة فان هي يبست و تغيرت فليس هي من الجنة فان الجنة لا يتغير منها شي . وذكر في حديثه ان الورقة لم تتغير ، وورد في ذلك احاديث بغير هذا اللفظ . ويقال : في حديثه ان الورقة لم تتغير ، وورد في ذلك احاديث بغير هذا اللفظ . ويقال : ان الجب هو هذا الذي بالمسجد الأقصى عن يسرة الداخل للجامع - كما قدمته - ، وبجوار هذا الجامع الفبلي من جهة الشرق قبو كبير معقود يسمى النجارة وضع فيه آلة المسجد ولعله من بناء العاطميين والله اعلم ، وبه فم ثان لبئر الورقة .

## ( محراب داود عليه السلام )

و بظاهر الجامع في صحن المسجد من جهة الشرق في السور القبلي محراب كبير وهو المشهور عند الناس انه محراب داود عليه السلام وهو بالقرب من مهد عيسى وتقدم ذكره و نقل ان الدعاء عنده مستجاب. وقد جربت ذلك ودعوت الله هناك وسألته في اشياء فاستجاب لي بفضله وكرمه .

#### ( سوق المعرفـة )

وبآخر المسجد من جهة الشرق ثما يلي محراب داود مكان معقود به محراب

وقدعرف هذا المكان بسوق المعرفة ولا اعرف سبب تسميته بذلك، والظاهر انه من اختراعات الخدام لترغيب من يرد اليهم من الزوار ·

ونقل بعض المؤرخين: ان باب التوبة كان في هذا المكان وان بني اسرائيل كأنوا اذا أذنب احدهم ذنباً اصبح مكتوباً على باب داره ، فيأتي الى هذا المكان ويتضرع ويتوب الى الله ولا يبرح الى ان يغفر الله له وأمارة الغفران ان يمحى ذلك المكتوب عن باب داره وان لم يمح لم يقدر ان يتقرب من احد ولو كان اقرب الناس اليه . وكان هذا المكان جمل قديماً مصلى للحنابلة افرده لهم السلطان الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أبوب صاحب دمشق وأذن لهم في الصلاة فيه .

## (مهد عيسي عليه السلام)

وسفل هذا المكان المعروف بسوق المعرفة مسجد تحت الارض يعرف بحهد عيسى عليه السلام . ويقاله : انه محراب مريم عليها السلام وهو موضع متعبدها وهو موضع مأ نوس . ويقال : ان الدعاء فيسه مستجاب فينبغي لمن صلى هناك ان يقرأ سورة مريم ويسجد كما فعل عمر رضي الله عنه في محراب داود ، فانه قرأ في صلاته بسورة ص وسجد . ويدعو في هذا المكان بدعاء عيسى عليه السلام حين رفعه الله من طور زيتا ، وقد سبق ذكره عند السيد عيسى عليه السلام .

### ( جامع المفارية )

وبظاهر الجامع من جهة الغرب في صحن المسجد مكان معقود يعرف بجامع المغاربة وهو مأ نوس مهيب وفيه صلاة المالكية · والذي يظهر انه من بناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما روي عن شداد ان عمر لما دخل المسجد الاقصى مضى الى مقدمه ثما يلي الغرب فحثا في ثوبه مر الزبل وحثونا معه في ثيابنا ومضى ومضينا معه حتى ألقيناه في الوادي الذي يقال له : وادي جهنم ، ثم عاد فعدنا بمثلها حتى صلينا فيه في موضع يصلي فيه جماعة فصلى بنا عمر فيه .

وعن شداد ايضاً ان عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد يوم الفتح تقدمالى مقدمه مما يلي الغرب فقال: نتخذ هاهنا مسجداً . فهذا الجامع هو في مقدم المسجد مما يلي الغرب فيحتمل ان يكون من اثر البناء الأموي الذي تقدم انه كان في صدر المسجد من جهة الشرق الى جهة الغرب والله اعلم •

#### (الصخرة الشريفة)

واما الصخرة الشريفة فهي في وسط المسجد على الصحن الكبير المرتفع عن ارض المسجد وعليها بناء في غاية الحسن والاتقان وهي قبة مرتفعة علوها احد وخمسون ذراعاً بذراع العمل الذي تذرع به الابنية وهذا الارتفاع من فوق الصحن واما علو الصحن من ارض المسجد من جهة القبلة عند قبة النحوية فهوسبعة اذرع ، فيكون ارتفاع القبة من ارض المسجد ثمانية وخمسين ذراعا وهي مرتفعة على عمد من رخام وسواري مبنية في غاية الاحكام والاتقان ، وعدة العمد الرخام اثنا عشر عموداً ، والسواري اربع ، والصخرة الشريفة تحت هذه القبة يحوطها درابزين من خشب ويحوط بالعمد والسواري الحاملة للقبة درابزين من حديد وغارج القبة سقف مستدير من الخشب المدهون المذهب على عمد من رخام وسواري عدة العمد ستة عموداً والسواري ثمان وأرض القبة وحيطانها مبنية بالرخام باطناً وظاهراً ومن ينة بالفصوص الماونة في العلو من الباطن والظاهر والبناء الذي حول القبة على حكم التثمين .

وذرع دائره في سعته من الباطن مائنا ذراع واربعة وعشرون ذراعاً ومن الظاهر مائنا ذراع واربعون ذراعاً بالعمل ، وإن كان فيه نقص او زيادة فهو يسير والله أعلم بالصواب ·

### ( القدم الشريف )

وموضع القدم الشريف في حجر منفصل عن الصخرة محاذر لها آخر جهة

الغرب مر جهة القبالة وهي على عمد من رخام · ( المغارة )

وتحت الصخرة مغارة من جهة القبلة يتوصل اليها من سلم حجر ينزل فيه الى المغارة وعند وسط السلم صفة صغرى متصلة به منجهة الشرق يقف عليها الزوار لزيارة لسان الصخرة وهناك عمود من رخام ملق طرفه الأسفل على طرف الصفة من جهة القبلة مسنداً الى جدار المغارة القبلي وطرفه الآخر الأعلى مسنداً الى طرف الصخرة كأنه مانع لهما من الميل الى جهة القبلة او لغير ذلك ، وهدده المغارة من الأماكن الماً نوسة عليها الابهة والوقار .

وحكى صاحب (مثير الغرام) قال: رأيت في كتاب (القبس في شرح موطأ الامام مالك بن انس) تأليف الامام ابي بكر بن العربي انه قال في تفسير قوله تمالى: ( وانزلنا من السماه ماه بقدر ) فذكر اقوالا اربعة ، الرابع منها قيل: ان مياه الارض كاها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس وهي من عجائب الله تمالى في ارضه فأنها صخرة شعثاه في وسط المسجد الأقصى قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماه ان تقع على الأرض إلا باذنه في اعلاها من جهة الجنوب ، قدم النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب البراق وقد مالت من تلك الجهة مليبته وفي الجهة الاخرى أثر اصابع الملائد التي المسكنها اذ مالت به ومن تحتها الفار الذي انفصلت عنه من كل جهة عليه باب يفتح للناس للصلوات والاعتكاف . فهبتها مدة ان ادخل تحتها لا أني كنت اخاف ان تسقط على بالذبوب ، ثم رأيت الظامة والمجاهرين بالمعاصي يدخلونها ثم يخرجون منها سالمين فهممت ان ادخلها ثم قلت ! ولعلهم الههلوا واعاجل فتوقفت مدة ، ثم عزم على فدخلتها فرأيت المحب المحاب عثي في جوانبها من كل جهة فتراها منفصلة عن الا رض لا يتصل بها من الرض شيء وبعض الجهات اشد انفصالا من بعض .

قال صاحب ( مثير الفرام ): هذا كلامه وهو عجيب جداً .

قلت: والمشهور عند الناس ان الصخرة معلقة بين السماء والارض. وحكى انها استمرت على ذلك حتى دخلت تحتها حامل ، فلما توسطت تحتها خافت قاسقطت حملها فبئى حولها هذا البناء المستدير حتى استتر امرها عن اعين الناس .

وقد تقدم في ترجمة ابن العربي انه دخل المشرق في سنة خمس و ثمانين وار بعمائة والظاهر ان قدومه ببيت المقدس كان في ذلك العصر ، فعلى هذا يكون البناء المستدير حول الصخرة بعد ذلك التاريخ والله اعلم .

وللقبة التي على الصخرة وللبناء المستدير حولها سقفان احدها من خشب وهو المدهون المذهب وفوقه سقف آخر يعلوه الرصاص وبين السقفين خال متسع ، ولقبة الصخرة الشريفة اربعة ابواب من الجهات الاربع فالباب القبلي هو المقابل للجامع الذي في صدر المسجد المتعارف بين الناس انه الأقصى ، وعن عنة الداخل منه الحراب ويقابله دكة المؤذنين على عمد من رخام في غاية الحسن ، والباب الشرقي تجاه در ج البراق قبال قبة السلسلة ويسمى باب اسرافيل والباب الشمالي هو المعروف بباب الجنة وعنده البلاطة السوداء المنقدم ذكرها ، والباب الغربي هو الذي يقابل باب القطانين .

#### (قبة السلسلة)

وهي قبة في غاية الظرف على عمد من رخام ، وقد تقدم ذكرها عند بناه عبد الملك بن مروان وانها على صفة قبة الصخرة ، وهي شرقيها بين الباب الشرقي ودرج البراق وعدة ما فيها من العمد الرخام سبعة عشر عموداً غيرعمودي المحراب.

وروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به رأى الحور العين مكان قية السلسلة ·

والصحن محيط بقبة الصخرة الشريفة على حكم التربيع للكن طوله من القبلة

الى الشمال أكثر منعرضه من المشرق الى المغرب على ماسنذكره فيما بمد عند ذكر ذرعه طولا وعرضاً إن شاء الله تعالى ·

وعلى ظاهركل باب من ابواب قبة الصخرة الشريفة الأربعة عضائد وعمد من رخام وسقف يعاوه، والصحن مفروش بالبلاط الأبيض، ويتوصل اليه من عدة اماكن من صحن المسجد، كل مكان به سلم من حجر وعلى رأسالسلم قناطر مرتفعة على عمد فمن ذلك: سلمان من جهة القبلة احدها مقابل باب الجامع المشهور عند الناس بالأقصى، وعلى رأس هذا السلم منبر من رخام والى جانبه محراب يصلى في هدذا المكان العيد والاستسفاه، وهذا المنبر أخبرت ان الذي عمره قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة - الآتي ذكره - وانه كال قبل ذلك من خشب يحمل على العجل - والسلم الناني يليه من جهة قبة الطومار وهي على طرف صحن الصخرة من جهة الزيتون، وهذا السلم مقابل لسور المسجد الأقصى القبلى .

ومن ذلك : سلم من جهة الشرق يعرف بدرج البراق ينتهي إلى اشجار الزيتون المغروسة شرقي المسجد عند باب الرحمة ·

ومن ذلك : سلمان من جهة الشمال احدها مقابل باب حطة ، والثاني مقابل باب الدويداريه .

ومن ذلك : ثلاثة سلالم مر جهة الغرب احدها مقابل باب الناظر وهو منحرف عنه ، والثاني مقابل لباب القطانين والمتوضأ ، والثالث مقابل باب السلسلة وهذا السلم محدث في عصرنا على ما سنذكره فيما بعد في حوادث سنة سبع وسبعين وثما عائة إنشاء الله تعالى ، وبجوار هذا السلم القبة المعروفة بالنحوية التي انشأها الملك المعظم عيسى تغمده الله برحمته .

## ( قبـة الممراج )

وعن يمين الصخرة والصحن منجهة الغرب قبة المعراج وهي مشهورة مقصودة

للزيارة ، وهذا البناء الموجود عمره الأمير الاسفهسالار عز الدين سعيد السمداء ابو عمرو عمان بن على بن عبد الله الزنجيلي متولي القدس الشريف في سنة سبع وتسمين وخمسمائة وكان قبل ذلك ثم قبة قديمة ودثرت فجددت هذه القبة في التاريخ المذكور .

# ( مقام النبي عَيْشِينُو )

ويقال: انه كان الى جانب قبة المعراج في صحن الصخرة قبة لطيفة ، فلما بلط صحن المسجد از بلت تلك القبة وجعل مكانها محراب لطيف مخطوط في الأرض بالرخام الأعمر في دائرة على سمت بلاط الصخرة وهو موجود الى يومنا ، ويقال: ان موضع ذلك المحراب موضع صلاة النبي عَيَّظِيَّةً بالأنبيا، والملائك ليلة الاسراء ثم تقدم أمام ذلك الموضع فوضعت له مرقاة من ذهب ومرقاة من فضة وهو المعراج ولم يختلف اثنان انه عرج به صلى الله عليه وسلم عن يمين الصخرة .

ويستحب لمن صلى عند قبة المعراج ومقام النبي صلى الله عليــ وسلم أن يدعو مهذا الدعاء وهو :

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك . ومن اليقين ما تهو ن به علينا مصائب الدنيا والآخرة . اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ، وقو تنا ما احييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثارنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا بذنو بنا من لا يرحمنا .

### ( مقام الخضر عليه السلام )

وروى المشرفى ان تحت المقام الغربي مما يلي قبة الصخرة صخرة تسمى بخ بخ وانها موضع الخضر عليه السلام ، وانه سمع وهو يصلي هناك ويدعو . وهذا المكان قد ترك في عصرنا وصار حاصلا للمسجد وهو سفل صحن الصخرة تجاه باب الحديد بلسق السلم المتوصل منه لصحن الصخرة وهو مكان مأنوس ، وعلى ظهر هذا المكان محراب من رخام مخطوط في صحن الصخرة يعرف بمغارة الارواح يقصده الناس للزيارة . وفي مؤخر المسجد من جهة الشمال بما يلي المغرب صخور كثيرة ظاهرة يقال : انها من زمر داود عليه السلام . وهذا ظاهر لا نها ثابتة في الأرض ولم يطرأ عليها ما يغيرها .

### ( قبـة سليان عليه السلام )

وفي تلك الجهة بالقرب من باب الدويدارية قبة محكمة البناء بداخلها صخرة ثابتة وتعرف هذه القبة بقبة سليمان والصخرة الثابتة فيها يقال: انها التي وقف عليها سليمان عليه السلام بعد انتهاء البناء ودعا الله بالدعوات المتقدم ذكرها ، فاستجاب الله له. وهذا البناء الذي عليها من عهد بني امية .

### ( قبة موسى )

وأما القبة التي تجاه باب السلسلة المعروفة بقبة موسى ليس هو موسى النبي ولم يصح خبر في نسبتها بذلك ، والذي أمر بعمارتها هو الملك الصالح نجم الدين ايوب ابن الملك الكامل في سنة وفاته وهي سنة تسع واربعين وستمائة ، وكانت تعرف قد عا بقبة الشجرة .

وفي المسجد من جهة الغرب الأروقة مبنية بالبناء المحدكم وهي ممتدة من جهة القبلة الى جهة الشمال اولها عند باب المسجد المعروف بباب المغاربة وآخرها عند الباب المعروف ببداب الناظر وقوقه الى قرب باب الغواعة ، وهذه الأروقة كلها عمرت في سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فالرواق الممتد من باب المغاربة الى باب السلسلة عمر في سنة ثلاث عشر وسبعائة ، والرواق الممتد مما يلي مندارة باب السلسلة الى قريب من باب الناظر عمر في سنة سبع وثلاثين وسبعائة ، والرواق الممتد من باب المفواغة عمر في سنة سبع وشعمائة ، والرواق الممتد من باب الناظر الى قرب باب الغواغة عمر في سنة سبع وسبعائة .

وفي صحن المسجد من جهة الغرب بين الاروقة وصحن الصخرة عدة محاريب على مساطب مبنبة للصلاة واشجار كثيرة تشتمل على ميس وتين وغيرها ·

ولعا الأروقة من جهة الشمال فهي ممتدة شرقاً بغرب من باب الأسباط الى المدرسة الجاولية وهي المعروفة يومئذ بدار النيابة ، والرواق المعتد من باب الأسباط الى المدرسة القادرية لم اطلع على حقيقة أمره ، وقرينة الحال تدل على انه بني مع المنسارات التي هناك ، وكان بناؤها في سلطنة الأشرف شعبان برخسين في سنة تسع وستين وسبعائة ، والرواق الذي في سفل القادرية بني ممها وكذلك مجمع المدرسة الكريمية، واما الرواق الممتد من بابحطة الى باب الدويدارية فالظاهر ان الذي عمره الملك الأوحد مع تربته التي بباب حطة فانه شرط في وقفها ما يقتضى ذلك ، والرواق الممتد من باب الدويدارية الى آخره من جهة الغرب وعلى فالهره خمس مدارس فبعضه وهو الذي سفل المدرسة الامينية والمدرسة الفارسية كان قديماً ، ثم جددت عمارته في دولة الملك المعظم عيسى في سنة عشرة وستائة وباقيه وهو الذي سفل ثلاث مدارس وهي الملكية والاسفردية والصبيبية فكل مدرسة بنى معها ما تحتها من الرواق والمشاهدة تدل على ذلك فان كل مدرسة من هؤلاء بناؤها مناسب لما سفلها من الرواق وسنذكر تاريخ كل مدرسة فيعلم منه تاريخ بناء الرواق الذي سفلها .

واما الرواقان السفليان اللذان سفل دار السيابة ظنهما عمرا مع منارة الغوائمة وكتبعليهما تاريخ عمارتهما وعمارة المنارة ، فتشمثت الكتابة الحلول الزمان وعلوها ايضاً رواقان مستجدان بعدهما بدهر · وسنذكر تاريخ من عمر المنارة فيعلم منه الحال تقريباً والله اعلم ·

وفي المسجد من جهة الشرق بين صحن الصخرة والسور الشرقي اشجـار زيتون كثيرة قديمة من عهد الروم وآثار اروقة مستهدمة عند مهد عيسى لعلها من آثار البناء الاموي والله اعلم .

الجزء الثاني

#### ( قبة الطومار )

وهي قبة على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة مما يلي الشرق وقد اخبرت قديماً ان سبب تسميتها بذلك ان بعض الملوك الإعيان حضر الى القدس الشريف وصعد الى جبل طور زيتا ورمى بالطومار فسقط في موضع هذه القبة فأمم بينائها فسميت قبة الطومار لذلك . وللناس في ذلك حكايات مختلفة لا اصل لها والله اعلم٠

### ( حاكورة القاشاني )

وهي مكان بجوار قبة الطومار الى جانب صحن الصخرة من جهة القبلة وبه خلوة ، وكان يجلس فيها الشيخ عبد الملك الموصلي ، وكان عمل في حيطانها وزرة من القاشاني فعرفت بذلك .

#### (زاوية البسطامية)

منفل صحن الصخرة من جهة الشرق عند الزيتون وهي مكان مأنوس كان يجتمع فيه الفقراء البسطامية لذكر الله تعالى وقد سد بابها في عصرنا ·

#### (زاوية الصمادية)

بجوار زاوية البسطامية من جهة الشمال وهي بلصق درج البراق وقد سد بابها ايضاً كالبسطامية ·

وفي المسجد من الآبار المعدة لجمع ماء الاشتية اربعة وثلاثون بئراً ، منها : بئر الورقة بداخل الجامع المتقدم ذكره . ومنها : في صحن الصخرة سبمة والباقي في ارض المسجد حول صحن الصخرة من الجهات الاربع . فمنها ما له فنان ، ومنها ما له ثلاثة افواه ، فمدة الافواه نيف واربعون فماً . ومن الآبار ها هو خراب وبمضها قد سد .

## ( ذرع المسجد طولا وعرضاً )

واما ذرع المسجد فقد اجتهدت في تحريره وتوليت ذلك بنفسي وقيس بحضوري بالحبال فكان طوله قبلة بشمال من السور القبلي عند المحراب المعروف بمحراب داود عليه السلام الى صدر الرواق الشمالي عند باب الأسباط سمائة وستين ذراعاً بذراع العمل التي تذرع الابنية به في عصرنا غير عرض السورين وإنكان فيه زيادة او نقص نحو ذراعين او ثلاثة فهي لاضطراب القياس لبعد المسافة فأنى احتطت في تحريره وقيس بحضوري مرتين حتى تعققت صحة القياس.

وعرضه شرقاً بغرب من السور الشرقي المطل على مقابر باب الرحمة الى صدر الرواق الغربي الذي هو سفل مجمع المـدرسة التنكزية اربعمائة ذراع وستة اذرع بذراع العمل غير عرض السورين ·

#### ( تنبيـه )

قد تقدم عند ابتدا، ذكر صفة المسجد الأقصى ان المتعارف عند الناس ان الأقصى من جهة القبلة الجامع المبني في صدر المسجد الذي به المنبر والمحراب الكبير ، وحقيقة الحال: ان الأقصى اسم لجميع المسجد مما دار عليه السور وذكر قياسه هنا طولا وعرضاً، فان هذا البناء الموجود في صدر المسجد وغيره من قبة الصخرة والأروقه وغيرها محدثة ، والمراد بالمسجد الأقصى ؛ هو جميع ما دار عليه السور \_ كما تقدم \_ .

واما صحن الصخرة الشريفة فطوله قبلة بشام من السور الفبلي الذي هو بين الدرجتين القبليتين يمر بالقياس فيما بين باب الصخرة الشرقي وقبة السلسلة الى السور الشمالي المشرف على جهة باب حطة ما تنارف وخمسة وثلاثون ذراعاً وعرضه شرقاً بغرب من السور الشرقي المشرف على الزيتون عند قبة الطومار الى السور الغربي المقابل للمدرسة الشريفة السلطانية مائة وتسعة وثمانون ذراعا ، كل ذلك بذراع

الممل · وتقدم ذكر ذرع الجامع الأقصى وارتفاع قبة الصخرة ودائرها قبل وان كان في القياس نقص او زيادة فهو يسير، وهذا القياس المذكور هنا مخالف لما تقدم عند ذكر صفة المسجد التي كان عليها في زمن عبد الملك بن مروان · وقد تقدم هناك ذكر قياسه على انواع مختلفة ليس في احدها ما يوافق الآخر .

والظاهر : انالأذرعة المقاس بها مختلفة بحسب اصطلاح كل زمان ، ويحتمل ان يكون بمضها بذراع الحديد وبمضها بذراع اليد والله اعلم ·

وفي المسجد اماكن كثيرة من الحواصل والأبنية والمخازن التي يطول شرح وصفها فان هذا المسجد الشريف صفاته عظيمة لا يتصورها إلا من شاهدها عيــاناً وهذا الذي ذكرته هنا آنما هو على سبيل التقريب ·

ومن اعظم محاسنه : انه إذا جلس انسان فيه في أي موضع منه ان يرى ذلك الموضع هو احسن المواضع وأبهجها ، ولهذا قبل : ان الله تعالى نظر اليه بعين الجال ونظر الي المسجد الحرام بعين الجلال . فهذا المسجد في غاية البهجة والسعة والمنظر الحسن ، والمسجد الحرام في غاية الابهة والوقار والهيبة .

قال الصاحب الا كمل تاج الدين احمد بن الصاحب امير الدين ابى محمد عبد الله الحنني في كتابه المسمى به ( المسجد في صفة الا قصى والمسجد ) : واما ما شاهدته فيه بالعيان : انني جلمت وقتاً في بقعة منه مكالة بأزاهر من الشقائق والافحوان وإلى جانبي فقير عليه اطمار رئة يبدي تبسماً وتارة يعلن صوته بالتسبيح والتكبير تر مما ويقول : سبحان من جمع فيك المحاسن وكساك هذه الحلل الفاخرة وجملك تحتوي على كنوز الدنيا والآخرة ، فقلت له : يا سيدي أما فضله و بركته فقد صد ق العيان فيها الخبر لكن ما كنوز الدنيا والآخرة ؟ فقال : ما منه زهرة تراها إلا ولها في النفع والضر خواص يعرفها اهل الاختصاص .

فقات ! لملك تظهر للعيان شيئاً ثما عرفته فيزداد به اليقين تبصرة ، وتكون هذه الجلسة ممك عن صباح النجاح مسفرة · فأخذ بيدى ومشى خطوات الى جهة منجهات الحرم ومد يده واخذ قبضة من ذلك الكلا وقال عمل ممك خاتم او درهم ? فقلت : نعم ، فأخرجت درها مما معي وعركه بذلك الكلا فماد كالدينار في صفرته ، ثم اخذ حشيشة اخرى وعركه بها فصار ابيض انتى مما كان اولا وقال : هذه رموز احتوت على كنوز فسبحان القادر على ما يشاه .

### ( الأقصى القدعـة )

وسفل المسجد من جهـة القبلة مكان كبير معقود وبه أسوار حاملة للسقف وهى تحت المكان الذي فيه المحراب والمنبر ، ويسمى هذا المكان السفلي : الأقصى القديمة . ولعله من اثر البناء السلياني فإن اتقان بنائه وإحكامه يدل على ذلك .

#### ( اصطبل سليمان )

والى جانب هذا المكان أيضاً سفل المسجد تحت الجهة التي بها الأشجار والزيتون مكان عظيم معقود يقال له : اصطبل سليمان ، وهو داخل تحت غالب المسجد ولعله من البناء السليماني وهو الظاهر ويتوصل الىكل من المكانين المذكورين من تحت سور المسجد القبلي .

وأما المنائر : فقد تقدم في ذكر وصف المسجد الذي كان عليه في زمر عبد الملك بن مروان وبعده أن فيه من المنائر اربعة ، ثلاثة منها صف واحد غربى المسجد ، وواحدة على باب الاسباط . وفي عصرنا الأمر كذلك لكن المنائر التي به الآن بناؤها متجدد بعد ذلك البناء ، والظاهر انه على الأساس القديم .

فالمنارة الاولى على مقدم المسجد من جهة القبلة مما يلي الغرب على المدرسة الفخرية وهي ألطفها بناء لكونها على غير أساس وإنما هي على ظهر مجمع المدرسة الفخرية ، ولعلها بناء صاحب الفخرية والله أعلم .

والثانية على باب السلسلة على الجانب الغربي من المسجد وهي المختصة بالاماثل

الجزء الثاني المجارع الثاني المجارع الثاني المحاري الم

من المؤذنين وعليها عمل المسجد واعتماد بقية المنائر . وقد أخبرت انها مرح بناه تنكز نائب الشام حين بنائه لمدرسته المشهورة به بخط باب السلسلة ·

والثالثة على مؤخر المسجد من جهة الشمال مما يلي الغرب وتسمى مأذنة الغواعة لكونها عند باب الغواعة وهي اعظمها بناء واتقنها عمارة وهي بناء القاضي شرف الدين عبد الرحمن ابن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي ناظر اوقاف الحرمين الشريفين مكة والمدينة شرفهما الله تعالى ، وحرمي القدس الشريف والخليل تُليَّنَكُما . وقد رأيت توقيمه بذلك من السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين وفيه ان يماد الى الوظيفة المذكورة ، فدل على انه باشرها قبل ذلك بتاريخ التوقيع الذي وقفت عليه الثالث والعشرين من جادى الآخرة سنة سبع وسبعين وستائة ، ولعله عمر المنارة في ذلك المصر ، وقد أخبرت ان عمارتها في دولة بني قلاوون وهو ممكن .

والرابعة على الجهة الشمالية من المسجد بين باب الأسباط وباب حطة وهي اظرفها شكلا واحسنها هيبة وهي بناء السيني قطاو بغا ناظر الحرمين الشريفين بناها في سلطنة الملك الأشرف شعبان بن حسين في سنة تسع وستين وسبعمائة .

وأما ابواب المسجد فأولها : بابات متحدان في السور الشرقي الذي قال الله تعالى فيه: ( فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) فأن الوادي الذي وراءه وادي جهنم وهما من داخل الحائط مما يلي المسجد ، احدها يسمى باب الرحمة والثاني يسمى باب النوبة . وهما الآن غير مشروعين وعليهما من داخل المسجد مكان معقود بالبناء السلماني ، ولم يبق في المسجد من البناء السلماني سوى هذا المكان وهو مقصود للزيارة وعليه الابهة والوقار ، وقد اخبرت قديماً من شخص من القدماء : ان الذي اغلقهما امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانهما لا يفتحان حتى ينزل السيد عيسى ابن مريم عليه السلام ،

والذي يظهر ان سبب غلقهما : خشية على المسجد والمدينة من العدو المخذول فأنهما ينتهيان الي البرية وليس في فتحهما كبير فائدة • وكان على علو هذا المكان الذي على باب الرحمة زاوية تسمى الناصرية وكان بها السيخ نصر المقدسي بقرأ العلم مدة طويلة ، وتسميتها بالناصرية : نسبة للشيخ نصر ثم اقام بها الامام ابو حامد الغزالي فسميت الغزالية . ثم عمرها الملك المعظم بعد ذلك على ما سنذكره فيا بعد ، وقد خربت ولم يبق الآن لها أثر سوى بعض بناء مهدوم .

وبالسور الشرقي ايضاً بقرب البابين المذكورين من جهة القبلة باب لطيف مسدود بالبناء وهو مقابل درج الصخرة المعروف بدرج البراق ويقال : ان هذا الباب هو باب البراق الذي دخل منه النبي صلى الله عليمه وسلم ليلة الاسراء ويسمى باب الجنائز لخروجها منه قديماً .

وباب الأسباط نسبة لأسباط بني اسرائيل وهم: يوسف وروبيل وشمعون ويهودا عليهم الصلاة والسلام، وهو في مؤخر المسجد في آخر جهة الشمال مرخجهة الشرق وهو قريب من باب الرحمة والتوبة ·

ويقال: ان بين باب الرحمة وباب الأسباط مسكن الخضر والياس عليهما السلام والياس : من أنبياء بني اسرائيل ، ورفع الله الياس من بين أظهرهم وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساه الريش فكان انسياً ملكلياً ارضياً سماوياً . وقيل : انه موكل بالبنيان والخضر موكل بالبحار .

قد ذهب جماعة من العلماء : الى ان الخضر نبي . وذهب آخرون : الى انه ولي . وكثير منهم ذهب الى انه حي وهو يصلي الجمعة في خسة مساجد : في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ومسجد قبا ومسجد الطور في كل مسجد جمعة ، ويأكل اكلتين من كمأ وكرفس ، ويشرب مرة من ماء زمزم ومرة من جب سليان الذي ببيت المقدس ، ويغتسل من عين سلوان .

قال الشيخ الشيخ ابومحمد نصر البندنيجي : سألت الخضر أين تصلي الصبح فقال : عند الركر الياني ، قال : واقضي بعد ذلك شيئاً كلفني الله قضاءه ، ثم اصلى الظهر بالمدينة واقضي شيئاً كلفني الله قضاءه ، واصلي العصر ببيت المقدس . حكى ذلك صاحب ( مثير الغرام ) وغيره ·

وسبب حياته \_ على ما حكاه البغوي \_ : انه شرب من عين الحياة . ثم قال عند مجمع البحرين عين تسمى عين الحياة لا يصيب ذلك الماه شيئاً إلا حيى .

وروى المشرف بسنده وحكاه غيره: ان الخضر والياس عليهما السلام يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان الموسم كل عام ·

وباب حطة في جهـة الشمال من المسجد وهو الذي ورد فيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قيل لموسى عليه السلام : قل لبني اسرائيل ( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ) . فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة ·

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وإذ قلما ادخلوا هـذه القرية \_ يريد بيت المقدس \_ فكلوا منها حيث شكّم رغداً \_ يريد لا حساب عليكم \_ وادخلوا الباب \_ يريد باب بيت المقدس \_ سجداً \_ لله تعالى \_ وقولوا حطة \_ يريد لا إله إلا الله لأنها كلمة تحط الذنوب \_ فبدل الذين ظلموا قولا على الذي قيل طم \_ قالوا بالعبرانية : حبة سمراه ، يريدون الحنطة \_ فأ نرلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماه \_ اي عذاباً \_ بما كانوا يفسقون ) .

ويقال: ان من صلى عند باب حطة ركعتين كان له من الثواب بعدد من قيل له من بني اسرائيل: ادخل الباب، فلم يدخل ·

وإنما سمي بابحطة : لأن الله تمالى أمر بني اسرائيل ان يدخلوا منه ويقولوا حطة ، وهو فعلة من الحط وهو وضع الشيء من أعلى الى اسفل ، يقال : حط الحمل عن الدابة .

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تمالى : وقولوا حطة ـ اي مغفرة ـ فقالوا : حنطة · وقال مقاتل: انهم اصابوا خطيئة بابائهم على موسى دخول الارض التي فيها الجبارون فأراد الله ان يغفر لهم، وقيل لهم: قولوا حطة وقال الزجاج المعناه: حط عنا ذنو بنا وقوله تعالى: (وادخلوا الباب سجداً) قال ابن عباس: ركماً وهو شدة الانحناه، والمعنى منحنين متواضعين.

قال: مجاهد وقتادة : هو باب حطة مر بيت المقدس طوطى. لهم الباب ليخفظوا رؤسهم فلم يخفظوا ·

وكان في زمن بني اسرائيل اذا اذنب احد ذنباً كتب على بابه او على جبينه خطيئة وعلى ء تبة بابه : ألا ان فلاناً قد اذنب في ليلة كذا وكذا . فيبعدون ويدحرونه ، فيأتني باب النوبة وهو الذي عند محراب مريم عليها السلام الذي كان يأتيها رزقها منه فيبكي ويتضرع ويقيم حيناً ، فان تاب الله عليه ينمحي ذلك عن جبينه او بابه فيقربه بنو اسرائيل ، وإن لم يتب عليه العدوه ودحروه .

باب شرف الانبياء في جهة الشمال من المسجد ، ولعله الذي دخل منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفتح والله اعلم . ويعرف الآن بباب الدويدارية نسبة إلى مدرسة بنيت الى جانبه وسنذكرها إن شاء الله تمالى . وهذه الأبواب الثلاثة وهي باب الاسباط وباب حطة وباب الدويدارية في الجهة الشمالية .

باب الغواعة: في آخر الجهة الغربية من جهة الشمال بالقرب من المنارة المعروفة الآن بمنارة الغواعة. وسمي الباب بذلك: لا نه ينتهي الى حارة بني غام ويعرف قديماً بباب الخليل.

وبابالناظر وهوباب قديم وجددت عمارته في زمن الملك الممظم عيسي رحمه الله في حدود السمائة ، ويعرف قديماً بباب ميكائيل . ويقال : انه الباب الذي ربط به جبريل عليه السلام البراق ليلة الاسراء .

وباب الحديد وهوباب لطيف محكم البناء استجده ارغون الكاملي نائب الشام . وباب الفطانين سمي بذلك : لا نه ينتهي الى سوق القطانين ، مكتوب عليه: ان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون جدد عمارته فى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة • فدل على انه كان قديماً ، وهو باب عظيم بناؤه في غاية الانقان وبالقرب منه باب المتوضأ الذي يخرج منه الى متوضأ المسجد كان قديماً واستهدم ثم جدد عمارته علاء الدين البصير لما عمر المتوضأ •

وباب السلسلة وباب السكينة وها متحدان ، ومنهما يخرج الى الشارع الأعظم المعروف بخط سيدنا داود عليه السلام . وها عمدة ابواب المسجد وغالب استطراق الناس الى المسجد منهما لأنهما ينتهيان الى معظم اسواق البلد وشوارعها ، ويعرف باب السلسلة قديماً بباب داود عليه السلام .

وباب المفاربة ، وسمي بذلك : لمجاورته لباب جامع المفاربة الذي تقام فيمه الصلاة الاولى ولأنه ينتهي الى حارة المفاربة . وهذا الباب في اواخر الجهة الغربية من المسجد بما يلي القبلة ويسمى باب النبي صلى الله عليه وسلم .

قال: ثم أنطلق بي \_ يعني جبريل \_ حتى دخلت المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد فربط فيها الدابة \_ يعني البراق \_ ودخلت المسجد من باب عمل فيه الشمس والقمر . قال موقتوا بيت المقدس : لا نعلم بالمسجد باباً بهذه الصفة إلا باب المغاربة .

فهذه الأ بواب الثانية من باب الفواعة الى باب المفاربة فى الجهة الغربية من المسجد ، وثلاثة ا بواب فى الجهة الشمالية . فجملتها احد عشر باباً يتوصل منها الى المسجد غير بابي الرحمة والتوبة ، والباب المسدود في السور الشرقي .

وأما الابواب التي يتوصل منهـا الى المسجد ثما حوله من المدارس والمنازل فنذكرها فيما بعد عند انتهاء ذكر ما حول المسجد من المدارس إن شاء الله تعالى .

وأما المسجد فهو من جهتي القبلة والشرق ينتهمي الى البرية فالجهمة القبلية مشرفة على عيز سلوان وغيرها ، والجهة الشرقية مشرفة على طور زيتا ووادي جهم وغيرها ، والمنازل محيطة بالمسجد من جهة الغرب والشمال فقط . وقد تقدم أن المسجدكان في الزمان السالف في وسط المدينة والمنازل محيطة به من الجهات الأربع ، فلما خرب البناء القديم ولم يعتن احدباعادته و تلاشت احوال الدنيا صار الأمر على ما هو عليه في عصرنا .

وأما الأعمة المرتبون فيه فأولهم : إمام المالكية يصلي في الجمام الذي غربي المسجد من جهة القبلة ، وقد تقدم ذكره · ثم يصلي بعده إمام الشافعية بالجامع الكبير القبلي المتعارف عند الناس بالمسجد الأقصى · ثم يصلي بعده إمام الحنفية بقبة الصخرة الشريفة · ثم يصلي بعده إمام الحنابلة ، وكان قديماً يصلي إمام الحنابلة بالرواق الغربي خلف منارة باب السلسلة من جهة الشمال ·

ومضى الزمان على ذلك وتركت الوظيفة واستقر فيها غير مستحقها لمدم الحنابلة ببيت المقدس · فلما بنيت مدرسة مولانا السلطان الملك الأشرف وتكاملت عمارتها ترتب إمام الحنابلة للصلاة في المجمع الذي هو سفل المدرسة ، وكان مكان الرواق المذكور وذلك في شهور سنة تسعين وثما تمائة مع استمرار تلك الوظائف القديمة بيد غير مستحقها ·

وهذا الترتيب في الصلوات يوافق ترتيب مسجد سيدنا الخليل عليه السلام ما عدا صلاة الحنابلة فان مسجد الخليل يصلي فيه او لا إمام المالكية بالرواق الغربى الذي خلف الحجرة الشريفة الخليلية ، ثم إمام الشافعية في المحواب الكبير الذي الى جانب المنبر ، ثم إمام الحنفية عند مقام آدم .

وهـذا الترتيب خلاف الترتيب بالمسجد الحرام فان هنـاك اولاً يصلي إمام الشافعية في مقام ابراهيم تجاه باب الكعبة ، ثم إمام الحنفية مقابل حجر اسماعيل تجاه الميزاب ، ثم إمام المالكية بين الركنين اليماني والشامي ، ثم إمام الحنابلة مقابل الحجر الأسود .

وقبلة اهل بيت المقدس وما جاوره من غزة والرملة وما ورا. ذلك مر السواحل جهة ميزاب الكمبة وحجر اسماعيل عليه السلام، فهم يستقبلون الجهة التي

يصلي اليها إمام الحنفية بالمسجد الحرام .

وللمسجّد الأقصى ايضاً عدة أثمة بداخل الجامع الأقصى وبمفارة الصخرة وعند ابواب المسجد يصلون التراويح في رمضان فقط، وبقية الايام لايصلون شيئاً. ولكن الممدة على الأثمـة الاربعة المتقدم ذكرهم.

وأما ما يوقد قيه من المصابيح في كل ليلة وقت العشاء ووقت الصبح : ففي داخل الجامع المتعارف عند الناس آنه الأقصى وعلى أبوابه سبعمائة قنديل ونحو خمسين قنديلاً ، وفي قبة الصخرة الشريفة وما حولها خمسمائة قنديلا ونحو اربعين قنديلا ، وذلك غارج عما في الأروقة وغيرها من الأماكن بالمسجد . وهذه العدة لا توقد في مسجد من مساجد الدنيا في مملكتنا والله أعلم .

وأما في ليلة النصف من شعبان فيوقد بالجامع الأقصى وبقبة الصخرة ما يزيد على عشرين الف قنديل ، وهذه الليلة من الليالي المشهورة التي من عجائب الدنيا ، وكذلك في ليملة المعراج وهي المسفرة عن السابع والعشرين من رجب ، وفي ليلة المولد الشريف ، وفي ليلة السابع والعشرين من رمضان يوقد فيها التنانير من المصابيح وغيرها تما لا يوجد في مسجد من المساجد .

وأما الوظائف المرتبة فيه والمدرسين والمعيدين والخدام والمؤذنين والقرآ. و وغيرهم فكثير جداً، ولم يكن فيهم من يباشر ماوجب عليه إلا بعضالناس والله أعلم.

﴿ ذَكَرَ غَالَبُ مَافَى بِيتَ المُقدسُ مِنَ المُدَارِسُ والمُشاهِدِ ﴾ عا هو بجوار سور المسجد الأقصى

الفارسية : بداخل المسجد الاقصى عند المكان الذي بجلس فيه النساء بالقرب من بئر الورقة ، منسوبة لوقف المدرسة الفارسية التي شمال المسجد ، وسنذكرها ونذكر واقفها . والحاكورة التي بلصقها من ظاهر الجامع عند الباب الشرقي تعرف بحاكورة الفارسية . النحوية: على طرف صحرت الصخرة من جهة القبلة الى الغرب ، وتقدم ذكرها عند ترجمة بانيها الملك المعظم عيسى ، وكان بناؤها في سنـــة اربع وستمائة .

الناصرية . وكان على برج باب الرحمة مدرسة تعرف بالناصرية نسبة للشيخ نصر المقدسي ، ثم عرفت بالغزالية نسبة لا بي حامد الغزالي ، ثم انشأها المملك المعظم عيسى وجعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو ، ووقف عليها كتبا من جملتها ؛ إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن اسحاق ابن السكيت . وقد وقفت على كراسة منه بخط ابن الخشاب وعلى ظهر الكراسة الوقف وهو مؤرخ في التاسع من ذي الحجة سنة عشر وستمائة ، وقد دثرت الزاوية المذكورة في عصر نا ولم يبق لها نظام وصارت من المهملات .

وأما ما حول المسجد من المدارس والزوايا : فأولها الزاوية الخنثنية بجوار المسجد الأقصى خلف المنبر ، وقفها الملك صلاح الدين تغمده الله برحمته على رجل من اهل الصلاح وهو الشيخ الأجل الزاهد المابد المجاهد جلال الدين محمد بن احمد بن محمد جلال الدين الشاشي المجاور في بيت المقدس ، ثم من بعده على من يحذو حذوه ، وقد وليها جماعة من الأعيان ، وبناؤها قديم من زمن الروم ولكن بناه الدار التي بداخل الزاوية مستجد ، وتاريخ كتاب وقفها في ثامن عشر ربيم الاول منة سبع وعمانين وخمسمائة .

وأما المدارس المجاورة للسور من جهة الغرب \_ وسنذكرها على الترتيب \_ فأولها : الخانقاء الفخرية وهي مجاورة لجامع المفارية الذي تقام فيه صلاة المالكية من جهة الغرب ، وهي بداخل سور المسجد وبابها من داخل المسجد عند الباب الذي يخرج منه الى حارة المفارية . واقفها المقر العالي القاضي فخر الدين ابو عبد الله محمد برز فضل الله ناظر الجيوش الاسلامية ، أصله قبطي فأسلم وحسن إسلامه وكانت له اوقاف كثيرة وبر وإحسان لأهل العلم ، وكان صدراً كبيراً معظماً توفي في منتصف رجب سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة وقد جاوز السبعين رحمه الله .

المدرسة التنكزية: واقفيا الأمير تنكز الناصري نائب الشام وهي مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من بنائها وهي بخط باب السلسلة ولها مجمع راكب على الأروقة الغربية في المسجد . ولواقفها مآثر خير في المسجد وعمائر كثيرة منها الرخام الذي في قبلة المسجد عند المحراب ، ومنها جانب الجامع الأقصى الغربي وهو الذي عمر قناة الماء الواصلة الى مدينة القدس الشريف . وكان ابتداء عمارتها في شوال سنة سبع وعشرين وسبعمائدة ، ووصلت الى القدس الشريف ودخلت الى وسط المسجد الاقصى في اواخر ربيع الاول سنة ثمان وعشرين وسبعمائة . وعمل البركة الرخام بين الصخرة والأقصى ، وله الحمام الكائر نبياب القطانين المعروف بالجديد وغير ذلك ، وعلى باب المدرسة تاريخها في سنة تسع وعشرين وسبعمائة ،

وتوفي تنكز في يوم الثلاثاء الحادى والعشرين من المحرم سنة احدى واربعين وسبعمائة بقلعة اسكندرية مسموماً عفا الله عنه ودفن بالاسكندرية ، ثم نقل إلى تربته بدمشق وقد جاوز الستين ، وكان نقله بدمشق ليلة الاثنين خامس رجب سنة أربع واربعين وسبعمائة .

المدرسة البلدية: بباب السكينة بجوار باب السلسلة، واقفها الأمير منكلي بفا الاحمدي نائب حلب توفي ودفن بها في جادى الآخرة سنة ثنتين و ثمانين وسبعمائة. وبجوارها المدرسة الشريفة السلطانية الاشرفية: داخل المسجد الأقصى الشريف بالقرب من باب السلسلة . وسبب بنائها : هو ارف الأمير حسن الظاهري كان قد بنى المدرسة القديمة للملك الظاهر خشقدم ، ثم بعد وقاته سأل الملك الأشرف قابتباي قبولها ، فقبلها منه ونسبت اليه ، ورتب لها شيخاً وصوفية وفقها، وصرف لهم المماليم ، ثم حضر الملك الاشرف قايتباي الى القدس الشريف في سنة ثمانين وثما عائة فلم تعجبه ،

فلما كان في سنة اربع وتمانين جهر خاصكي بهدمها وتوسيمها عما يضاف الهما من العمائر . فكان الابتداء في حفر اساس المدرسة الموجودة الآن في رابع

عشر شعبان سنسة خمس و عمانين وعمل على ظاهرها الرصاص المحكم كظاهر المسجد الا قصى واعظم محاسنها كونها في هذه البقعسة الشريفة ، وصارت جوهرة ثالثة وهي قبة الصخرة وقبة الاقصى وهذه المدرسة .

ومن جملة ما عمره الملك الاشرف قايتباى السبيل المقابل لهما بداخل المسجد فوق البئر المفابل لدرج الصخرة الغربي، وكان قديماً على البئر المذكورة قبة مبنية بالحجارة كغيرها من الآبار، وكذلك الفسقية التي تقرب منه قبلي المسطبة المجاورة والفسقية التي بين السلسلة وباب السكينة وكان قديماً مكانها جوانيت فازليت .

المدرسة المثانية: بباب المتوضأ واقفتها امرأة من اكابر الروم اسمها اصفهان شاه خاتون وتدعى خانم، وعليها اوقاف ببلاد الروم وغيرها في هذه البلاد. وعلى بابها تاريخها في سنة اربعين و عما عمائة . ودفنت الواقفة لهما بالتربة المجاورة لسور المسجد الاقصى الشريف رحمها الله تعالى .

الرباط الزمنى: ببساب المتوضأ تجاه المدرسة العثمانية ، واقف الخواجا شمس الدين محمد بن الزمن احد خواص الملك السلطان الاشرف قايتباى . وكان بناؤه في سنة احدى و تمانين و بما عائة . و توفي واقفه في سنة سبع و تسمين و بما عائة .

المدرسة الخاتونية: بباب الحديد؛ واقفتها اغل خاتون بنت شمس الدير محمد بن سبف الدين الفازانية البغدادية ، ووقفت عليها المزرعة المعروفة بظهر الجمل واشتهرت في عصر نا وقبله بباطن الجمدل . تاريخ وقف الجهة المذكورة في خامس ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وسبعمائة .

ثم أكملت عمارة المدرسة المذكورة ووقفت عليهـــا المرحومة اصفهان شاه بنت الامير قازان شاه . تاريخ وقفها في العشر الآخر مر جمادى الآخرة سنة اثنتين وتمانين وسبعمائة .

المدرسة الارغونية : بباب الحديد ، واقفها ارغون الكاملي نائب الشام وهو الذي استجد باب الحديد احد ابواب المسجد ، وكان الباب قديماً يعرف

بباب ارغون . توفي في يوم الخيس السادس والعشرين من شوال سنة عان وخمسين وسبعمائة بالقدس الشريف ودفر بها · واكملت عمارتها بعد وفاته سنـة تسع وخمسين ·

المدرسة المزهرية: بباب الحديد؛ واقفها المقر المرحوم الزبني ابوبكر بن منهم الانصاري الشافعي صاحب ديوان الانشاء بالديار المصرية تغمده الله برحمته وبعضها راكب على ظهر الارغونية ، ولها مجمع على أروفة المسجد . وكان الفراع من بنائها في سنة خمس و ثمانين و عما عائة .

وحضر واقفها الىجهة نابلس في سنة وفاته في جمادى الاولى لتجهيز الرجال لتجريدة ابن عثمان ملك الروم وقصد الحضور الى بيت المقدس للريارة ورؤية مدرسته ، فحصل له توعك في رجب وتوجه الى القاهرة ولم يقد رحضوره الى القدس . توفى في يوم الخيس سادس رمضان سنة ثلاثوتسمين وثما عائة .

رباط كرد : بباب الحديد بجوار السور تجاه المدرسة الارغونية ، واقفه المقر السيني كرد صاحب الديار المصرية في سنة ، ثلاث وتسعين وستمائة .

المدرسة الجوهرية : بباب الحديد وبعضها علي رباط كرد واقفها الصفوي جوهر زمام الادر الشريفة في سنة اربع واربعين وتما عائة ·

الزاوية الوفائية : بباب الناظر تجاه المدرسة المنجكية ، وعلوها دار مرف معاليمها تعرفبدار الشيخ شهابالدين ابن الهائم ، ثم عرفت ببني أبي الوفا اسكمهم بها ، وتعرف قديماً بدار معاوية .

المدرسة المنجكية : بباب الناظر ، واقفها الامير منجك نائب الشام ، وكان رسم له بالاقامة بالقدس الشريف طرخان فدخل اليها في شهر صفر سنة احدى واربعين وسبعمائة .

وفي بعض التواريخ: انه وصل الى القدس الشريف ليبني المدرسة للسلطان الملك الناصر حسن فكان قصده بناءها له ، فلما قبل السلطان في سنة اثنتين وستين وسبعمائة بناها لنفسه ونسبت اليه ، ووقف عليها ورتب لها فقها، وارباب وظائف . ثم تلاشت احوالهـا في عصرنا والله الموفق · فهذه المدارس في الجهة الغربيــة من المسجد ·

وما هو في جهة الشمال فنذكره على الترتيب أيضاً :

المدرسة الجاولية واقفها الامير علمالدين سنجر الجاولي نائبغزة ، ومولده في سنة ثلاث و بمانين وستمائة وكان من اهل العلم وله مصنفات وترجمته في طبقات الشافعية . توفي في رمضان سنة خمس واربعين وسبعمائة .

وقد صارت المدرسة في هذه الازمنة سكماً لنو ّاب الفدس، وفيهـا مدفن به الشيخ درياس الكردي الهـكاري وكان صالحاً معتقداً نفع الله به ·

المدرسة الصبيبية واقفها الامير علاء الدين على بن ناصر الدين محمد نائب القلمة الصبيبية، ولي نيابة القدس وعمر بها المدرسة وتوفي بالشام في المحرم سنة تسع وثما عائة بالقبيبات، ثم نقل الى القدس بعد مدة ودفن بمدرسته .

المدرسة الاسعردية : واقفها الخواجا مجد الدين عبد الغني بن سيف الدين أبي بكر ابن يوسف الاسعردي ، تاريخ وقفها في العشرين من ربيع الاول سنة سبعين وسبعمائة .

المدرسة الملكية : عمرها الحاج ملك الجوكندار ، وكات بناؤها في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون في مستهل المحرم سنة احدى واربعين وسبممائة كذا مكتوب تاريخها في حائطها القبلي فوق الرواق الشمالي بالمسجد الأقصى وأما الوقف عليها فأنه من زوجة ملك بنت السيفي قاطلقتم الناصري ، وتاريخ وقفها في السادس عشر من ربيع الآخر من سنة خمس واربعين وسبعمائة . والظاهر : ان زوجها عمرها لها من مالها والله أعلم .

المدرسة الفارسية : واقفها الأمير فارسي البكى ابن الأمير قطلو ملك ابن عبد الله نائب السلطنــة بالأعمال الساحلية والجبلية ونائب غزة وهو المنسوب اليـــه

الجزء الثاني

الفارسية بداخل المسجد الأقصى \_ المتقدم ذكرها في اول الفصل \_ · وقفت على كتاب وقف الحصة من قرية طوركرم على المدرسة المذكورة تاريخه ثالث شعبان سنة خمس وخمسين وسبعمائة ·

المدرسة الامينيــة: بباب شرف الأنبياء المعروف بباب الدويدارية واقفها الصاحب أمين الدين عبد الله في سنة ثلاثين وسبعمائة ·

المدرسة الدويدارية: بباب شرف الأنبياء، وهي التي سمي باب المسجد بسببها ؛ باب الدويدارية. وقد رأيت في كتاب الوقف المنسوب لواقفها انها تعرف بدار الصالحين، وهو مكان مأ نوس. واقفها الاميرالكبير الفازي المجاهد علم الدين ابو موسى سنجر بن عبد الله الدويدار الصالحي النجمي . وعمارتها في سنة خمس وتسعين وسمائة . وتاريخ وقفها في سابع شهر ربيع الاول سنة ست وتسعين وسمائة .

المدرسة الباسطية : بعضها على المدرسة الدويدارية واقفها القاضي زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقي ناظر الجيوش المنصورة وعزيز المملكة . وأول من اختط أساسها وقصد عمارتها شيخ الاسلام شمس الدين محمد الهروي شيخ الصلاحية وناظر الحرمين فأدركته المنية قبل عمارتها ، فممرها عبد الباسط ووقفها وشرط على الصوفية قراءة الفاتحة عقب الحضور وإهداء ثوابها للهروي ، ووقفها في سنة نيف في شهر جمادي الاولى في سنة اربع وثلاثين وثما عائة . وتوفي واقفها في سنة نيف وخمسين وثما عائة .

التربة الأوحدية : بباب حطة ، واقفها الملك الأوحد نجم الدين يوسف ابن الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم عيسى . تاريخ وقفها فى المشرين من ربيع الآخر سنة سبع وتسعين وستائة .

المدرسة الكريمية ؛ بباب حطة واقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر الخواص الشريفة بالديار المصرية . تاريخ كتــاب

وقفه في ليلة الثامن من شهر ذي الحجة سنة ثماني عشرة وسبعمائة .

المدرسة الفادرية ؛ بداخل المسجد ، واقتمها الأمير ناصر الدين محمد برف دلفادر بعد ان عمرتها زوجته مصر خاتون ، ولم يوجد لها كتاب وقف فكتب محضر من ماله يوقفها وثبت في عصرنا في سنة سبع وتسمين وثما نمائة ، وبناؤها في سلطنة الملك الاشرف برسباي في شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وثما نمائة .

المدرسة الطولونية : بداخل المسجد على الرواق الشمالي ، يصعد اليها من السلم المتوصل منه الى منارة باب الاسباط ، وهي التي انشأها شهاب الدين احمد ابن الناصري محمد الطولوني الظاهري في زمن الملك الظاهر برقوق على يد مملوكه اقبغا قبل الثماعائة . ولم يكتب لها كتاب وقف إلا في شهر رجب سنة سبع وعشرين وعاعائة .

المدرسة الفنرية: مقابل الطولونية من جهة الشرق، يصعد اليهـ ا من السلم المتوصل منه الى منارة باب الأسباط ايضاً، وهي من إنشاء شهاب الدين الطولوني عمرها مع مدرسته المتقدم ذكرها وجعلها للملك الظاهر برقوق.

فلما توفي الظاهر برقوق وآل الأمم لولده الملك الناصر فرج رتب لها قرى وأقام نظامها وجمل لها معاليم تصرف. ولما توفيت اخته خوند سارة ابنة الملك الظاهر برقوق زوجة نوروز نائب الشام دفئت بها في شهور سنة خمس عشرة و ثما نمائة .

ثم لما توفي الناصر فرج لم يكن لها كتاب وقف فاشتراها بعد وفاته رجل من الروم يقال له محمد شاه بن الفنرى الرومي ووقفها ونسبت اليه وسميت الفنرية . واخبرت ان الذي باعها ولد منشيها ابن الطولوني المتقدم ذكره .

الحسنية على باب الاسباط ، وهي آخر المدارس . ولم اطلع لها على كتاب وقف ولم اتحقق أمرها ولكن اخبرت انها وقف شاهين الحسني الطواشي وانه من دولة الملك الناصر حسن المتوفى في سنة اثنتين وستين وسبعمائة ولم يكن لها

حكم المدارس في النظام والشمائر وأعا صارت منزلا تنخذ للسكن وهي من جملة جات المسجد الأقصى يستوفى ريعها لجهة وقفه. والظاهر: أن واقفها توفي قبل انبرام أمرها والله أعلم ·

فهذه المدارس التي في الجهة الشمالية من المسجد الاقصى الشريف ويتوصل الى المسجد من عددة ابواب من المدارس والمنازل المجاورة له ، وتقدم الوعد مذكر ذلك .

## فأقول \_ وبالله التوفيق \_ :

الأماكن المتوصل منها الى المسجد ولها ابواب من خارج المسجد: اولها الزاوية الخنثنية ودار الخطابة والفخرية والمدرسة التنكزية والمدرسة البلدية والرباط الزمني والمدرسة الخاتونية والمدرسة الارغونية والزاوية الوفائية والمدرسة المنجكية ودار الشيخ جمال الدين ابن غانم شيخ الحرم ودار بني جماعة المجاورة لمنارة الفواعة والمدرسة الصيبية والمدرسة الاسعردية والمدرسة اللكية والزاوية الامينية والمدرسة الباسطية والمدرسة الكريمية والمدرسة الفنرية ، وكان بالحسنية بباب الأسباط باب وقد سد .

وأما ما في المدينة من المدارس و المشاهد : فمن ذلك ما حول المسجد غير ملاصق السور ولكنه بالقرب منه من جهة الشمال :

المدرسة الصلاحية بباب الاسباط ، وقف الملك صلاح الدين رحمة الشعليه وتقدم ذكرها عند ترجمته وهي كنيسة من زمن الروم تعرف بقبر حنه فانه يقال : ان فيها قبر حنه ام مريم عليها السلام · تاريخ وقفها ثالث عشر رجب سنة ثمان و ثمانين و خمسمائة ووظيفة مشيخها من الوظائف السنية بمملكة الاسلام ·

الزاوية الشيخونية بالقرب منها عند سويقة باب حطة واقفها الا ميرسيف الدين قطيشا بن علي بن محمد من رجال حلفة دمشق كان مجاوراً بالقدس الشريف وجمل نظرها لنفسه، ثم من بعده لولده شيخون فسميت بالشيخونية نسبة لولد الواقف. تاريخ وقفها مستهل صفر سنة احدى وستين وسبمائة .

المدرسة الكاملية بخط باب حطة بجوار الكريمية من جهـة الشمال واقفها الحاج كامل من اهل طرابلس، ولم يوجد لها كتاب وقف فكتب محضر بوقفها مؤرخ في شهور سنة ست عشرة وثمانمائة .

رباط المارديني بباب حطة مقابل الكاملية ، وهي بجوار التربة الاوحدية وقفه منسوب لامرأتين من عتقاء الملك الصالح صاحب ماردين وشرطه ان يكون لمن يرد مر ماردين ، وقد وقفت على محضر ثابت بوقفه تاريخه في سنة ثلاث وستين وسبعائة .

المدرسة المعظمية وقف الملك المعظم عيسى \_ وتقدم ذكرها عند ترجمته وهى مقابل باب شرف الأنبياء المعروف بباب الدويدارية ، تاريخ وقفها في التساسع والعشرين من جادى الاولى سنة ستين وسمائة ، وقد وقفت على كتاب الوقف وفيه جهات كثيرة من القرى وقد اخذ غالبها وصار بأيدي الناس إقطاعاً وملكاً .

المدرسة السلامية بباب شرف الأنبياء تجاه المعظمية ، وهى بجوار المدرسة الدويدارية من جهة الشمال . واقفها الخواجا مجد الدين ابو الفدا اسماعيل السلامي ولم اطلع على تاريخ وقفها والظاهر انه بعد السبعمائة .

الزاوية المعمازية بالقرب من المعظمية من جهة الغرب منسوبة للشيخ كال الدين المهمازي ، ووقفت على مربع من الملك الصالح اسماعيل ابن الناصر محمد بن قلاوون يشهد انها وقف على المشايخ المقيمين بها قرية بيت القيا من عمل الفدس الشريف تاريخ الرابع في شهرذي القعدة سنة خمس واربعين وسبعمائة، وبها قبر رجل من ذريته اسمه الشيخ خير الدين خضر المهمازي وفانه في شوال سنة سبع واربعين وسعمائة .

المدرسة الوجيهية بخط درج الموله ، وقف الشيخ وجيه الدين محمد بر عثمان بن اسعد ابن النجا الحنبلي المتوفى في شعبان سنة احدى وسبعمائة .

المدرسة المحدَّثية بالقرب من الوجيهية عند قبو باب الفوائمة واقفها رجل من اهل العلم كان محدثاً واسمه عز الدين ابو محمد عبد العزبز العجمي الاردبيلي تاريخ وقفها في رابع المحرم سنة اثنتين وستين وسبعمائة .

فهذه المدارس التي بقرب المسجد وهي من جهة الشمال ٠

وما هو بالقرب من المسجد من جهة الغرب:

الرباط المنصوري بباب الناظر وقف السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي في سنة احـــدى وثمانين وستمائة · وسنذكر تاريخ وفاته عند ترجمته إن شاء الله تمالى ·

رباط علاء الدين البصير تجاه الرباط المنصوري واقفه الأمير علاء الدين آيدغدى الآنى ذكره فيما بعد ، وقفه في سنة ست وستين وستمائة ولم يظهر له كتاب وقف فكتب محضر بوقفه ، وثبت لدى حاكم الشرع الشريف تاريخ المحضر الثابت بوقفه يوم الخيس ثامن عشر ربيع الآخر سنة اثنتين واربعين وسبعمائة . وهو مدفون بالرباط المذكور وكان صالحاً . ويأني ذكر وفاته عند ترجمته إن شاه الله تعالى .

المدرسة الحسنية بباب الناظر على رباط علاء الدين البصير ، واقفها الأمير حسن الكشكيلي ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة بالقدس الشريف . وكان بناؤها في سنة سبع وثلاثين وتماعائة ، وسنذكر ترجمة واقفها فيما بعد إن شاء الله تمالى . ومقابل هذه المدرسة تربة بها ضريح يقال انه قبر السيدة فاطمة معاوية .

المدرسة التشتمرية بباب الناظر بالقرب مرس الحسنية ، واقفها الأمير تشتمر السبني الملك الناصري حسن بن محمد بن قلاوون . تاريخ وقفها في الثاني عشر من ذي القعدة سنة تسع وخمسين وسبعمائة .

المدرسة الباوردية بباب الناظر بالقرب من التشتمرية ، واقفتها الست الحاجة سفرى خاتون ابنــة شرف الدين أبى بكر بن مجمود المعروف والدها بالباوردي .

تاريخ وقفها في يوم الأحد خامس شهر رجب سنه ثمان وستين وسبعمائة . الزاوية المحمدية بجوار الباوردية من جهة الغرب واقفها محمد بك زكريا الناصري ، تاريخ وقفها في العاشر من شهر رجب سنة احدى وخسين وسبعمائة . اليونسية زاوية مقابل الباوردية ، ونسبتها للفقراء اليونسية .

المدرسة الجهاركسية بجوار اليونسية من جهة الشمال ، وهي واليونسية كنيسة من بناه الروم قسمت نصفين الأول جعل للمدرسة الجهاركسية والثاني جعل لااوية اليونسية . والجهاركسية نسبة لواقفها الأمير جهاركس الخليلي أمير آخور الملك الظاهر برقوق . توفي قنيلا بدمشق في شهر ربيع الآخر في سنة احدى وتسمين وسبعمائة .

المدرسة الحنبلية بباب الحديد ، واقفها الأمير بيدم، نائب الشام ، وكان متولياً نيابة دمشق في سلطنة الأشرف شعبان بن حسين في سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، وكان بناؤها في العشر الآخر من جمادى الآخرة ، وفرغ البناء في سلخ شوال سنة احدى و ثمانين وسبعمائة ،

التربة السعدية بباب السلسلة تجاه المدرسة التنكزية وباب المسجد، واقفها الأمير سعد الدين مسعود بن الأمير الاسفهلار بدر الدين سنقر برى عبد الله الجاشنكير الرومي الحاجب بالشام المحروسة في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون. تاريخ كتاب وقفه في السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة احدى عشر وسبعمائة .

التربة الجالقيدة برأس درج العين بباب السلسلة ، وقف ركن الدين الكبير المجمي المعروف بالجالق وهو مدفون بها · توفي في عاشر جمادى الاولى سنة سبع وسبعمائة ، وكان من جملة الامراء بالشام في دولة الملك المنصور قلاوون وبعده . دار الحديث بجوارالتربة الجالقية من جهة الغرب، واقفها الأمير شرف الدين عيسى بن بدر الدين ابى القاسم الهكاري · تاريخ وقفها في الحامس والعشرين عيسى بن بدر الدين ابى القاسم الهكاري · تاريخ وقفها في الحامس والعشرين

مرش رجب سنتة ست وستين وستفائة .

دار القرآن السلامية تجاه دار الحديث ، واقفها سراج الدين عمر بن أبي بكر أبى القاسم السلامي ، تاريخ وقفها في العشرين مؤز ربيع الآخر سنة احدى وستين وسبمائة .

المدرسة الطازية بخط داؤد بالقرب من باب السلسلة وقف الأمير طاز المتوفى في سنة ثلاث وسنين وسبعمائة .

تربة الملك حسام الدين بركه خان مقابل المدرسة الطازية ، تاريخ عمارتها في سنة اثلتين وتسمين وسبعمائة وعمرت بعد موته ·

التربة الكيلانية بجوار الطازية منجهة الغرب منسوبة المالحاج جالاالدين بهلوات ابن الأمير شمس الدين قرادشاه ابن شمس الدين محد الكيلاني اللاهبي المشعور بابن الصاحب كيلان وهو انه أوصى المي ولده الا مير نظام الدين كهشروان بأن يصرف من ثلث ماله مائية الف درهم فضة ويدفع ذلك المي ابن اخي الموصى الا مير علاء الدين على بن بها الدين ملار ابن شير ملك الكيلاني ليبتاع بذلك مكاناً ويعمره تربة بالقدس الشريف ان تهيأ نقله ودفنه هناك ، تاريخ الوصية في العاشر من شعبان سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، فعمرت هذه التربة وبها ضريحه ونقل اليها كما أوصى به .

التربة الطشتمرية بالقرب من الكيلانية ، وقف الأمير طشتمر العلائي أفشأها في سنة اربع و عمانين وسبعمائة و توفي ودفن بها في شعبان سنة ست و عمانين وسبعمائة . زاوية الطواشية بحدارة الشريف ، و تمرف قديماً بحارة الاكراد ، واقفها الشييخ الصالح شمس الدين محمد بن جلال الدين عرب بن فخر الدين احمد المجاور بالقدس في تاسع عشر رمضان سنة ثلاث و خمسين وسبعمائة ،

زاية المغاربة بأعلا طرتهم ، وقف الشيخ عمر بن عبد الله بن عبد النبي المعمودي المجرد. وكان رجلاصالحاً عمر الزاوية وأنشأها من ماله ووقفها

على الفقراء والمساكين بتاريخ ثالث شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعمائة وتوفي بالقدس الشريف، ودفن بماء ملا عند حوش البسطامية ·

وقد وهم بعض المؤرخين فظنه الشيخ عمر المجرد واقف الزاوية بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام لاشتراكهما فى الاسم والشهرة والأمر بخلافه ، وسنذكر كلاً منهما فيما بعد إن شاء الله تعالى في تراجم الأعيان .

المدرسة الأفضلية وتمرف قديماً بحارة المفاربة ، وقف الملك الافضل فور الدين أبى الحسن علي ابن الملك صلاح الدين تغمده الله برحمته ، وقفها على فقها الممالكية بالقدس الشريف ، ووقف ايضاً حارة المفاربة على طائفة المفاربة على اختلاف اجتاسهم ذكورهم واناتهم ، وكان الوقف حين سلطنته على دمشق وكان القدس من مضافاته ، ولم يوجد لها كتاب فكتب محضر بالوقف لكل جهة وثبت مضمونه لدى حكام الشرع الشريف بعد وفاة الواقف ، وتقدم ذكر تاريخ سلطنته ووفاته قبل ذلك ، ومن جملة اوقاف المسجد الكائن عند قعامة علو سجن الشرطة في سنة تسع و ثمانين و خسمائة وهي السنة التي توفي والده فيها ، وبه منارة استجد تقبل السبعين والثما عائة ،

وأما ما هو من الزوايا والمدارس بالقدس الشريف غير قريب من المسجد فمنها : زاوية البلاسي بظاهر الفدس الشريف من جهة القبلة وهي قديمة ، نسبتها للشيخ احمد البلاسي وكان من الصالحين، وقبره بها وهو مشهور يقصده الزوار ولم اطلع على تاريخ وفاته .

زاوية الازرق بظاهر الفدس الشريف من جهة الفبلة وهي شرقي زاوية البلاسي فسبتها للشيخ ابراهيم الازرق، وهي قديمة وبها قبور جماعة منهم الشيخ اسحاق ابن الشيخ ابراهيم ووفاته في سنة تمانين وسبعمائه ورأيت في مستندات تتعلق بها أنها تعرف بزاوية السرائي .

المدرسة اللؤلؤية بخط مرزبان بجوار حمام علاء الدين البصير من جهة

الشمال ، واقفها الامير لؤلؤ غازي عتيق الملك الاشرف شعبان بن حسين ، وكانت المدرسة موجودة في سنة احدى وثمانين وسبعمائة ، وتوفى الواقف في سنة سبع وثمانين وسبعمائة .

المدرسة البدرية بخط مرزبان بالقرب من اللؤ لؤية ومن زاوية ولي الله تعالى الشيخ محمد العرمي، واقفها بدر الدين محمد بن أبي القاسم الهكاري احد امراه الملك المعظم وقفها في سنة عشر وستمائة على فقهاء الشافعية . وكان يتمنى السيستشهد فرزقه الله الشهادة بالغور بالقرب من نابلس في سنة اربع عشرة وستمائة وحمل الى تربته بالقدس الشريف .

زاوية الدركاه بجوار البيمارستان الصلاحي ، وكانت في زمن الافرفيج دار الاسبيتار وهي من بناه هيلانة ام قسطنطين التي عمرت كنيسة قمامة وعليها منارة استهدم بعضها ، وكان قديماً ينزل بها نواب القدس الشريف ، واقفها الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب صاحب ميافارقين وما معها في سنة ثلاث عشرة وستمائة .

زاوبة الشيخ يعقوب العجمي بالقرب من القلعة وهي كنيسة من بناءالروم وقد اشتهرت في عصرنا بزاوية الشيخ شمس الدين ابن الشيخ عبد الله البغدادي احد العدول بالقدس الشريف، كان سكنه بها وتلاشت احوالها بعد ·

مسجد الحيات وهو الذي كان به طلسم الحيات ـ وتقدم ذكره ـ وهو بقرب كنيسة قمامة ، وهو مسجد عظيم من المساجـد العمرية منسوب الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ·

الخانفاه الصلاحية علو كنيسة قمامة ، وقف الملك صلاح الدين على الصوفية وتقدم ذكر تاريخ وقفها في الخامس من شهر رمضان سنة خمس و ثمانين وخمسمائة . الزاوية الحمراء بالقرب من الخانفاه الصلاحية وهي منسوبة للفقراء الوفائية . الزاوية اللؤلؤية بباب العمود \_ احد ابواب المدينة \_ ، وهي وقف

بدر الدين لؤلؤ غازي واقف المؤلؤية المتقدم ذكرها .

الزاوية البسطامية بحارة المشارقة ، واقفها الشيخ عبدالله البسطامي . وكانت الزاوية موجودة قبل سنة سبعين وسبعمائة ، وسنذكر ترجمته .

الهدرسة الميمونية عند باب الساهرة ، وهي كنيسة من بناء الروم . واقفها الأمرير فارس الدين ابو سعيد ميمون ابن عبد الله القصري خاز ندار الملك صلاح الدين . تاريخ وقفها في جادى الاولى سنة ثلاث وتسمين و خسمائة ولم يبق لها نظام في عصرنا بل صارت من المهملات .

التربة المهمازية ، واقفها الأمير ناصر الدين المهمازي ولم اطلع لها على كتاب وقف ولا تاريخ ، وصارت في عصرنا مسكناً كبقية المنازل .

زاوية الهنود بظاهر باب الأسباط وهي قديمة ، وكانت للفقراء الرفاعيــة ثم نؤل بها طائفة الهنود فعرفت بهم ·

الجراحية زاوية بظاهر القدس من جهة الشمال ، ولها وقف ووظائف مرتبة ونسبتها لواقفها الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحي أحد امراه الملك صلاح الدين ، ووفاته في صفر سنة ثمان وتسمين وخسمائة ، ودفن بزاويته المذكورة رحمهالله ، وبظاهر الزاوية منجهة الفبلة قبور جماعة من المجاهدين يقال انهم من جماعة الجراحي . والله أعلم ،

الفيمرية ، قبة محكة البناء بظاهر القدس الشريف من جهة الشمال مما يلي الغرب ، نسبتها لجماعة من الشهداء المجاهدين في سبيل الله قبورهم بها وهم ! الأمير الشهيد حسام الدين ابوالحسن بن أبى الفوارس الفيمري ، ووفاته في العشر الأوسط من ذي الفعدة سنة عمان واربعين وستمائة ، والأمير ضياء الدين موسى ابن ابي الفوارس ، ووفاته في عاشر ذي القعدة سنة أعمان واربعين وستمائة ، والامير حسام الدين خضر القيمري ، ووفاته في رابع عشر ذي الحجة سنة احدى وستين وستمائة ، والأمير صفر

سنة خمس وستين وستمائة · وبالقبة المذكورة قبر الأمير ناصر الدير محمد جابر بك أحد امراء الطبلخانة بالشام وناظر الحرمين بالقدس الشريف والخليل تُلْقِيْكُمُا ووفاته ليلة الاثنين حادي عشر المحرم سنة ست وسبعين وسبعمائة . وبظاهر القبة المذكورة تربة بها قبور جماعة من المجاهدين رحمهما الله تعالى ·

وفي المدينة عدة أماكن مر الزوايا والربط والترب لا نائدة في ذكرها وإنما ذكرت ما هو المشعور ·

وقد حكى لي الشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ عبدالله البغدادي انه لما قصد الشبخ برهان الدين بن غائم بناء المنارة المذكورة شقذلك على النصارى بالقدس لكونها على كنيسة القمامة ، فاجتمع رأيهم على دفع مال كثير للشيخ برهان الدين على أن يترك بناءها . فلم يلتفت الى ذلك وزجرهم زجراً بليغاً وعمر المنارة ورتب لها من يقوم بشمائرها . فرأى رجل من الناس النبي صلى الله عليه وسلم في مناهه فقال له : سلم على برهان الدين بن غائم وقل له : رسول الله على الله على برهان الدين بن غائم وقل له : رسول الله على الله على عموم شفاعته يوم الفيامة ببنائك هــــذه المنارة على رؤس الكفار .

ومنارة على المسجد \_ المتقدم ذكره عند ذكر المدرسة الأفضلية \_ الكائن علو سجن الشرطة نجاه قمامة من جهة القبلة . والظاهر : ان بناءها على اساس قديم . ومنارة علو زاوية الدركاه وقد هدم بمضها من زلزلة وقعت في المحرم سنة ثلاث وستين و ثما عائة .

ومنارة على مسجد ملاصق لكنيسة اليهود منجهة القبلة وهي مستجدة بمد

الْهَاعَائة ، اعتصب اهل الخير وجمعوا مالا وبنوها واوقفوا عليها .

وأما مدينة القدس الشريف في عصرنا! فهي مدينة عظيمة محكمة البناء بين جبدال وأودية ، وبعض بناء المدينة مرتفع على علو وبعضه منخفض في واد وغالب الابنية التي في الأماكن العالية مشرفة على ما دونها من الأماكن المنخفضة وشوارع المدينة بعضها سهل وبعضها وعر وفي غالب الأماكن يوجد سفله ابنية قديمة ، وقد بني فوقها بناء مستجد على بناء قديم ، والبناء مشحون بحيث لو تفرق على حديم غالب مدن مملكة الاسلام لكان حجم المدينة ضعف ماهو الآن ، وهي كثيرة الآبار المعدة لخزن الماء لأن ماءها يجمع من الأمطار .

وأما ما في القدس الشريف من الاماكن المحكمة البناء: فمن ذلك سوق القطانين المجاور لباب المسجد من جهة الغرب وهو سوق في غاية الارتفاع والاتقان لم يوجد مثله في كثير من البلاد، وايضاً الأسواق الثلاثة المجاورة بالقرب من باب المحروف بباب الخليل وهي من بناء الروم ممتدة قبلة بشام ومن بعضها الى بعض منافذ ، فالاول منها وهو الغربي سوق العطارين وقف الملك صلاح الدين رحمه الله تمالي على مدرسته الصلاحية ، والذي يليه وهو الأوسط لبيع الخضراوات والذي يليه لجهة الشرق لبيع القماش وها وقف على مصالح المسجد الاقصى الشريف. وقد ذكر المسافرون انهم لم يروا مثل الأسواق الثلاثة في الترتيب والبناء

في بلدة من البلدان وان ذلك من المحاسن التي لبيت المقدس ·

(وروي) عن سلامة ابن قيصر \_ وكان عمر بر الخطاب رضي الله عنه خلفه ببيت المقدس يصلي بالناس \_ : ان عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس وقف على رأسالسوق في أعلاه فقاله ' لمن هذا الصف يعني صف سوق البزازين - ؟ فقالوا : للنصارى. فقال : لمن الصف الغربي الذي فيه حمام السوق ? فقالوا للنصارى. فقال بيده هكذا : هذا لهم وهذا لهم \_ يعني النصارى \_ وهذا لنا مباح \_ يعني السوق الأوسط الذي بين الصفين يعني السوق الكبير الذي كان فيه قبة الرصاص.

قلت ؛ والذي يظهر ان المراد بتلك الأسواق الثلاثة الموجودة الآب وان تلك الاوصاف القديمـة ذهبت واستجد مكانها البنيان الموجود في عصرنا والله أعلم ·

وفى القدس الشريف عدة من الكنائس والديارات من زمن الروم نحو عشرين مكاناً وعمدة النصارى ، منها : كنيسة قمامة فانها عندهم بحكان عظيم وبناؤها في غاية الاحكام والاتقان ويقصدونها في كل سنة في عدة اوقات من بلاد الروم والافرنج ومن بلاد الارمن ومر الديار المصرية والمملكة الشامية وسائر الاقطار ويسمونها القيامة ويزعمون ان حجهم اليها . وقد تقدم ذكر طرف من اخبارها وما وقع فيها من الهدم والبنا، قبل استيلاء الافرنج على بيت المقدس .

ويليها كسيسة صهيون المختصة بالافرنج وهي في آخر مدينة الفدس مر. جهــة القبلة ·

ثم كنيسة مار يمقوب وتعرف بدير الأرمن وهي بالقرب من صهيون • وكنيسة المصلبية المختصة بطائفة الكرج وهي بظاهر القدس الشريف مر جهة الغرب • فهذه الاربع كنائس هي عمدة النصارى والنهاية عندهم كنيسة قمامة .

وكانت كنيسة المصلبية قد اخذت من النصارى في دولة الملك الناصر محمد ابن قلاوون وجعل فيها مسجداً ، فلما كان في سنة خمس وسبعمائة وصلت رسالة من جهة ملك الكرج ورسل من جهة صاحب قسطنطينية الى نائب الملك الناصر المشار اليه وسألوا في إعادة الكنيسة لهم . فلما توسلوا وتشفعوا في ذلك اعيدت لهم وسلمت الى رسلهم .

ولو شرعنا نذكر ما في بيت المقدس من الابنية والاماكن لطال الكلام وخرجنا عن حــد الاختصار ، وفيما ذكرناه كفاية . فانكل من صنف في فضائل بيت المقدس وفتحه لم يتعرض لشيء من ذلك والله أعلم .

وأما ما في القدس الشريف من الحــارات المشهورة: فمنها حارة المفــاربة

وهي بجوار سور المسجد من جهـة الغرب ونسبتها الى المغاربة لكونها موقوفة عليهم وسكنهم بها ·

وحارة الشرف وهي بجوارها من جهة الغرب ، ونسبتها لرجل من اكابر البلد اسمه شرف الدين موسى وله ذرية معروفون يقال لهم : بنو الشرف . وكانت تعرف قديماً بحارة الاكراد ، وحارة العلم نسبة لرجل اسمه علم الدير سليمان وكان يعرف بابن المهذب ووفاته في حدود السبعين والسبعمائة وله ذرية مشهورون منهم ولده عمر الذي كان فاظر الحرمين الشريفين ، واخوه شرف الدين موسى المدفون بالحارة المذكورة وهي بجوار حارة الشرف من جهة الشمال . وضمنها حارة الحيادرة نسبة لزاوية بها لطائفة الحيادرة ، وحارة الصلتين بجوار حارة الشرف من جهة القبلة الى الغرب ، وحارة اليهود بجوار حارة الصلنين من جهة الغرب ، وضمنها حارة الريشة . وحارة صهيون الجوانية وهي غربي حارة اليهود . وحارة الشوية وهي غربي حارة اليهود . وحارة الضوية وهي بجوار حارة صهيون من الشمال . وحارة بني الحارث وهي خارج البلد عند القلعة ،

## (خط داود عليه السلام)

هو الشارع الأعظم، وابتداؤه من باب المسجد الأقصى المعروف بباب السلطة الى باب المحراب وهو باب المدينة المهروف الآن بباب الخليل. وهذا الخط على اقسام معروفة: فمن باب المسجد الى دار القران السلامية يعرف بسوق الصاغة، ومن باب السلامية الى بابحارة الشرف يعرف بسوق القشاش، ومنه الى خان الفحم يعرف بسوق المبيضين، ومن باب الخان الى قنطرة الجبيلي يعرف بسوق خان الفحم، ومن قنطرة الجبيلي الى درج الحرافيش يعرف بسوق الطباخين، ومنه الى بابحارة اليهود يعرف بخط الوكالة وهو خان عظيم وقف على مصالح المسجد الى بابحارة اليهود يعرف بخط الوكالة وهو خان عظيم وقف على مصالح المسجد الأقصى يؤجر في السنة بنحو اربعمائة دينار يباع فيه اصناف البضائع، ومن

باب حارة اليهود الى خان المصرف يعرف بسوق الحريرية ، ومن خان المصرف الى باب المدينة يعرف بخط عرصةالغلال. فهذا كله داخل في عموم خط داود عليه السلام.

والسبب في تسميته بخط داود هو : ان سيدنا داود كان له سرداب تحت الارض من باب المسجد المعروف بباب السلسلة الى الفلمة التي تعرف قديماً بمحراب داود وكان منزله بها ، وهذا السرداب موجود وفي بعض الاوقات يكشف بعضه ويشاهد ، وهو اقبية معقودة بالبناء المحكم . كان عشي فيه من منزله الى المسجد .

### (خط مرزبان)

وصار على أقسام! فمن سويفة باب الفطانين الى آخر العقبة يعرف بعقبة الفطانين ومن رأس العقبة الى خان الجبيلي يعرف بحارة حمام علاء الدين ، ويليه من جهة الغرب شارع يعرف بحارة الشيخ محمد القرمي ، ويليه من جهة الشمال شارع يعرف بحارة الحصرية ، ويليه من جهة الشرق شارع يعرف بحارة ابن الشنتير لسكنه بها ، وهذا كله يدخل في عموم خط مرزبان .

ولم أدر نسبته لماذا ولكنه يكتب في المستندات الشرعية هكذا .

وبجوار حارة مرزبان من الغرب خط المربعة وسوق القماش ، ويليه سوق الخضر ، ويليه سوق العطارين ، ويليه خط الدركاه وبه البيارستان الصلاحي وكنيسة قعامة ، ويليه حارة النصارى من جهـة الغرب ممتدة قبلة بشام من باب الخليل الى باب السرب ، وضمن حارة النصارى حارة الرحبة ، وحارة الجوالقة تلى حارة النصارى من جهة الغرب وهي خارج المدينة ،

### (خط وادي الطواحين )

وهو الشارع الاعظم الممتد قبلة بشام من درج العين الى باب العامود أحد ابواب المدينة · وفي هذا الخط عدة شوارع معروفة فمنها : حارة باب القطانين وهو باب المسجد ونسبته لبيسع القطن بالسوق الذي عنده ، وحارة باب الحديد

احد ا بواب المسجد الأقصى الشريف وهو بجوار باب القطانين من جهـة الشمال وحارة باب الناظر \_ احد الواب المسحد \_ ويقائلها من حهة الغرب عقبة السوق المعروفة الآن بعقبة المدت ، ونسبتها لعمارة عظيمة مها عمرتها الست طنشق المظفرية . وكانت الست طنشق موجودة في سنة اربع وتسمين وسبعمائة . ويليها منجهة الغرب سوق الزيت وبه زقاق من جهة الشرق يعرف بأني شامة ، و مخط وادى الطواحين من حهة الشرق حارة الغوانمة المجاورة للمسجد منجهة الغرب نسبتها لسكن بني غام ويقابلها من جهة الغرب عقبة الظاهرية نسبتها لزاوية قدعة هناك تسمى الظاهرية ، وبعقبة الظاهرية من جهة الفبلة عقبة تسمى السودان، وفيها ايضاً من جهة الشمال زقاق بعرف بقناط خضير وبآخر العقبة منجهة الغرب سوق الفخر نسبة لفخر الدبن صاحب المدرسة الفخرية وبه المصابن التي يعمل فيها الصابون · ويلي سوق الفخر من جهة الغرب الي الشمال حارة بني مرة ويليها من جهة الغرب حارة الزراعنة وحارة الملاط وهي نظاهر الباد بلصق حارة النصاري من جهة الغرب وحارة باب العامود وهي انتهاء خط وادي الطواحين وهي آخر المدينة من جهة الشمال الى الغرب ، وضمنها حارة بني سعــد وحارة القصيلة وهي شرقي وادي الطواحين ، ويليها من جهة الشمال حارة عقبة الشيوخ ، ويليها من جهة الشمال حارة بني زيد وضمنها زقاق يعرف بالسعـــديين وحارة باب الزاهرة وهي آخر المدينـة من الشمال ، وحارة درج المولوية وهي بجوار حارة القصيلة مرم الشرق ويليها من القبلة حارة شرف الأنبياء ، وتعرف الآن بحارة باب الدويدارية . وضمنها عقبة المهمازية وينتهى الى باب الساهرة ، وحارة باب حطة وهي شمال المسجد وبليها من الشمال حارة المشارقة وانتهاؤها الى سور المدينة الشمالي وحارة الغورية من باب الاسباط وتنتهي الى سور المدينة الشمالي والى حوش هناك يعرف بالصامت.

وفي القدس الشريف عدة شوارع وخطط لا فائدة لذكرها فان غالبها يدخل في عموم ما ذكرته ، وإنما ذكرت ما هو مشهور .

ومن أعظم الحارات واكبرها حارة بابحطة وهذه الحارات محيطة بالمسجد من جهة الغرب والشمال \_ كما تقدم ذكره \_ ، وأما من جهة القبلة والشرق من المسجد فهما مشرفان على البرية \_ كما تقدم القول في ذلك \_ .

### (القلمة)

وهي حصن عظيم البناء بظاهر بيت المقدس من جهة الغرب \_ وقد تقدم ذكره \_ وكان قديماً يعرف بمحراب داود عليه السلام ، وكان سكنه بها · ويقال: ان بناء القلمة كان متصلا الى دير صهيون ، وفي هذا الحصن برج عظيم البناء يسمى برج داود وهو من البناء القديم السلماني ·

وروى المشرف بسنده: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على بيت المقدس ليلة اسرى به فاذا عن يمين المسجد وعن يساره نوران ساطمان فقال: يا جبريل ما هذان النوران ؟ فقال: اما هذا الذي عن يمينك فأنه محراب اخيك داود واما هذا الذي عن يسارك فعلى قبر اختك مريم.

وقد جدد الروم والافرنج عمارة بقية القلمة غير برج داود حين استيلائهم على بيت المقدس وللقلمة نائب غير نائب القدس، وكانت تدق فيه الطبلخانة فيكل ليلة بين المغرب والمشاء على عادة القلاع بالبلاد ٠

وقد تلاشت أحوالها في عصرنا وتشعثت وبطل منها دق الطبلخانة وصار نائبها كـآحاد الناس لتلاشي الأحوال وعدم إنامة النظام، وتقدم ان الوالي بالقدس الشريف كان قديماً ينزل بالقلعة المذكورة ·

وأما بناء بيت المقدس؛ فهو في غاية الاحكام والاتقان جميعه بالأحجار البيض النحت وسقفه معقود، وليس في بنائه لبن ولا في سقفه خشب. وقد ذكر المسافرون: انه لم يكن في جميع المملكة أتقن عمارة ولا أحسن رؤية من بناء بيت المقدس. وفي معناه بناء بلد سيدنا الخليل عليهالسلام لكن بناء القدس أمكن

وأُتقن ويقرب منه بناء مدينة نابلس فهذه المدن الثلاث بناؤها متقن لكونها في الجبل والحجارة فيها كثيرة متيسرة ·

وأما رؤية بيت المقدس من بعد قمن العجائب المشهورة في نورانيتها وحسن منظرها من جهة الشرق اذا كان الانسان على جبل طور زيتا وكذلك من جهة القبلة وأما من جهة الغرب والشمال فلا يرى منها من بعد إلا القليل لمواراة الجبال لها فأن بيت المقدس وبلدسيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في جبال كثيرة الأوعار والأحجار والسير فيها مشق والمسافة فيها بعيدة فأن الجبال المحيطة بالبلدتين مسافتها تقريباً ثلاثة ايام طولا ومثلها عرضاً بسير الا تقال ولكن اذا من الله على قاصد الزيارة بالوصول الى المسجد الا قصى الشريف والى المقام الشريف الخليلي فمن حين رؤيته لملك الا ماكن المشرفة بحصل له من الانس والبهجة ما لا يكاد يوصف ويسلو ما حصل له من المشقة والنصب .

وقد أنشد الحافظ ابن حجر عند قدومه لزيارة بيت المقدس في معنى ذلك : الى البيت المقدس جئت أرجو جنان الخلد نزلا من كريم قطعنا في محبته عقاابا وما بعد المقاب سوى النعيم.

وأما الأ بواب التي للمدينة : فأولها منجهة القبلة باب حارة المفاربة وبأب صهيون المعروف الآن بباب حارة اليهود ، ومن جهة الغرب باب سر صغير بلصق دير الأرمن ، وباب المحراب وهو المسمى الآن بباب الحليل .

وروى المشرف بسنده عن على بن سلامة قال : سمعت أبي يقول : سمعت ان يقول : سمعت ان باب لد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل عليه عيسى بن مريم «ع» الدجال ايس هو باب الكنيسة التي عند الرملة واعا هو باب داود الغربي الذى عند محراب داود ويسمى باب لد .

وباب يمرف بباب الرحبة ، ومن جهة الشمال باب دير السرب وباب العامود وباب الداعية المتوصل منه الى حارة بني زيد وباب الساهرة ، ومن جهة الشرق باب الاسباط.

الجزء الثاني ٧٥

فهذه عشرة ابواب لمدينة القدس الشريف، وكان قبل ذلك باب عند الزاوية المتقدم ذكرها الممروفة بابن الشيخ عبدالله تجاه القلعة، وباب بحارة الطورية ينتهمي الى ميدان العبيد خارج باب الاسباط وقد سد .

# ( ذكر عين سلوان وغيرها مما هو بظاهر القدس الشريف )

أما عين سلوان : فهي بظاهر القدس الشريف من جهة القبلة بالوادي يشرف عليها سور المسجد القبلي ·

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النالله اختار من المدائن أربعاً: مكة وهي البلدة والمدينة وهي النخلة وبيت المقدس وهي الزيتونة ، ودمشق وهي النين . واختار من الثغور اربعة : اسكندرية مصر وقزوين خراسان ، وعبدان العراق ، وعسقلان الشام . واختار من العيون اربعا : فيقول في محكم كتابه العزيز : (فيهما عينان تجريان) ، وقال : (فيهما عينات نضاحتان) . فأما اللتان تجريان فعين بيسان وعين سلوان ، وأما النضاحتان فعين زمنهم وعين عكا . واختار من الانهار اربعا : سيحان وجيحان والنيل والفرات .

وعن خالد بن معدان انه قال : زمزم وعين سلوات التي ببيت المقدس من عيون الجنة ·

وعنه انه قال: من اتى بيت المقدس فليأت محراب داود وليصل فيه وليسبح في عين سلوان فانها من الجنة ، ولا يدخل الكنائس ولا يشتر فيها فان الخطيئة فيها مثل ألف خطيئة والحسنة مثل ألف حسنة .

### ( عين المقذوفات )

عن سعيد بن عبد العزيز انه قال : كان في زمن بني اسرائيل في بيت المقدس عند عين سلوان عين وكانت المرأة اذا قذفت اثوابها اليها فشربت منها فان كانت بريئة لم يضرها وإن كانت غير بريئة طعنت فمانت ، فلما حملت مريم عليها السلام أتوا بها وحملوها على بغلة فمثرت بها فدعت الله ان يعقم رحمها فعقمت من يومئذ، فلما اتتها وشربت منها لم تزدد إلا خيراً، فدعتالله ان لا يفضح بها امرأة مؤمنة فغارت تلك العين من يومئذ ·

# ( بئر أيوب)

وهو بالقرب من عين سلوان نسبته الى سيدنا ايوب عليه السلام · وحكى صاحب كتاب الانس في معنى هذا البئر قال: قرأت بخط ابن عمي ابى محمد الفاسم واجازه لي قال · قرأت في بعض التواريخ : انه ضاق الماء في القدس بالناس فاحتاجوا الى بئر هناك فنزلوها طولها ثمانون ذراعاً وسعة رأسها بضعة عشر ذراعاً وعرضها اربعة اذرع ، وهي مطوية بحجارة عظيمة كل حجر منها خمسة اذرع واقل واكثر في سمك ذراعين وذراع ، فعجبت كيف نزلت هذه الحجارة الى ذلك المكان . وماء العين بارد خفيف ويستق منها الماء طول السنة من ثمانين ذراعاً ، واذا كان في الشتاء فاض ماؤها وفارحتي يسيح على وجه الارض في بطن الوادي و تدور عليه ارحية تطحن الدقيق .

فلما احتيج اليه والى عين سلوار نزلت الى قرار البئر ومعي جماعة من الصناع لأثقبها فرأيت الماه يخرج من حجر يكون قدره نحو ذراعين في مثلها وبها مغارة فتح بابها ثلاثة اذرع في ذراع ونصف يخرج منها ريح بارد شديد البرد وأنه حط فيه الضوء فرأى المغارة مطوية السقف بحجر ودخل الى قريب منها ولم يثبت له الضوء فيها من شدة الربح الذي يخرج منها ، وهذه البئر في بطر الوادي والمغارة في بطنها وعليها وحولها من الجبال العظيمة الشاهقة ما لا يمكن الانسان ان يرتق عليها إلا بمشقة وهي التي قال الله تعالى لنبيه ايوب عليه السلام: (اركض برجلك هذا مفتسل بارد وشراب). انتهى كلامه ه

وهذه البئر مشهورة معروفة في كل سنة عند قوة الشتا. وكثرة الأمطـــار

يفور الماء منها حتى يصير كالنهر الجاري ويسيح الىمسافة بعيدة ويستمر علىهذه الحالة عدة ايام كالشهر ونحوه ، وهو من المجائب ·

وكان في بيت المقدس ست برك عملها حزقيل احد ملوك بني اسرائيل منها ثلاثة في المدينة : بركة بني اسرائيل ، وبركة سليمان ، وبركة عياض . وثلاثة خارج المدينة : بركة ماملا ، وبركتا المرجيع جمل ذلك خزائن للماء لأهل بيت المقدس .

قلت: أما بركة بني اسرائيل فهي موجودة مشهورة ، وهي شمالي المسجد الاقصى بلصق سوره بين باب الأسباط وباب حطة ، ومنظرها مهول وهي من العجائب. واما بركة سليان وبركة عياض فلا اعرفهما ولم اطلع على شيء يدل عليهما ، ولكن بداخل القدس بركتان احداها بخط مرزبان وهي لجمع الماء المتحصل لجمام علاء الدين البصير وهي بجواره ، والثانية بحارة النصارى لجمع الماء المتحصل لحمام البترك وقف الخانقاه الصلاحية فيحتمل انهما البركتان المذكورتان والله اعلم ، واما بركة ماملا فهي موجودة مشهورة وهي التي في وسط مقبرة ما ملا. واما بركة المرجيع فهما بالقرب من قرية ارطاس وها موجودتان ينتفع بهما في خزن الماء الواصل من قناة السيل الى القدس الشريف ، ومسافتهما عن القدس نحو نصف بريد والله اعلم .

وسبب تسمية مكانهما بالمرجيع : ان سيدنا يوسف عليه السلام لما اخذه اخوته والقوه في الجب مروا به على قبر امه وهو بالقرب من المرجيع ، فلما رأى قبرها وهم طالمون ألق نفسه عن الناقة وقال : يا اماه ارفعي رأسك وانظري ما حل بولدك من البلاء . وفقدوه فرجموا ، فسمي المرجيع من ذلك اليوم . فلمارجعوا لطموا وجهه وحملوه والفوه في الحب كما هو مشهور في القصة والله اعلم .

وبظاهر مدينة القدس الشريف من كل جهة كروم بها من انواع الفواكه من العنب والتين والنفاح وغيره ، واحسن الأماكن ارض تعرف بالبقمة ظاهر القدس الشريف من جهة الغرب الى جهة القبلة وقف الملك صلاح الدين على خانقاه

الصوفية . وفي هذه البقعة وغيرها ايضاً قصور مبنية بالبناء المحكم وملاكها في كل سنة يقيمون بها في زمن الصيف مدة اشهر اقامة استيطان وينفقون أموالا كثيرة ولم يكن في الزمن السالف ببيتالمقدس من شجر النخل إلا نخلة واحدة . ويقال! انها هي المذكورة في القرآن العظيم في شأن مريم عليها السلام وهي منحنية . قال القرطي : ويقال : انها غرست منذ الف سنة وزيادة .

وأما في عصرنا : فكان في المسجد الأقصى ثلاث نخلات ، منها واحدة كانت عند المسطبة التي الى جانب سبيل السلطان غربي الصخرة زالت بعد المانين والمانمائة . واثنتان باقيتسان الى اليوم احداها عند باب الرحمة والثانية قبلي صحرف الصخرة تعرف بنخلة النبي صلى الله عليه وسلم ، قيل : انه رؤي عندها والله اعلم .

# ( دير أبي ثور )

والى جانب البقمة من جهـة الشمال قرية تعرف بدير ابي أور ، وهى قرية صغيرة بها دير من بناء الروم يعرف قديماً بدير مارقوص ، ثم عرف بدير ابي أور نسبة للشيخ احمد الشهير بأبى أور وكان صالحاً ، وقد وقف الدير عليه وعلى ذريته الملك العزيز ابو الفتح عمان بن الملك صلاح الدين في سنة اربع وتسعين وخمسمائة ولما توفي الشيخ احمد ابو ثور دفن بها وقبره موصوف يزار ويتبركون به ، وله ذرية معروفون وبعضهم مقيم بالقرية المذكورة وهي قريبة من باب المدينة المعروف الآن بباب المدينة المعروف

وياً تي ذكر الشيخ احمد ابى ثور وسبب تسميته بذلك في ترجمته بين الاعيان إن شاء الله تعالى ٠

#### ( طور زيتا )

وهو الجبل الشرقي عند بيت المقــــدس وهو جبل عظيم مشرف على المسجد الأقصى ·

وتقدم عند ذكر الصحابة : ان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بيت المقدس فصلت به ، وصعدت طور زيتا فصلت، وقامت على طرف الجبل فقالت: من هاهنا يتفرق الناس يوم القيامة الى الجنة والى النار ، وهـذا الجبل هو الذى صعد منه عيسى عليه السلام الى السماء حين رفعه الله اليه .

وعلى رأس كنيسة من هيلانة وفي وسطها قبة يقال ؛ انها مصمد عيسى «ع» وقد استهدمت الكنيسة ، والنصاري يعظمون هذا المكان تعظيماً زائداً ·

وبطور زيتا شجرة خرنوب عندها مسجد لطيف، وتحت المسجد مفارة مأنوسة، ويقصد الناس هذا المكان للزيارة، وتسمى هذه الشجرة خرنوبة العشرة ولا ادري ما السبب في تسميتها بذلك ولكن اشتهر هذا الاسم عند الناس، والله أعلم بحقيقة الحال.

ويسمى جبل بيت المقدس وهو طور زيتا جبل الحمر بفتح الخاء والميم وهو كثير الشجر والظل ولما فتح الملك صلاح الدين بيت المقدس وقف ارض طور زيتا على الشيخ الصالح ولي الدين ابى العباس احمد بن ابى بكر بن عبد الله بن داود الهكاري ، وعلى الشيخ الامام الزاهد ابى الحسن على بن احمد بن ابى بكر بن عبد الله الهكاري سوية بينهما ، ثم على ذريتهما ، تاريخ كتاب وقفه في السابع عشر من ذى الحجة سنة اربع و عانين و خمسمائة .

( قبر مريم عليها السلام )

وهو في كنيسة في داخـل جبل طور زيتا تسمى الجيسمانية بخــارج باب

الا سياط وهو مكان مشهور يقصده الناس للزيارة من المسلمين والنصارى ، وهذه الكنيسة من بناء هيلانة ام قسطنطين كما تقدم . وتقدم عند ذكر القلمة لفظ الأثر الوارد في قبر مريم حين اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم .

وروي ان عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس مر بكنيسة مريم التي في الوادي فصلى بها ركعتين ، ثم ندم لقوله صلى الله عليه وسلم : هذا واد من اودية جهنم . ثم قال : وماكان اغنى عمر ان يصلي في واد جهنم .

وعن كعب الأحبار انه قال: لا تأتوا كنيسة مريم التي ببيت المقدس ــ اي كنيسة الجيسمانيــة ــ والعمودين اللذين في كنيسة الطور فانهما طواغيت ، ومن اتاها حبط عمله .

وبالقرب مرخ قبر مريم في الوادي المعروف بوادي جهنم بذيل جبل طور زيتا قبة من بناء الروم يسميها الناس طرطور فرعون ويرجمونها بالأحجار .

وبالقرب منها بذيل الجبل ايضاً قبة اخرى من الصخريقال لها: كوفية زوجة فرعون ، واشتهر عند الناس ذلك . وقد قيل : ان القبة الاولى قبر زكريا وان الثانية قبريحيى عليهما السلام .

ورأيت منقولاً بخط بعض العلماء ان يحيى وزكريا عليهما السلام مدفونان ببيت المقدس بذيل جبل طور زيتا بمقابر الأنبياء ، وهو مما يمضد هـذا القول . وقيل: ان قبريحيى وزكريا بقرية سبسطية من ارض نابلس . وقيل: بجامع دمشق والله اعلم .

### (الساهرة)

وهو البقيع الذي الى جانب طور زيتا من جهة الغرب وعن ابراهيم بن ابى عبلة في قوله تعالى : ( فاذا هم بالساهرة ) . قال : البقيع الذي الى جانب طور زيتا قريباً من مصلى عمر معروف بالساهرة · وفي حديث ابن عمر : ان ارض المحشر

تسمى الساهرة . واصل الساهرة : الفلاة ووجه الارض . وقيل : الارض العريضة البسيطة · والساهرة عند العرب الارض التي تبعث سالكها على السهر للسرى فيها لينجو منها . ومعنى الساهرة : ارض لا ينامون عليها ويسهرون ·

قلت: وهذا البقيع المعروف بالساهرة ظاهر مدينة القدس الشريف من جهة الشمال وبه مقبرة يدفن فيها موتى المسلمين وبها جماعة من الصالحين والمقبرة مرتفعة على جبل عال .

# ( الأدهمية )

وسفل هـذا الجبل كهف من العجائب وهو زاوية للفقراء الأدهمية داخل تحت هذا الجبل في صخرة عظيمة وتسمى مغارة الكتان والمقبرة التي هي الساهرة علو سقف هذه المغارة بحيث انه لو امكن حفر القبور من اسفلها لنفذ الى الكهف الذي هو زاوية الادهمية ، ولكن المسافة بعيدة فان الصخرة سمكة ضخمة جداً . ويلغز في هذا بأن يقال : احياء تحت اموات ، وهذا الأمر مشاهد عياناً .

وقد عمر هذه الزاوية الأمير منجك نائب الشام ووقف عليها هو وغيره من اهل الخير ، وفيها قبور جماعة من الصالحين ، وعليها الانس والوقار .

## ( مفارة الكتان )

ومقابل الساهرة مر جهة القبلة تحت سور المدينة الشمالي مغارة كبيرة مستطيلة وتسمى مغارة الكتان ايضاً ، يقال : أنها تصل الى تحت الصخرة الشريفة ودخلها جماعة وحكوا عنها اشياء من الامور المهولة .

واما ما بظاهر بيتالمقدس من المقابر والمغائر المعدة لدفن امرات المسلمين فأولها: مقبرة باب الرحمـة ، وهي بجوار سور المسجد الشرقي فوق وادي جهنم وهي مأ نوسة لقربها من المسجد ، وهي اقرب الترب الى المدينة ، وفيها قبر شداد ابن اوس الانصاري مشهور وغيره من العلماء والصالحين ، وقد جدد فيها تربة في اولها من جهة الشمال عمرها الأمير فانصوه اليحياوي كافل المملكة الشامية حين كان مجاوراً بالقدس الشريف. وبناؤها يشتمل على ايوان وبه مدفنان من جهتي الشرق والغرب، ودفن بها من توفي من اولاده، ثم افرج عنه وسافر من القدس الشريف في مستهل شوال سنة انفتين وسبعين و عما نمائة ولم تكمل عمارتها، فلما استقر في نيابة الشام ثانياً جهز مالاً لعمارتها فا كملت ببناء الحوش الشمالي والبوابة وحفر الصهريج وبني المتوضاً، وكملت عمارتها في سنة خمس وتسعين و تما نمائة وصارت مشهورة.

ومقبرة الساهرة ـ وتقدم ذكرها ـ وهي شمالي البلد ·

ومقبرة الشهـداء بالقرب من مقبرة الساهرة الي جهة الشرق ، وهي مقبرة الطيفة لقلة من يقصدالدفن فيها ، فأنه لا يدفن فيها من اهلالبلد إلا قليل من الناس .

ومقبرة ماملا ، وهي بظاهر القدس من جهة الغرب وهي اكبر مقابر البلد وفيها خلق مر الأعيان والعلماء والصالحين والشهداء · وتسميتها بماملا قيل : أنما اصله ! مما من الله · وقيل : باب الله . ويقال : زيتون الملة ·

وروي عن الحسن انه قال: من دفن في بيت المقدس في زيتون الملة فكأ نما دفن في سماء الدنيا · واسمها عند اليهود ' بيت ملوا. · وعند النصارى: با بيلا . والمشهور على ألسنة الناس ماملا ·

القلندرية ، وبوسط هذه المقبرة زاوية تسمى القلندرية بها ابنية عظيمة . وكانتهذه الزاوية كنيسة ، وهي من بناه الروم ، و تعرف بالدير الأحمر . وللنصارى فيها اعتقاد . فقدم الى بيت المقدس رجل اسمه الشيخ ابراهيم القلندري ، واقام بها جماعة من الفقراء فنسبت اليه وسميت بالقلندرية ، وكانت في عصره الست طنشق بنت عبد الله المظفرية التي عمرت الدار الكبرى المعروفة بدار الست بالعقبة التي بالقرب من باب الناظر، فكانت تحسن الى الشيخ ابراهيم . وعمرت في الزاوية المذكورة قبة حكمة البناء على قبر اخيها بهادر وهي باقية الى يومنا ،

وعمرت الحوش المحيط بها ، وكانت عمارته في سنة اربع وتسعين وسبمائة .

وتوفيت بالقدس الشريف في يوم السبت في شهر ذي القعدة سنة ثما نمائة ودفنت بتربتها التي انشأتها بعقبة الست تجاه الدار الكبرى رحمهما الله تعالى . وكان بالزاوية القلندرية جماعة مقيمون ، ولا وقف لها .

وقد خربت الزاوية وسقطت في زمن قريب في سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة واستمرت خراباً الى يومنا ، وبها يدفن الاعيار من الامراء بمن يرد الى بيت المقدس وغيرهم ، وارض هذه القلندرية ومعظم ارض ماملا صخر أصم وحفر القبور فيها بمشقة زائدة .

زاوية الكبكية : وبمقبرة ماملا قبة محكمة البناء تعرف بالكبكية نسبتها للامير علاء الدين آيد غدى ابن عبد الله الكبكي المدفون بها ووفاته في يوم الخيس خامس شهر رمضان سنة ثمان وثمانين وستمائة .

# ( بيت لحم )

قريبة من القدس وهي عنها نحو ربع بريد من جهة القبلة وبها ولد سيدنا عيسى عليه السلام · وقد ورد في حديث الممراج الشريف: ان جبريل «ع» قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين أسرى به: انزل فصل. فنزل فصلى. قال: أتدري أين صليت ? صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام ·

وكان عبد الله بن عمرو بن الماص يبعث بزيت يسرج في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام وهذه القرية غالب سكانها في عصرنا نصارى وبها كنيسة محكمة البناء بها ثلاث محاديب من تفعة احدها موجه الى جهة القبلة الشريفة والثاني الى جهة الشرق والثالث الى جهة الصخرة الشريفة ، وسقفها خشب من تفع على خمسين عموداً من الصخر الأصفر الصلب غير السواري المبنية بالأحجار ، وارضها مفروشة بالرخام ، وعلى ظاهر سقفها رصاص في غاية الاحكام . وهذه الكنيسة من بناء هيلانة

والدة قمطنطين ـ كما تقدم ـ وفيها مكان مولد عيسى عليه السلام وهو في مغارة بين المحاريب الثلاثة · وللنصاري فيها اعتقاد ويرد اليها من بلاد الافرنج وغيرها الأموال لها وللرهبان المقيمين بالدير المجاور للكنيسة ·

### (قبة راحيل)

وبين بيت المقدس وبيت لحم قبة راحيل والدة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام وهو الى جانب الطريق بين بيت لحم وبيت جالا في قبة موجهة لجهـة الصخرة وهي مشهورة تزار . وقد قبل : ان تسمية بيت لحم ، وكذلك بقيـــة القرى مما حول بيت المقدس كبيت جالا وبيت نوبة ، وكل مكان أوله بيت انما سمي بذلك ! لأنه كان مسكناً لنبي من انبياء بني اسرائيل فيقال : بيت فلان ، نسبة لساكنه والله أعلم .

و بظاهر بيت المقدس عدة أماكن ومشاهد مشهورة مقصودة للزيارة يطول ذكرها و يخرجنا عن حدالاختصار ، وفيما ذكر كفاية والله الموفق وهو حسى وكني.

# ( ذكر رملة فلسطين )

قد تقدم في اول الكتاب عند الكلام على تفسير سورة الاسراء ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تمالى : (باركنا حوله) : فلسطين والاردن. وتقدم ذكر الاردن وهو النهر المسمى بالشريعة شرقي بيت المقدس مسافته عنه نحو يوم .

وروي عن سعيد بن المسيب ومقاتل في قوله تمالى: (و آويناها الى ربوة ذات قرار ومعين) قيل : هي الرملة . وقال السدي : هي ارض فلسطين · وتقدم قول ابر عباس وقتادة وكعب : انها بيت المقدس ·

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال : اكرموا الرملة \_ يعني فلسطين \_ فانها الربوة التي قال الله تمالى فيها: (وآويناهما الى ربوة ذات قرار

ومعين). وفي حديث المراج قال صلى الله عليه وسلم: ثم اخذني جبربل ولم نزل نسير من سماء الى سماء فعا مررت بشيء في الارض ولا في السماوات إلا ومكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله ،حتى انتهيت الى سماء الدنيا ففتح لنا بإبها واذا الليل على حاله لم ينقص منه شيء ،ثم نظرت الى الأرض واذا بروضتين خضراوبن ونكتتين سوداوين فقلت: يا اخي يا جبريل ما هاتان الروضتان الخضراوات والنكتتان السوداوان ? قال: يا محمد اما الروضتان الخضراوان فانهما دمشق وفلسطين واما النكتتان السوداوان فأرمينية واذربيجان ، ثم حملني حتى انزلني على جبل بيت المقدس واذا انا بالبراق واقف على حاله في موضعه الذي تركته فيه لم يتقدم ولم يتأخر. وذكر تمام القصة ،

وقسمت الأوائل الشام خمسة اقسام : الشام الاولى : فلسطين واوسط بلدها الرملة ، والشام الثانية : حوران ومدينتها العظمى طبرية ، والشام الثانشة : الغوطة ومدينتها العظمى دمشق ، والشام الرابعة حمص ، والشام الخامسة : قنسرين ومدينتها العظمى حلب .

وفلسطين \_ بكسر الفاء وفتح اللام \_ وسميت بذلك : لأن اول من نزلها فلسطين بن كيسوحين بن لقطين بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام . واول حدود فلسطين من طريق مصر أنج قال : أبو محمود : لعله رخ وهو العريش . ثم يليها غزة ، ثم رملة فلسطين .

ومن مدن فلسطين: ايليا وهي مدينة بيتالقدس الشريف، بينها وبين الرملة ستة فراسخ عمانية عشر ميلا صخار ووهاد · ومر مدنها ايضاً عسقلان ولد وسبسطية و نابلس ومدينة سيدنا الخليل عليه السلام ·

ومسافة فلسطين طولا من أج الى حد اللجون الراكب المجد يومان ، وأما سير الانقال فأكثر من اربعة ايام ، وعرضها من يافا الى اربحا مسافة يوميز . وأما مدينة الرملة وهي واسطة بلد فلسطين : فانها في ارض سهلة وهي كثيرة

الاشجار والنخل ، وحولها كثير من المزارع والمفارس ، وفيها انواع الفواكه وظاهرها حسن المنظر ، وهي من جملة الثغور فإن البحر المالح قريب منها مسافته عنها نحو نصف بريد من جهة الغرب ، وكانت في الزمن السالف في عهد بني اسرائيل مدينة عظيمة البناء متسعة ، وكان جالوت احد جبابرة الكنمانيين ملكه بجانب فلسطين \_ كما تقدم عند ذكر سيدنا داود عليه السلام \_ وتقدم ان سيدنا يونس «ع» أقام بالرملة ثم توجه الى بيت المقدس يعبد الله تعالى .

واما صفة مدينة الرملة قديماً قبل الاسلام وبعده الى حدود الخسمائة : فكان بها سور محيط بها ، وكان لها قلمة واثنا عشر باباً منها باب القدس وباب عسقلان وباب يافا وباب نابلس ، ولها اربعة اسواق متصلة من اربعة ابواب الى وسطها وهمناك مسجد جامعها فمن باب يافا يدخل في سوق القماحين وهو متصل بسوق البصالين حتى يتصل بمسجد جامعها وهي اسواق كانت حسنة يباع فيها انواع السلم ويتصل بباب القدس سوق القطائين الى سوق المشاطين للكتان الى سوق العطارين الى المسجد الجامع ويتصل بسوق الحبابين من باب يازور ، ثم سوق الحرازين ثم البقالين الى المسجد الجامع ، ويتصل بباب آخر من ابوابها سوق الصيافلة ، ثم سوق السراجين الى المسجد الجامع ، ويتصل بباب آخر من ابوابها سوق الصيافلة ، ثم سوق السراجين الى المسجد الجامع . ويقال ان الرملة كانت اربعة آلاف ضيعة ،

وتقدم ان السلطان الملك الناصر صلاح الدين هدم قلعتها ، وهدم مدينة لد في شهر رمضان سنة سبع و عانين وخمسمائة · واما في عصر نا فلم يبق أثر لتلك الاوصاف التي بالرملة ، وقد زالت اسوارها واسواقها القديمة لاستيلاه الافرنج عليها نحو مائة سنة ولم يبق من المدينة ثلثها بل ولا ربعها ·

وبني فيها مساجد ومنابر مستجدة من زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون وبعده ،والموجود الآن من الابنية في المدينة معظمه خراب مستهدم وقد صار المسجد الجامع الفديم بظاهر المدينة من جهة الغرب وصار حوله مقبرة . وقد بنى فيه السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون منارة وهي من عجائب الدنيا في الهيئة والعلو ، وذكر

المسافرون انها من المفردات ليس لها نظير . وكان الفراغ من بنائها في نصف شعبان سنة ثمانية عشر وسبعمائة ·

ولم يبق حول الجامع المذكور من الابنية الفديمة سوى حارة بجواره من جهة الشمال حكمها حكم القرى. وأما المدينة فصارت منفصلة عنه ، وهذا الجامع بناء بعض الخلفاء الامويين وهو سليان بر عبد الملك ـ المنقدم ذكره ـ لما ولي الخلافة في سنة ست وتسمين من الهجرة الشريفة ، وهو جامع متسع مأنوس عليه الابهة والوقار والنورانية ويعرف في عصرنا وقبله : بالجامم الأبيض ، وفي صحنه السماوي مفارة تحت الأرض مهيبة يقال : ان بها دفن سيدنا صالح النبي عَلَيْتُكُمْ . وتقدم ذكر ذلك .

تم جدد عمارة الجامع الأبيض في زمن الملك النــاصر صلاح الدين على يد رجل من دولته اسمه الياس بن عبدالله احد جماعة الأمير علمالدين قيصر عين الامراء بالدولة الصلاحية ، كانت عمارته في سنة ست وثمانين وخمسمائة .

ثم لما فتح الملك الظاهر بيبرس يافا في سنة ست وستين وسمّائة عمر القبة التي على المحراب والباب المقدابل للمحراب وهو المجاور للمنبر الذي يخطب عليه للعيد وعمر المنارة القديمة ، وقد زالت وبنى عوضها المنارة الموجودة الآن · وأما المدينة يومئذ فقد تقهقرت ونقصت جداً وقل ساكنها ومع ذلك فهي مقصودة للبيدع والشراء ولا تخلو من بركة في معيشتها ببركة ارضها وسكانها من الأنبياء والصحابة والعلماء والأولياء فان فيها السيد الجليل الفضل بن العباس رضي الله عنهما ، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان والده العباس يكنى به وهو الذي غسل رسول الله عنها لم توفي - كما تقدم - ، ووفاته في طاعون عمواس في سنة عشر من الهجرة الشريفة وهو في مشهد يقصد للزيارة ،

وقد بنى عليه الأمير شاهينالكمالي استادار الرملة منارة وجعل فيها مسجداً جامعاً تقام فيهالجمعة والجماعة ، ووقفعليه اماكن ورتب فيه وظائف . وكانت عمارته منة اربع وخمسين و عامائة ، وقد تلاشت احوال المسجـــــد في عصر نا وخرب معظم الوقف .

وتقدم ان عبادة بن الصامت رحمه الله كان قاضياً بها وهو اول من ولى قضاء فلسطين ومات بها . واختلف في قبره فقيل : بالرملة ، وقيل : حمل الى القدس فدفن به ، وهو أشهر . ووفاته في سنة اربع وثلاثين من الهجرة \_ كما تقدم \_ .

وفيها الامام المحدث ابو سعيد عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي المعروف بدحيم احد اصحاب الامام احمد رضي الله عنه ، كان قاضياً من قبل الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على الله العباسي خليفة بغداد تغمده الله تعالى برحمته ، ثم عينه لقضاء مصر وأمره بالتوجه البها فعاجلته المنية فتوفي بالرملة ولم يعرف قبره ووفاته في رمضان صنة خمس واربعين ومائنين .

وفيها الامام المحدث الحافظ ابو عبد الرحمن ابن شعيب النساى احد أثمة الدنيا في الحديث مولده في سنة اربعة عشر ومائتين ، ووفاته بالرملة في المات عشر صفر سنة الاث والانكائة ، وهو الذي قدمه السبكي في طبقات الشافعية الوسطى وقبره يقال: انه بظاهر الجامع الابيض بلصق حائطه من جهدة الشرق في حوش هناك ، وقيل ؛ انه في عكا والله اعلم . وتوفي وله ثمان و ثمانون سنة .

وفيها من الاولياء الشيخ القدوة الزاهد العابد ولي الله تعالى ابو عبد الله محدالبطا نحي صالح مشهور للناس فيه اعتقاد . ووفاته في يوم الجمعة العاشر من شهر صفر سنة سبع وخمسين وثلا بمائة ، وقبره في مشهد بحارة الباشقردى وعليه من الانس والهيبة والوقار ما لا يكاد يوصف والدعاء عنده مستجاب وقد جربت ذلك . وكان الضريح قبل ذلك تحت السماء فبني عليه ايوان في سنة اربع وسبعين و بما بمائة وقد وهم كثير من الناس في أمره ، فظن انه الشيخ عبد الله البطائحي صاحب السيد عبد القادر الكيلاني . وليس كذلك فان السيد عبد القادر رحمه الله مولده في سنة احدي وسبعين واربعهائة بعد وفاة الشيخ عبد الله هــــذا بمائة مولده في سنة احدي وسبعين واربعهائة بعد وفاة الشيخ عبد الله هــــذا بمائة

والشيخ محمود العدوى صالح مشهور له كرامات ظهرت وكان موجوداً في سنة ثمان وستين وسمائة وقبره ، في مشهد بحارة العنابة يقصد للزيارة ·

والشيخ القدوة صاحب الكرامات المشهورة ابو العباس احمد الاشموني المشهور بالغنى صالح مشهور من اوليا. الله ، كان موجوداً في سنة خمس عشر وتما تمائة ، وقبره في مشهد عند سوق الفاكهين ، وعليه الوقار والجلالة ، وفي الرملة عدة من الاوليا، والعلما، والصالحين يطول الفصل بذكرهم والله الموفق.

#### ( ذكرلد )

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ انه ذكر الدجال فقال ؛ يقتله عيسى ابن مربم بباب لد · فني هذا الحديث فضيلة تلك الارض المفدسة لأ نهم يقاتلون مسع نبي الله صلى الله عليه وسلم الأعور الدجال ، وتقدم عند ذكر الفضائل صفة الدجال وما ورد في امره وقتل المسيح له عند باب لد بأ بسط من هذا ·

وكانت لد في الزمن السالف منزلا جميلا فيه ناس يعمرونه ، وفيه كانت تنزل الرفاق والقافلة الواصلة من مصر الى الشام . وكانت بلد كنيسة محكمة البناء واسعة الفناء عليها للنصارى اوقاف كثيرة ولهم فيها اعتقاد الى يومنا ، وقد خربها الملك صلاح الديرت رحمه الله تعالى ورضي عنه ، وقد صارت البلد يومئذ قرية كبقية القرى ولكنها حسنة المنظر وظاهرها بهيج وهي بظاهر الرملة من جهة الشمال على مسافة قريبة وفيها جامع مأنوس وكان كنيسة ، وهو من بناء الروم وعليه الابهة والنورانية و به منارة من تفعة .

وبظاهر لد من جهة الشرق مشهد يقال ان به قبر ابي محمد عبد الرحمن بن عوف الصحابي رضي الله عنه ، ووفاته في سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة الشريفة •

وقد تقدم انه توفي بالمدينة الشريفة وان قبره بالبقيع ، ولكن المشهور عند اهـل تلك النواحي انه بلد في المشهد المعروف والله أعلم .

وبظاهر الرملة من جهة الغرب بالقرب من البحر المالح مشهد يقال ان به ضريح سيدنا روبيل بن يعقوب عليهما السلام وهو مكان مأ نوس يقصد للزيارة وفي كل سنة له موسم يجتمع الناس فيه من الرملة وغزة وغيرها وبقيمون اياماً وبنفقون اموالا كثيرة ، ويقرأ هناك القرآن العظيم والمولد الشريف · والذي عمر المشهد سيدنا ومولانا ولي الله تعالى الشيخ شهاب الدين ابن رسلان تغمده الله برحمته ،

ومن الاولياء وقدوة العارفين وسيد اهل الطريقة المحتقين ، صاحب المقامات والمواهب الاولياء وقدوة العارفين وسيد اهل الطريقة المحتقين ، صاحب المقامات والمواهب والكرامات والخوارق الباهرات ، المجاهد في سبيل الله الملازم لطاعة الله ابو الحسن علي بن عليل وهو المشهور عند الناس بابن عليم - بالميم - ، واما نسبه الصحيح الثابت : عليل - باللام - صاحب الكرامات المشهورة والمناقب الظاهرة ، وشهرته تغني عن الاطناب في ذكره والاستقصاء في ترجمته ، فان صيته كضوء النهار لا يخفي على احد ، ونسبه متصل بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو : على بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن السيد الجليل الزاهد على بن عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن بن السيد الجليل الزاهد علم بن العابد الصو أم القوام الصحابي عبد الله ابن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه وعن اصحاب رسول الله اجمين .

وضريح السيد على بن عليل بشاطى، البحر المالح بساحل أرسوف، وعليه مشهد عظيم مأ نوس وبه منارة مرتفعة · واهـل تلك النواحي بأسرها في حفظه وبركة سره · ومن مناقبه ان الافرنج يمتقدون فيـه ويعترفون بصلاحه ، وقد اخبرت ان الافرنج اذا اقبلوا على ضريحه وهم في البحر كشفوا رؤسهـم ونكسوها نحوه رضى الله عنه ·

وكانت وفاته في يوم السبت لاثنى عشرة خلت من ربيع الأول سنة اربع

الانس الجليل المجليل المجانية المجانية

وسبمين وار بعمائة · ولما نزل الملك الظاهر بيبرس يوم فتح يافا وأرسوف زاره ونذر النذور والأوقاف ودعا عند قبره فيسر الله له فتح البلاد ، وفي كل سنة له موسم في زمن الصيف يقصده الناس من البلاد البميدة والقريبة ويجتمع هناك خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى ، وينفقون الأموال الجزيلة ويقرأ عنده المولد الشريف. وفي عصر نا ولي النظر عليه سيدنا ومولانا وشيخنا ولي الله تعالى قدوة العباد وإمام الزهاد وبركة الوجود والعباد شمس الدين ابو العون محمد الغزي القاري الشافعي نزيل جلجوليا شيخ السادة القادرية بالمملكة الاسلامية متع الله الانام بوجوده فعمر المشهد وأقام نظامه وشعاره وفعل آثاراً حسنة منها الرغام المركب عمله في سنة ست وثمانين وثما عائة ، وكان قبله يعمل عليه ضريح من خشب ، وحفر البئر الذي بصحن المسجد حتى وصل الى الماء المعين ، ثم عمر برجاً على ظهر الايوان من جهة الغرب للجهاد في سبيل الله تعالى ووضع فيسه آلات الحرب لقتال الافرنج ـ خذ لهم الله \_ · وكانت عمارته بمدالتسمين والثما عائة . وغير ذلك من أنواع العمارة والخير ، أثابه الله تعالى ثواباً جزيلا ومد في حياته أمداً طو ملا .

وتوفي شيخنا ابو المورث الغزي في ربيع الآخر سنة عشر وتسمائلة . بمدينة الرملة .

وبأرض فلسطين عدة من الأولياء والصالحين ، والاماكن المقصودة للزيارة والمقصود هنا الاختصار والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم .

### ( ذكر عسقالان )

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : جاه رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني اريد الفزو في سبيل الله · فقال : عليك بالشام فأن الله تعالى قد تكفل بالشام واهله والزم من الشام عسقلان فأنها اذا دارت الرحا

في امني كان اهلها في عافية · وقد ورد فيها احاديث غير هذا ضعفهـــا الحافظ ا و محمد واكذب رواتها ·

وتقدم ان عسقلان كانت من احسن المدن وأظرفها ، وقد خربها الملك صلاح الدين في شهر شعبات سنة سبع وثمانين وخسمائة واستمرت الى يومنا لم تعمر ، وبها مشهد عظيم بناه بعض الفاطميين من خلفاء مصر على مكان زعموا ان رأس الحسين بن على رضي الله عنهما به ،

و بمسقلان اماكن تقصد للزيارة وهي على شاطى، البحر المالح ، وقد ألف الحافظ ابن عساكر جزءاً في فضلها ·

### ( ذكر غزة )

عن مصعب بن ثابت عن ابن الزبير يرفعه : طوبى لمن سكن احدى القريتين عسقلان وغزة • وهى من أحسن المدن المجاورة لبيت المقدس ، وفيها ولد سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام ، وهى من الثغور فان البحر قريب منها ، وبها كثير من الاشجار والنخل ، وحولها كثير من المغارس والمزارع وفيها انواع الفواكه وهى من أحسن مدن فلسطين ، وفيها خلق ممن سلف من العلماء والصالحين • وتقدم ان الامام الأعظم محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه ولد بها ، وموضع مولده معروف يقصد للزيارة • ولو لم يكن لغزة من الفخر إلا مولد النبي سليمان والامام الشافعي بها لكفاها •

### ( ذكر اديحا )

قال الله تعالى إخباراً عن رسوله موسى عليمه الصلاة والسلام: (وإذ قال موسى القومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم). قال ابن عباس وعكرمة والسدي! هي أريحا. وهي مدينة الجبارين التي تقدم ذكرها عند قصة سيدنا موسى عليه السلام - كما تقدم ذكره - وهي شرق بيت المقدس بالقرب مرس

نهر الاردن . وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج اليعود من المدينة فخرجوا الى الشام والى أذرعات واريحا . ثم أجلى آخرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنـــه في إمارته من أرض الحجاز الى ثبا وأريحا .

وقد صارت أريحا في هذه الأزمنة قرية من قرى بيتالمقدس، وهي إقطاع لمن يكون نائباً بالقدس الشريف. ومن عجيب الاتفاق: انها كانت من زمر بني اسرائيل سكن الجبارين، وفي زمن الاسلام مختصة بحاكم الشرطة.

### ( ذكر نابلس )

روى المشرف بسنده عن كعب قال! أحب البلاد الى الله الشام ، واحب الشام الى الله تعالى جبل نابلس ، ليأتين على الشام الى الله تعالى جبل نابلس ، ليأتين على الناس زمان يماسحونه بالحبال بينهم • ونابلس مدينة بالأرض المقدسة مقابل بيت المفدس من جهة الشمال مسافتها عنه نحويومين بسير الاثقال، خرج منها كثير من العلماء الأعيان، وهي كثيرة الأعين والاشجار والفواكه ومعظم الاشجار بضواحها الزيتون وبها كثير من السامرة فانهم يعتقدون ان القدس جبل نابلس وقد كذبوا وخالفوا جميع الامم في ذلك لمنهم الله •

وقد قيل: ان سيدنا يوسف عليهالسلام قبره بالقرب من نابلس ، وتقدمذلك عند ذكره عليه السلام .

و بمدينة نابلس مشهد يقال : أن به اولاد يُمقوب عليهم السلام الجمعين وبضواحيها مشاهد كثيرة تنسب الى جماعة من الانبياء عليهم السلام ·

ومن الأنبياء المشهورين حول بيت المقدس السيد عازر ، ولعله العيزار بن هارون عليهما السلام . قبره بقرية العازرية بظاهر القدس الشريف من جهة الشرق بالقرب من طور زيتا على طريق المار الى سيدنا موسى الكايم عليه السلام ، وهو ظاهر في مشهد بالقرية يقصد للزيارة .

ويقال! ان العيزار بن هارون إنما هو بقرية عور نا من اعمال نابلس. وقيل: انه عازر الذي أحياه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام والله أعلم -

وأما شمويل عليه السلام: فتقدم ذكره عند ذكر سيدنا داود عليه السلام وقبره بقرية ظاهر القدس الشريف مر جهة الشمال على طريق السالك الى رملة فلسطين على رأس جبل هناك وهو مشهور. واسم القرية عند اليهود رامة

ولو شرعنا نذكر الانبياء ممن كان ببيت المقدس وحوله من بني اسرائيل وغيرهم لطال الفصل، فإن بمضهم لم يعرف له مكان معين، وبعضهم يختلف فيه . وإنما ذكرت من اشتهر وصار له موضع يقصد بالتواتر فأنه لم يثبت قبر نبي مرس الأنبياء سوى قبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بداخل الحجرة الشريفة وابراهيم الخليل عليمه الصلاة والسلام بداخل السور السلياني ، وما عداها فهو بالظن لا بالقطع .

وقد روي عن كعب الاحبار رضي الله عنه انه قال: في بيت المقدس من قبور الانبياء الف قبر · قال صاحب ( مثير الغرام ) : يعني هى وما حولها ، فان ثم قبوراً ومعالم يرى أثرها ولا تعلم ، وكثير منها قد درس وخنى لاستيلاء الافرنج على البلاد مدة طويلة والله أعلم ·

# ﴿ ذَكَرَ نَبِذَةً مِن أَخْبَارِ مِدِينَةً سَيْدُهَا الْحَلْيِلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ والسَّلَامِ ﴾

قد تقدم ذكر صفة المسجد الشريف الخليلي وما هو مشتمل عليه، واما المدينة واسمها جبرون وهي تجاه بيت المقدس بما يلي الفبلة فمنظرها في غاية الحسن والنورانية وهي مستديرة حول المسجد من الجهات الاربع ، وبناؤها محدث بعد بناه السور السلياني وهو المسجد بزمن طويل فان في زمن سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام كانت المفارة في صحراه ولم يكن هناك بناه .

وكان الخليل عليه الصلاة والسلام مقيما بنمرى في مخيمه وهي بالقرب من بلد

سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام منجهة الشمال ، وهي ارض بها عين ما ، وكروم . واستمر الحال على ذلك بعد وفاة الخليل وابنائه الاكر مين عليهم الصلاة والسلام الى ان بنى سيدنا سليان السور على القبر الشريف ثم اختطت المدينة بعد ذلك • وكان من امرها ما حكي : ان امرأة من بني اسرائيل تسمى دبوراً زوجة العبدوق من سبط اقرام ملكت تلك الارض وادعت النبوة واطاعها الناس وعمرت الرامة وكانت تجلس بين الرامة وايلة وتحكم في بني اسرائيل •

وكان بالرامة رجل من ذوي الاموال من بني اسرائيل اسمه يوسف الرامي أدرك زمن عيسى عليه السلام وآمر به فبنى بالفرب من السور السلماني بيوتاً للسكن تبركا بقرب الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهو اول من اختط البنداء حول السور ، ثم تنابع البناء قليلا قليلا فصارت هناك مدينة وهي محيطة بالمسجد من الجهات الاربع - كما تقدم - فبمضها من تفع على رأس جبل وهي شرقي المسجد تسمى يسلون وبمضها منخفض في وادي وهي غربي المسجد والاماكن التي في العلو غالبها مشرف على الاماكن التي في العلو وبناؤها حكم بناء بيت المفدس بالاحجار العص المحيت وسقفها عقود ليس في بنائها لبن ولا في سقفها خشب .

وقد تقدم أن الماضي من زمن رفع سيدنا عيسى عليه السلام إلى السماء إلى آخر سنة تسعمائة من الهجرة الشريفة المحمدية الف وار بعمائة سنة و عانية وتسمون سنة ، فيعلم من ذلك التماريخ بناء مدينة سيدنا الخليل عليه السلام تقريباً ، لأن الباني لها وهو يوسف الرامي ادرك زمن عيسى عليه السلام كما تقدم والله أعلم .

وأما السور السليماني : فتقدم انه بني عقب بناء بيت المقدس ، فيعلم تاريخه من تاريخ بناء بيت المقدس ·

وأما الحارات المشهورة فنها:

حارة الشيخ على البكا وهي منفصلة عرب البلد من جهة الشمال ، وحارة

الاكراد وهي مرتفعة على علو في سفح الجبل، وحارة الجبارية وتعرف قديماً:

بحارة الفستقة ، وحارة المشرفية ، وحارة السواكنة ، وحارة الحدابنة وضعنها
حارة النصارى ، وحارة الشعابتة ، وحارة رأس قيطون وهي متفصلة عن البلد من
جهة الغرب ، وحارة الدارية ، ومر جلها حارة القصاروة ، وحارة اليهود .
وحارة الرجاجين .

وهذه الحارات محيطة بالمسجد \_ كما تقدم \_ فحارتان منها معتمدتان وها ! حارة الدارية وهي غربي المسجد وفيها اسواق البلد ومنافعها وهي احسن الحارات وحارة الاكراد وهي شرقي المسجد ، وفي البلد شوارع غير ذلك ، وإنما ذكرت المشهور منها -

وأما ما فيها من المدارس والزوايا والمشاهد فأحسنها :

زاوية الشييخ عمرالمجرد وهي بحارة الاكراد ، وسنذكر ترجمة واقفها وتاريخ وفاته فما بمد ·

والمدرسة القيمرية عند باب المسجد الشمالي بالقرب من عين الطواشي · وزاوية المغاربة بجوار عين الطواشي المذكورة ·

والقلعة وهي حصن من بناء الروم بلصق المسجد من جهة الفرب ، وينسب وقفها إلى الملك الناصر حسن جعلها مدرسة . وقد صارت في عصر نا مساكن لبعض أهل البلد ، وضريح السيد يوسف الصديق عليه السلام بداخلها كما تقدم الفول فيه . ووقاة واقفها الملك الناصر حسن في يوم الاربعاء تاسع جمادى الاولى سنمة اثنتين وسبعمائة فتيلا .

وزاوية الشيخ علي البكا بالحارة المنقدم ذكرها ، وسنذكر تاريخ بنائها ووفاة الشيخ علي المجرد عند ذكر ترجمته إن شاء الله تعالى ·

وزاوية القواسمة بالقرب منها نسبة للشيخ احمد القاسمي الجنيدى من ذرية ابي القاسم الجنيد وهو مدفون بها ·

ومسجد بخط سوق الحصرية والزياتين ويعرف بمسجد ابن عُمان. وعليه منارة وهو مأنوس .

ومشهد بالقرب من باب المسجد بخط سوق الغزل عنــد عين الطواشي ، به ضربح الشيخ يوسف النجار صالح مشعور .

والمدرسة الفخرية بالقرب من حارة الشعابنة ، وقد صارت مهملة . والذي يظهر : ان نسبتها لصاحب الفخرية بالقدس الشريف والله أعلم .

والرباط المنصوري تجاه باب القلمة؛ وقضائلك المنصور قلاوور. . عمره في سنة تسع وسبمين وستمائة :

والبيارستان المنصوري وقف الملك المنصور قلاؤون ايضاً . عمره في سنسة عانين وستهائة ·

وفيها عدة من الزوايا فمن ذلك :

زاوية الشيخ ابراهيم المري وهي بين حارثي الأكراد والدارية، وماهو بحارة الأكراد زاوية الشيخ عبد الرحمن الارزروي ، وزاوية البسطامية بجوار المسجد الجاولي من جهة الشمال، وزاوية السمانية بجوار زاوية الشيخ عمر المجرد، ومسجد الشيخ بها، الدين الوفائي ، وزاوية أبي عقاله ، ورباط الطواشي ، وزاوية شيخون، ورباط مدكي وهو بحارة رأس قيطون وهي المنفصلة عن البلد من جهة الغرب - كما تقدم -، وزاوية الشيخ رضوان ، وزاوية الشيخ خضر وزاوية الصلاطقة بجوار البركة وهي داخل زاوية الأدهمية، وزاوية الرامي، وزاوية الشيخ على كنموش الادهمي ، ومسجد مسمود ، وزاوية الشيخ محسد البيضة وزاوية الموقع ، وزاوية الشيخ ابراهيم الحنفي ، وغير ذلك .

ومسجد رعونة بحارة الزجاجين، وزاوية أبى كال ظاهر المدينة ، ورباط الحاعيلي بحارة النصارى، زاوية الخضر بالقرب من متوضأ المسجد، زاوية الاعنص بحارة الحدابنة، زاوية القادرية بظاهر البلد وقبة الزاهيد بين حارة الشيخ على

البكا والمدينة · وقد تفحصت عن معرفة اسماء الواقفين لذلك ومعرفة تواريخ اوقافهم لأذكرها كما وقع لي في مدارس بيت المقدس فلم اظفر بذلك لعدم وجود كتب وقفها ، ولعدم شيء يدل على الاطلاع على ذلك ، فإن غالب ما ذكرته قد صار مهملا لا نظام له ، وإنما ذكرته لاحاطة العلم به والله الموفق ·

#### ( مشهد الأربعين )

و بظاهر البلد من جهة الغرب على رأس جبل هناك مسجد يسمى مشهد الاربعين يقال : ان به اربعين شهيداً ، ولم اطلع على نقل لذلك والناس يقصدونه للزيارة ، وهو موضع مأ نوس .

وفي المدينة من أعين الماء عين الطواشي على باب المسجد الشمالي بالقرب من السور ، ومنبعها من قرية مجدل فصيل بقرب مدينة سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ، والقرية وقف على مصالح قناة العين والحوض الذي على باب المسجد . ووقفها منسوب الى الأمير بكتمر الجوكندار ، وله ذربة بالقاهرة لهم النكام عليها . وهي أحسن الأعين واطيبها ماه .

وعين الخدُّ أم وهي عند الباب الذي تدق عنده الطبلخانة ، منبعها من مكان يقال له : خلة العيون ، بالقرب من زاوية الشيخ على البكا .

> وعين سارة بظاهر البلد بين الكروم ، ومنبعها قريب من حوضها · وعين السميقة ، ومنبعها من وادي سارة ·

وعين الحمام ، ومنبعها من وادي النفاح · وماؤها يجتمع مع ماء السميقـة لحاصل الحمام بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ·

وعين حبرى ظهرت قريباً من نحو عشرين سنة عند المقبرة السفلى ، ومنبعها من تحت الجبل الذي على رأس مشهد الاربعين ·

وبالقرب من زاوية الشيخ على البكما بئر معين والى جانبه حوض سبيل أنشأ

الأمير سيف الدين ابن سلار نائب السلطنة بالديار المصرية والممالك الشامية بمباشرة الامير كبكادي النجمي في دولة الملك الناصر محمدبن قلاوون في سنة اثنتين وسبعمائة حين بناء المنارة على زاوية الشيخ على البكا

وبظاهر البلد من المقابر المعدة لدفن أموات المسامين :

المقبرة السفلى وهي القديمة ، وهي غربى البلد مما يلي حارة الدارية بالقرب من مشهد الاربعين · ومقبرة تسمى تربة الرأس وهي من جهة الشرق مما يلي حارة الاكراد · ومقبرة ثالثة بحارة سيدي الشيخ على البكا تمرف بالبقيع ·

وأما الكروم بظاهر المدينة: فهي محيطة بها من كل جانب وفيها انواع الفواكه اعظمها العنب وهي على صفة كروم بيت المقدس في غالبها قصور مبنية بالبناء الحكم، واهلها في كل سنة يقيمون بها في زمن الصيف مدة اشهر ٠

وبظاهر البلد اماكن وجهات لا فائدة لذكرها ، وقد اقتصرت على ما ذكرته طلباً للاختصار والله الموفق .

# ( إقطاع تميم الداري الذي أقطعه له النبي ﷺ )

وهي الارض التي بها بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وما حولهــا من الارض وكتب له في ذلك في قطعة أديم من خف أمير المؤمنين علي بن ابى طالب رضى الله عنه بخطه ٠

وقد حكى المؤرخون لفظ الاقطاع على وجوه مختلفة · وقد رأيت عند التكام على الاقطاع المشار اليه القطعة الاديم التي يقال انها من خف أمير المؤمنين على بن ابى طالب رضي الله عنه وقد صارت رئة وفيها بعض اثر الكتابة ، ورأيت معها ورقة مكتوبة في الصندوق الذي فيه القطعة الاديم منسوب خط هذه الورقة الى امير المؤمنين المستنجد بالله العباسي تغمده الله برحمته كتب فيها نسخة الاقطاع وصورة ما كتبه المستنجد بخطه :

الحمد لله هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لتميم الدارى واخوته في سنة تسع مر الهجرة بعد منصرفه من غزوة تبوك في قطعة اديم من خف امير المؤمنين على وبخطه نسخته كهيئته رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابه: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما انطاه محمد رسول الله وتنظيم لتميم الداري واخوته حبرون والمرطوم وبيت عينون وبيت ابراهيم وما فيهن نطية بت بينهم ونفذت وسلمت ذلك لهم ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه الله فمن آذام لعنه الله ، شهد عتيق ابن ابى قحافة وعمر بن الخطاب وعمال بن عفان وكتب على بن ابى طالب وشهد ، وقد نسخت ذلك من خط المستنجد بالله كهيئته ولمل هذا اصح ما قيل فيه والله اعلم ،

واستمر هذا الاقطاع بيد ذرية تميم الداري يأكلونه الى يومنا وهم مقيمون ببلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وهم طائفة كثيرة يقال لهم الدارية ، وهذا ببركات النبي صلى الله عليه وسلم ·

وتقدم عند ذكر الصحابة ان تميم الداري كان اميراً على بيت المقدس وقد تعرض بعض الولاة لآل تميم واراد انتزاع الارض منهم ، ورفع امرهم الى الفاضي أبى حاتم الهروي الحنفي قاضي القدس الشريف ، فاحتج الداريون بالكتاب . فقدال الفاضي : هذا الكتاب ليس بلازم لأرث النبي صلى الله عليه وسلم أقطع تميماً ما لم يملك فاستفتى الوالي الفقهاء . وكان الامام ابو حامد الغزالي رضي الله عنه حينتذ ببيت المقدس قبل استيلاه الافرنج عليه فقال : هذا القاضي كافر فاث النبي صلى الله عليه وسلم قال : زويت لي الأرض كلها ، وكان يقطع في الجنة فيقول: قصر كسذا لفلان ، فوعده صدق وعطاؤه حق . فخزي القاضي والوالي وبق

وكانت هذه الحادثة حين كان الفاضي ا بوبكرا بن العربي بالشام ، وتقدم في ترجمته انه دخل الى الشرق في سنة خمس و ثمانين وار بعمائة ، وقدم الى الشاموبيت المقدس.

آل تميم على ما بأيديهم .

وأما حدود الارض المقدسة :

ومن القبلة: ارض الحجاز الشريف يفصل بينهما جبال الشورى، وهى جبال منيعة بينها وبين ايلة نحو مرحلة وسطح أيلة هو حد الحجاز، وهي من تيه بني اسرائيل وبينها وبين بيت المقدس نحو تمانية ايام بسير الاثقال.

ومن الشرق من بعد دومة الجندل برية الساوة وهي كبيرة ممتدة الى العراق ينزلها عرب الشام ومسافتها عن بيت المقدس نحو مسافة أيلة ·

ومن الشمال مما يلي الشرق نهر الفرات على قول الحافظ شمس الدين محمد الذهبي مؤرخ الشام رحمه الله ومسافته عرب بيت المقدس نحو عشرين يوماً بسير الاثقال ، فتدخل في هذا الحد المملكة الشامية بكالها .

ومن الغرب بحر الروم وهو البحر المالح ، ومسافته عن بيت المقدس من جهة رملة فلسطين نحو يومين .

ومن الجنوب رمل مصر والعريش ومسافته عن بيت المقدس نحو خمسة أيام بسير الاثقال ، ثم يليه تيه بني اسرائيل وطور سينا ويمتد من تلك الجهة الى تبوك ثم دومة الجندل المنصلة بالحد الشرق .

وأما الحدود المنسوبة لبيت المقدس عرفاً بما يلي القبلة يطلق عليها عمل القدس الشريف ويسوغ لقضاة القدس الحميم فيه : فمر الفبلة عمل بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام يفصل بينهما قرية سعير وما حاذاها وهي من عمل القدس ، ومن الشرق نهر الاردن وهو المسمى بالشريعة . ومن الشمال عمل مدينة نابلس يفصل بينهما قرية سنجل وعرزن وها من اعمال القدس وتتمة الحد راس وادي بني زيد وهو من اعمال الرملة ، ومن الغرب مما يلي رملة فلسطين قرية بيت نوبة وهي من أعمال القدس ومما يلي مدينة غزة قرية عجور وهي من اعمال غزة ،

وأما الحدود المنسوبة عرفاً لبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام •

فمن القبلة منزلة الملح على درب الحجاز الشريف وقباب الساوبة وهي قرية

منسوبة لبني ساوة وامماء عرب جرن · ومن الشرق قرية عين جدي من عمل بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وبحرة لوط ، وهذا الحد هو الفاصل بيز عمل بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وعمل مدينة الكرك . ومن الشمال عمل القدس الشريف يفصل بينهما قرية سعير وما حاذاها \_ كما تقدم \_ · ومن الغرب من الجهة المحاذية لرملة فلسطين قرية زكريا وهي من اعمال الخليل عليه الصلاة والسلام ومن جملة الوقف الشريف المبرور ، ومن الجهة المحاذية لمدينة غزة قرية سيمح المجاورة لقرية السكرية وبلاد بني عبد وهي من أعمال الخليل عليه الصلاة والسلام .

واما المسافة من بيت المقدس الى بلد الخليل عليه الصلاة والسلام فهي تقرب من بريد فقيل: انها ثلاثة عشر ميلا ، وقيل : ثمانية عشر ميلا والله أعلم .

وقد تقدم في اول الكتاب عند الكلام على تسمية المسجد الأقصى انه سمي بذلك لأنه وسط الدنيا لا يزيد ولا ينقص ، وتقدم عند ذكر الفضائل ان قوله تعالى : (واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب) المنادي هو : اسرافيل عليه السلام ينادي من صخرة بيت المقدس بالحشر وهي وسط الدنيا .

وروي عن على بن ابى طالب رضي الله عنه انه قال : اوسط الارضين بيت المقدس ، وأرفع الأرضين كلها الى السماء بيت المقدس .

وعن ابر عباس ومعاذ بن جبل : أقرب السماء الى الارض بيت المقدس باثنى عشر ميلا .

وعن قتادة عن كعب: بيت المقدس اقرب الارض الى السماء بثمانية عشر ميلا. والقول بأن بيت المقدس ومسط الأرض ظاهر ، فأن بيت المقدس اذ اعتبر امره وجد في ومسط الارض وسائر الممالك محيطة به من كل جهة فأنه يقابله من جهة القبلة اقليم الحجاز الشريف وبلاد اليمن ومملكة الهند وما والاها ، ومن جهة الشمال البلاد الشامية الشرق بغداد والعراق ومملكة المعجم وما والاها ، ومن جهة الشمال البلاد الشامية ومملكة الروم وما والاها . ومن جهة الغرب الديار المصرية ومملكة الغرب

وما والاها فظهر من هذا ان بيت المقدس في وسط النانيا والله أعلم :

﴿ ذَكَرَ جَمَاعَةً مِن أَعِيَانَ مِلُوكَ الْاَسْلَامِ مِن وَلَى عَلَى بِيْتِ الْمُقْدَسُ ﴾ ( وبلد سيدنا الحليل عليه الصلاة والسلام وفعل فيهما الحير ) ( وأنواع البر والعمارة )

وقد تقدم ذكر جماعة ممن ولي على بيت المقدس من الخلفاء ، أعظمهم واجلهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فتحه وانقذه من ايدي الكفار وذكر بعض من كان بعده من بني امية و بني العباس وجميع الفاطميين وتقدم ذكر جماعة من السلاطين بمصر أمثلهم واعلاهم الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن ايوب تغمده الله برحمت وهو اول الملوك بالديار المصرية بمد انقراض دولة الفاطميين ، ومن بعده من ملوك بني ايوب بمصر وغيرها وذكر ما فعل كل منهم من الخير والمعارة وفعمل المعروف الى زمن الملك الصالح نجم الدين ايوب الذي فتسح القدس الفتح الأخير ، ثم بعد المملك الصالح ولي جماعة على الديار المصرية فلنذكرهم بأجمعهم من غير إخلال بأحد منهم وكل من له بالمسجد الأقصى ومسجد الخليم فعل خير وآثار حسنة ذكرت تاريخ ولايته والخليفة الذي كان في زمنه وتاريخ وفاته وما فعل في ايامه من الخير فيهما أو في الأرض المقدسة مما حولها ، ومن لم أطاع له على شيء من الحير من غير تمرض الى ذكر تاريخه فانه تطويل بلا فائدة . فأقول ودعى له على منبره من غير تمرض الى ذكر تاريخه فانه تطويل بلا فائدة . فأقول ودعى له على منبره من غير تمرض الى ذكر تاريخه فانه تطويل بلا فائدة . فأقول ودعى له على منبره من غير تمرض الى ذكر تاريخه فانه تطويل بلا فائدة . فأقول ودعى له على منبره من غير تمرض الى ذكر تاريخه فانه تطويل بلا فائدة . فأقول وبالله التوفيق والمستعان ... :

وتمن ولي الملك بالديار المصرية بعد الملك الصالح نجم الدين ايوب ولده الملك المعظم توران شاه وتقدم ذكره .

ثم ولي بعده الملك المعز ايبك التركاني اول ماوك الترك بمصر في سنة ثمان واربعين وستمائة فاقام خمسة ايام ثم خلع · وولي بعده الملك الأشرف موسى وهو آخر ملوك بني ايوب بمصر ، ثم أخلع في سنة اثنتين وخمسين وستمائة واعيد الملك المعز ايبك ·

> ثم توفي قتيلا وولي بعده ولده المنصور نور الدين على ثم خلع . وولي بعده الملك المظفر قطر ·

ثم قتل وولي بعده السلطان الملك الظاهر بيبرس وهو ركن الدين ابو الفتح بيبرس الصالحي النجمي البندقداري ، كان مملوكا لايدكين البندقداري الصالحي ثم اخذه الملك الصالح من البندقداري فانتسب اليه دون استاذه . استقر في السلطنة في شهر ذي القعدة سنة ثمان وخمسين وسمائة ، وكان من الملوك المعتبرين وتلقب اولا بالملك القاهر فقيدل له : انه لقب غير مبارك ما تلقب به احد فطالت مدته . فغيره وتلقب بالملك الظاهر ، وهو الذي أقر الخلفاء من بني العباس بالديار المصرية في سنة تسع وخمسين وستمائة ، واولهم المستنصر بالله ابو الفاسم احمد بعد انقراض دولتهم من بغداد وخرابها في سنة ست وخمسين وستمائة .

وفي سنة احدى وستين وستمائة ارسل عسكراً هدموا كنيسة الناصرة وهي من اكبر مواطن عبادات النصارى لأن منها خرج دين النصرانية. واغاروا على عكا . ثم ركب بنفسه واغار عليها ثانياً وهدم برجاً خارج البلد، وفتح قيسارية بنفسه سنة ثلاث وستين وستمائة في تاسع جمادى الاولى . وفتح ارسوف في جمادى الآخرة منها .

وفي سنة ست وستين وستمائة توجه بمساكره الى الشام، وفتح يافا في شهر رجب واخذها من الافرنج، وفتح انطاكية بالسيف في يوم السبت رابع رمضان منها وقتل اهلها وفي سنة سبع وستين وستمائة حج الى بيت الله الحرام ، وزار المدينة الشريفة . وفي سنة عان وستمائة حضر الى القدس الشريف وعمر مقام سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام كما تقدم عند ذكر قصته فأنه توجه لزيارته ومن في طريقه على دير السيق ومسافته عن بيت المقدس نحو نصف بريد وهو النصارى فوجد حول الدير قلالي للرهبات عامرة مسكونة واحضروا له ضيافة فأستكثرها فقيل له : ان هاهنا جماعة من الرهبان في القلالي المذكورة نحو المثمائة راهب فأم بهدم القلالي خوفاً على بيت المقدس من العدو المخذول .

وفي سنة تسع وستين وستمائة فتح حصن الاكراد وحصر عكما والقرى وغير ذلك ·

وله بالقدس حسنات منها ؛ انه اعتنى بعمارة المسجد وجدد فصوص الصخرة الشريفة التي على الرخام من الظاهر وعمر الخان الكائن بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب الى الشمال المعروف بخان الظاهر، وكان بناؤه في سنة اثنتين وستين وستمائة ونقل اليه باب قصر الخلفاء الفاطميين ووقف عليه نصف قرية لفتا وغيرها من القرى بأعمال دمشق ، وجعل بالخان فرنا وطاحونا وجعل للمسجد الذي فيه إماماً وشرط فيه اشياء من فعل الخير من تفرقة الخبز على بابه وإصلاح حال النازلين به واكلهم وغير ذلك ،

وقد اخذ الوقف الذي بالشام وانقطع ماكان شرط فيه من الخبز وغيره لفساد الزمان وتلاشي الاحوال ·

وهو الذي جدد القضاة الثلاث بالمملكة بعد أن لم يكن بها سوى القاضي الشافعي فقط وكان يستخلف من بقية المذاهب، وكانت ولاية الفضاة الثلاثة بمصر في سنة ثلاث وستين، وفي الشام في سنة أربع وستين وستمائة .

وكان ملكاً جليلا شجاعاً ابطل المظالم واسقط تشفع الأملاك، وكان جملة ما يحمل منها الى الديوان الف الف دينار. واهتم بعمارة المسجد الشريف النبوي

حين احترق ووضع الدرابزين حول الحجرة الشريفة ، وعمل فيها منبراً وسقف بالذهب ، واهتم بكسوة الكعبة الشريفة ، وفتح الفتوحات ، وجدد قبر سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وزاد في رواتبه ما يصرف على المقيمين ، وبنى على المكان المنسوب لسيدنا موسى الكليم صلى الله عليه وسلم قبة \_ كما تقدم \_ ، وجدد بالقدس الشريف اشياء حسنة من ذلك قبة السلسلة ، ورمم شعث الصخرة وغيرها وبنى على قبر ابى عبيدة بن الجراح مشهداً ووقف عليه شيئاً للواردين .

وتوفي رحمه الله بدمشق يوم الحميس السابع والعشرين من شهر المحرم سنة ست وسبعين وستمائة ودفن بهما · وكانت مدة ملك نحو سبعة عشر سنة وشهرين وعشرة ايام رحمه الله تمالي وعفا عنه ·

وولي الملك بعده ولده الملك السعيد محمد بركة ثم خلع · وولي اخوه الملك العادل سلامش ثم خلع ·

وولي بعده السلطان الملك المنصور قلاوونالصالحي هو سيف الدين قلاوون الالفي وجنسه قبجاقى وهو اول مملوك بيع بألف دينار ، واستقر فيالسلطنة في يوم الأحد الثانى والعشرين مر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة . وكان الخليفة الحاكم بأم الله ابو العباس احمد العباسي .

واقام منار العدل وفتح الفتوحات ، ففتح حصن المرقب وهو حصن الاستبار وهو في غاية العلو والحصانة فحصره ثم فتحه بالأمان في ربيع الاول سنسة اربع و عمانين وستمائة ،

وفتح طرابلس بعد ان نازلها بعسكره يوم الجمعة مستهل ربيع الاول سنة عان وتمانين وستمائة ويحيط البحر بغالبها وليس عليها قتال في البر إلا من جهـة الشرق وهو مقـدار قليل ، فحصرها حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر بالسيف فدخلها العسكر عنوة وقتل غالب رجالها وسبى ذراريهم .

وكان الأفرنج قد استولوا عليها في سنة ثلاث وخمسمائة ، فبقيت في ايديهم

الجزء الثاني

الى هذا التاريخ فتكون مدة لبثها بيدالافرنج نحو مائة وخمس و ثمانين سنة وشهوراً ولم يجسر احد من الملوك مثل صلاح الدين وغيره على التعرض لها والى المرقب فيسر الله تعالى على يده. ومن حسناته بالقدس الشريف انه عمر سقف المسجد الاقصى من جهة القبلة نما يلي الغرب عند جامع الانبياء .

وله الرباط المنصوري المشهور بباب الناظر وهو رباط في غاية الحسن والبناء المحكم ورخم داخل الحجرة الخليلية في سنة ست وثمانين وستمائدة وعمر بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام الرباط والبيمارستان ، وله غير ذلك .

توفي رحمه الله في سادس ذي القمدة سنة تسع و ثمانين وستمائة . ومدة ملكه نحو احدى عشرة سنة و ثلاثة اشهر واياماً · وكان ملكاً مهيباً حليماً قليل سفك الدماء شجاعاً عفا الله عنه ·

م تسلطن بعده ولده الملطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل وكات الخليفة الحاكم بأمر الله امير المؤمنين ابو العباس احمد العباسي .

وفتح عكما بالسيف وقتل اهلها واخربها ودكها دكا · وفتح عدة حصون ومدن وأخلى الافرنج من صيدا وبيروت وتسلمها السلطان الأشرف. وكذلك هرب اهل مدينة صور فأرسل السلطان وتسلمها وتسلم عثليث وانطرسوس وذلك جميعه في سنة تسعين وستمائة ·

واتفق لهذا السلطان من السمادة ما لم يتفق لفيره بفتح هذه البلاد العظيمة الحصينة من غير قتال ولا تعب . وامر بها فخر بت عن آخرها . وتكملت بهذه الفتوحات جميع البلاد الساحلية الاسلامية وكان الأمر لا يطمع فيه ولا يرام . وتطهرت الشام والسواحل من الافرنج بعد ان كانوا اشرفوا على الديار المصرية وعلى ملك دمشق وغيرها من الشام ولله الحمد والمنة .

وكان انقطاع الافرنج وزُوال دولتهم من بلاد الاسلام والسواحل زوالاً لا رجوع بمده في هذه السنة وهي سنة تسمين وستمائة على يد الملك الأشرف خليل بن قلاوون تغمده الله برحمته ، وكان ابتداء تغلبهم على مملكة الشام وتسلطهم على بلاد الاسلام من سنة تسمين واربعمائة ـ كما تقدم ـ واستمر الى هذا التاريخ فكانت مدتهم جملتها مائتا سنة كاملة لعنة الله عليهم ، ثم فتح قلعة الروم في سنة احدى وتسمين وستمائة .

وقتل الملك الاشرف صلاح الدين خليل بنقلاوون رحمه الله تمالى في نامن عشر المحرم سنة ثلاث وتسمين وستمائة بظاهر القاهرة ، قتله جماعة من مماليك والده والامراه ، ثم حمل الى القاهرة ودفن بها في تربته . وانتقم الله من قاتله عاجلا و آجلا فامسكوا وقتل بعضهم عاجلا واحرقت جثته ، وبعضهم حبس ثم قطعت ايديهم وارجلهم وصلبوا على الجمال وطيف بهم وايديهم معلفة في اعناقهم جزاه بما كسبوا وشنق بعضهم فسبحان المنتفم بعدله .

وتسلطن بعده الملك القاهر بيدرا يوماً واحداً وقتل •

وولي بمده الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطنته الاولى ثم خلع ٠

ثم ولي بمده السلطان الملك العادل كتبغاهو زين الدين كتبغا المنصوري واستقر في السلطنة في يوم الاربعاء تاسع المحرم سنة اربع وتسعين وستمائة وكان الخليفة الحاكم بأمر الله ابا العباس احمد العباسي .

وفي أيامه جدد عمل فصوص الصخرة الشريفة وجدد عمارة السور الشرق المطل على مقبرة بابالرحمة في شهور سنة خمس وتسعين وستمائة . وخلع من السلطنة في المحرم سنة ست وتسعين وستمائة وهو بأرض الشام عدد نهر العوجا . وكانت مدته نحو سنتين . واعطاه حسام الدين لاچين الذي تسلطن بعده صرخد فسار اليها واستقر فيها .

ثم في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون استقر في نيابة حماء في سنة تسع وتسعين وسمائة . وتوفي بها في ليلة الجمعة عاشر ذي الحجة سنة اثنتين وسبعائة .

ولما خلع العادل كتبغا ولي بعده السلطان الملك المنصور لاجين هو

حسام الدين لاجين المنصوري استقر في السلطنة بعد خلع العادل كتبغا وهو بدهليزه على بهر العوجا. ثم سار الى الديار المصربة ، وكان الخليفة الحاكم بأمرالله \_ المنقدم ذكره \_ . وفي ايام م جددت عمارة محراب داود الذي بالسور القبلي عند مهد عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسجد الأقصى الشريف . وفتح عدة بلاد منها سيس وغيرها من بلاد الأرمن .

وقتل في ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمائة وثب عليه جماعة من المماليك الصبيان فقتلوه وهو يلعب بالشطرنج. وكانت مدة ملكه سنتين وثلاثة اشهر .

ثم ولي بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطنته الثانية ، ثم خلع · وولي بعده الملك المظفر بيبرس الجاشنكير ، ثم خلع .

وولي بعده السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وهو ناصر الدين أبو الفتح محمد بن الملك المنصور قلاوور ، مولده في سنة أر بع وعانين وسمائة . استقر في السلطنة ثلاث مهات الاولى في العشر الاوسط من المحرم سنة ثلاث وتسعين وسمائة وعمره نحو تسع سنين ، وكان الخليفة الحاكم بأمهالله أمير المؤمنين أبو العباس احمد فأقام سنة وخلع وتسلطن بعده العادل كتبغا ثم المنصور لاجين \_ المتقدم ذكرها مم تسلطن ثانياً في يوم السبت رابع عشر جادى الاولى سنة عان وتسعين وسمائة والخليفة الحاكم بأمم الله \_ المنقدم ذكره \_ وأقام عشر سنين وار بعة اشهر وعشرة العام ، ثم نزل عن السلطنة باختياره وتوجه الى الكرك .

وتسلطن بعده الملك المظفر بيبرس الجاشنكير \_ المتقدم ذكره \_ وأقام احد عشر شهراً وخلع ·

واعيد بعدم الى السلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون وهي سلطنته الثالثة التي ثبت قدمه فيها وصفا له الوقت وجلس على سرير الملك بعدالعصر من نهار الاربعاء مستهل شوال منة تسع وسبمائة . وكان الخليفة المستكفي بالله امير المؤمنين ابو الربيع

سليمان • وكان الملك الناصر من الملوك المعتبرين أصحاب التواريخ حج الى بيت الله الحرام ثلاث مرات : الاولى في سنه اثنتي عشرة وسبممائة ، والثانية في سنة تسمة عشر ، والثالثة في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة .

ووقع له وقمات كثيرة مع التتر وغيرهم ، وله غارات على بلاد سيس ، وفتح جزيرة أرواد وهي في بحر الروم قبالة انطرسوس ، وفتح ملطية وغير ذلك ·

وله بالمسجد الأقصى خيرات كثيرة منها: انه عمر في ايامه السور القبلي الذي عند محراب داود عليه الصلاة والسلام، ورخم صدر المسجد الأقصى ومسجد سيدنا الخليل عليمه الصلاة والسلام باشارة تنكز نائب الشام، وفتح بالمسجد الأقصى الشباكين اللذين عرب يمين المحراب وشماله وكان فتحهما في سنة احدى وثلاثين وسبعمائة، وجدد تذهيب القبتين قبة المسجد الأقصى وقبة الصخرة .

ومن العجب: ان تذهيب قبة الصخرة كان قبل العشرين والسبعمائة وقد مضى عليه الىعصرنا هذا اكثر من مائة و ثمانين سنة وهو في غاية الحسن والنورانية من رآه يظن ان الصانع قد فرغ منه الآن ·

وعمر القناطر على الدرجتين الشماليتين بصحن الصخرة التي احداها مقابل باب حطة والاخرى مقابل باب الدويدارية ، وعمر باب القطانين بالبناء المحكم و وتقدم ذكر ذلك \_ . وكل مكان من هذه الاماكن مكنوب عليه تاريخ عمارته وعمر قناة السبيل التي عند بركة السلطان بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب وله غير ذلك من العمارات والفربات بالقدس الشريف وغيره من البلاد من عمارة الحصون والفلاع ، فإن سلطنته الثالثة أقام فيها اثنتين وثلاثين سنة وشهرين وتسعة عشر يوماً .

وكانت مدة ملكه في ولايانه الثلاثة ثلاثاً واربعين سنة وسبمة اشهر وتخلل بين ولاياته ولاية العادل كتبغا والمنصور لاجين والمظفر بيبرس نحو خمس سنسين وشهرين ، فكانت المدة من حين ابتداء سلطنته الى حين وفاته تسماً واربعين سنة .

وتوفي في يوم الاربعاء تاسع عشر ذي الحجة سنة احدى واربعينوسبعمائة بالقلعة ، وصلى عليه عز الدين ابن جماعة إماماً ، وانزل ليلة الحيس الى المدرسة المنصورية بخط بين القصرين ودفن بها مع ابيه قلاوون رحمة الله عليهما · وكان ملكاً معتبراً اخباره مشهورة عفا الله عنه ·

ولما توفي تسلطن بعده عانية من اولاده لصلبه:

فأولهم: الملك المنصور ابو بكر وخلع · ثم الأشرف كجك وخلع · ثم الناصر احمد وخلع · ثم الناصر احمد وخلع · ثم الناصر احمد وخلع · ثم الملك الناصر حسن وخلع · ثم الملك الصالح صالح وخلع · ثم الملك الصالح صالح وخلع · ثم الملك الناصر حسن وتوفي قنيلا ، وتقدم ذكر تاريخ وفاته في اخبار مدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ·

وولي بمده ابن اخيه الملك المنصور محمد بن الملك المظفر حاجي وخلع · ثم ولي بمده السلطان الملك الأشرف شعبان ابن الأمير حسن بن الملك الناصر محمد بن قلاوون · مولده في سنة اربع وخمسين وسبعمائة ، واستقر في السلطنة في نصف شعبان سنة اربع وستين وسبعمائة وله من الممر عشر سنين . وكان الخليفة المتوكل على الله ابو عبد الله محمد ·

وفي ايامه عمرت المنارة التي عند باب الأسباط ، وتقدم ان عمارتها بمباشرة السيني قطلوبغا ناظر الحرمين الشريفين . وعمارتها في سنة تسع وستين وسبعمائة . وجددت الابواب الخشب المركبة على ابواب الجامع الاقصى ، وجددت عمارة القناطر التي على الدرجة الغربية في صحر الصخرة المقابل لباب الناظر في سنة عمان وسبعين .

و توفي قتيلا في يوم الانين خامس ذي القعدة سنة ثمان وسبمين وسبعمائة · وكان رحمه الله من حسنات الدهر هيناً ليناً حليما محباً لأهل الخير مقرباً للعاماء والفقراء معتنياً بالامور الشرعية عفا الله عنه · ثم ولي بعده ولده الملك المنصور علي ، ثم توفي .

ثم ولي اخوه حاجى سلطنته الاولى الملقب فيها بالملك الصالح ، ثم خلم واستقر في السلطنة السلطان الملك الظاهر برقوق ، وهو ابو سعيد برقوق ابن أنس بن عبد الله الجهار كسي الأصل وهو أول دولة الجهار كسية ، وهو من مماليك بلبغا العمري الناصري حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون . واستقر في السلطنة يوم الاربعاء تاسع عشر رمضان سنة اربع وعانين وسبعمائة ، وكان الخليف ته المتوكل على الله أمير المؤمنين ابو عبد الله محمد ، وخلع في شهر جمادى الآخرة سنة احدى وتسعين .

وتولى الملك المنصور حاجى ابنالاشرف شعبان وهي سلطنته الثانية الملقب فيها بالملك المنصور ، ثم خلع ·

واعيد برقوق الى السلطنة في بوم الثلاثاء رابع عشر صفر سنة اثنتين وتسمين وسبعمائة في خلافة المتوكل على الله ايضاً وفي ايامه عمرت دكة المؤذنين التي بالصخرة الشريفة تجاه المحراب الى جانب باب المفارة بمباشرة ناظر الحرمين ونائب القدس الشريف الناصري محمد بن السيفي بهادر الظاهري في مسمل شهر شوال سنة تسع و ثمانين وسبعمائة وعمر البركة التي بظاهر القدس الشريف من جهة الغرب المعروفة ببركة السلطان وعمارتها في سنة وفاته وهي سنة احدى و ثمانائة وهي الآن خراب لا ينتفع بها .

ووقف قرية ديراسطيا من اعمال نابلس على سماط سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وشرط أن لايصرف ريمها إلا الى السماط الكريم فقط، وكتب الوقف على عتبة باب مسجد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الباب الشرقي من الابواب الثلاثة التي بداخل السور وهو خلف مقام السيدة سارة من جهة الشرق .

وفي ايامه في شهر رجب سنة ست وتسمين وسبعمائة ورد الأمير شهاب الدين احمد بن اليغموري ناظر الحرمين الشريفين و نائب السلطنة بالقدس الشريف

وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام الى القدس الشريف وابطل المكوس والمظالم والرسوم التي أحدثها النو آب قبله بالقدس الشريف ونقش بذلك رخامة والصقت على باب الصخرة من جهة الغرب، وله غير ذلك من الحسنات .

توفي بقلمة الجبل في ليلة الجمعة خامس عشر شوال سنة احدى و عاعائــة عن ستين سنة او قريب منها ·

ثم ولي بعده ولده السلطان الملك الناصر فرج وهو زين الدين ابوالسعادات فرج بن الملك الظاهو برقوق ، استقر في السلطنة وعمره اثنتا عشرة سنة في صبيحة يوم الجمعة للنصف من شوال سنة احدى و عما عائدة ، والخليفة المتوكل على الله . وفي ايامه كانت وقعة تيمور لنك المشهورة في سنة ثلاث و عما عائة .

وخلع من السلطنة بأخيه الملك المنصور عبد العزيز في سنة ثمان و ُعانمـائة واقام اخوه نحو شهرين وتسعة ايام وخلع ·

ثم اعيد الناصر فرج الى السلطنة في يوم الاثنين سابع جمادى الآخرة سنة عان وعاعائة ، ونزل الشام مراراً ووصل الى حلب مرتين ودخل بيت المقدس ونزل بالمدرسة التنكزية وفرق مالا كثيراً على الناس ومر جلة ما رسم به بالقدس الشريف ؛ ان نائب القدس لا يكون ناظر الحرمين الشريفين ولا يتكام على النظر بالجلة الكافية ، ونقش بذلك بلاطه والصقت بحائط باب السلسلة عن على الداخل من الباب وعلق بمسجد سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام الستائر الحرير على الاضرحة الشريفة .

وتوفي قتيلا ليلة السبت سابع عشر صفر سنة خمس عشرة و عانمائة ، ودفن عقابر المسلمين بدمشق رحمة الله علبه ·

> وولي الملك المؤيد شيخ وتوفي · وولي بمده ولده الملك المظفر احمد وخلع · وولي بعده الملك الظاهر ططر وتوفي ·

وولي بعده الملك الصالح محمد وخلع •

وولي بمده السلطان الملك الأشرف برسباي ، هو ابو النصر برسباي الدقماقى الظاهرى منعتقاء الظاهر برقوق ، استقر في السلطنة في سنة خمس وعشرين و بما بمائة في شهر ربيع الأول ، وكان الخليفة المعتضد بالله ابو الفتح داود .

وفي ايامه كان ناظر الحرمين و نائب السلطنة بالقدس الشريف الأمير اركماس الجلباني ، وكان حاكماً معتبراً عمر الأوقاف و نماها وصرف المعاليم واشترى للوقف مما أرصده من المال جهات من القرى والمسقفات ، وورد مرسوم الأشرف بصرف معاليم المستحقين منها وإرصاد ما بتي لمصالح الصخرة الشريفة . و نقش بذلك رخامة والصقت بحائط الصخرة الشريفة تجاه قبة المحراب في سنة ست و ثلاثين و ثما تمائة .

ومن حسنات الملك الأشرف بالمسجد الأقصى الشريف: المصحف الشريف الذي وضعه بداخل الجامع تجاه المحراب بازاه دكة المؤذنين، وهو مصحف كبير عظيم اهدي اليه بدمشق حين سافر الى آمد في سنة ست وثلاثين و عاعائة فجهزه صحبة خازنداره الى القدم الشريف ووقف عليه جهة للقارى، والخادم وشرط النظر لمن يكون شيخ المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف وقر رفي الفراءة فيه الشيخ شمس الدين محمد بن قطلوبغا الرملي المقري وكان من القراء المشهورين في الخفظ وحسن الصوت. وله محاسن كثيرة .

توفي رحمه الله يوم السبت الشعشر ذي الحجة سنة إحدى وار بعين و عما عمائة · وولي بعده ولده العزيز يوسف وخلع ·

وولي بعده الملك الظاهر ، وهو ابو سعيد جقمق الملائي الظاهري نسبة إلى الملك الظاهر برقوق ، تسلطن وجلس على سرير الملك تاسع عشر شهر ربيع الأول سنة اثنتين واربعين وتما نمائة . وكان الخيلفة المعتضد بالله ابو الفتح داود .

وكان الظاهر على قدم عظيم من الصيانة والديانة والعفة والشجاعة ومحبـة العلماء، وانعم على الوقفين القدس والخليل في زمن شمس الدين الحموي الظاهري

الناظر بمبلغ التي دينار وخمسمائة دينار ذهباً ومائة وعشرين قنطاراً من الرصاص برسم العمارة . ثم في ابام القاضي أمين الدين عبدالرحمن الديري أنهم بمائة وعشرين غراره من القمح القيمة عنها ثلاثة آلاف دينار وسمائة دينار ، ولمسا توفي ابرت الديري تحمل على الوقف بمن غلال فأنهم بتوفية الثمن وهوار بعة آلاف وسبعمائة دينار.

وكان في ايامه ناظر الحرمين الشريفين بالقدس الشريف والخليل عليه الصلاة والسلام القاضي عز الدين خليل السخاوى وهو الذى أقام نظمام الحرمين الشريفين ورتب فيهما الوظائف ، وكان المؤذنون قبل ذلك نوبتين فزادها نوبة ثالثة وعمر الاوقاف وعاها . وكان سماط سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام يممل فيه ليلة الجمعة الارز المفلفل والحب رمان والمدس في كل يوم ، وفي الأعياد تعمل الاطعمة المفتخرة .

وفي ايامه \_ أعني الملك الظاهر \_ في شهر رجب سنة احدى وخمسين و عاعائة حرق جانب من سقف الصخرة الشريفة بصاعقة نزلت من السماء ودخلت من باب الصخرة القبلي فاحرقت بعض السقف مر جهة الغرب من جانب القبة ، واجتمع الناس لاطفاء الحريق فحصل بذلك ضجة عظيمة ويقال : ان الحريق لم يكن بصاعقة وإعا بعض اولاد الاكابر دخل بين السقف ليتصيد طيوراً من الحمام ومعه شمعة موقودة فتعلقت النار من ضوء الشمعة في الخشب ، فكان سبباً للحريق والله أعلم محقيقة الحال ، ثم عمر السقف بأحسن مما كان .

ومن حسنات الملك الظاهر: المصحف الشريف الذى وضعه بالصخرة الشريفة تجاه المحراب ورتب له قارئاً وهو موجود إلى عصرنا ورسم بابطال المظالم مرف القدس الشريف، ونقش بذلك بلاطة والصقت بحائط المسجد الغربي عند باب السلسلة.

وفي ايامه جهز خاص كيا اسمه اينال باى وكان الساعي في أمره الشيخ محمد المشمر احد جماعة الشيخ شهاب الدين ابن ارسلان فحضر الى القدس الشريف بمرسوم الملك الظاهر بالكشف على الديورة وبهدم ما استجد بدير صهيون وغيره وانتزاع

قبر داود عليه السلام من أيدى النصارى فهدم البناء المستجد بصهيون وأخرج قبر داود من أيدى النصارى ، ونبشت عظام الرهبان المدفو نين بالقرب من قبر السيد داود عليه الصلاة والسلام ، وكان ذلك في يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ست وخمسين و عانمائة وكان يوماً مشهوداً .

وفي تلك السنة وقع البطش في النصاري ، واخرج المسجد من دير السريان وسلم للشيخ محمد المشمر وصار زاوية ، وهدم البناء المستجد ببيت لحم وبالقهامة وقلع الدرا بزير الخشب المستجد بالقهامة واخذ الى المسجد الأقصى بالتكبير والمهليل وكشف جميع الديورة وهدم جميع ما استجد بها ، وكان ذلك في اواخر عمر السلطان . فختم الله اعماله بالصالحات وإزالة المنكرات . وسنذكر ما وقع في أمر قبر داود عليه الصلاة والسلام وصهيون في عصر نا فيا بعد في ترجمة الملك الأشرف قايتباى في حوادث سنة خمس وتسمين و عاعائة إن شاء الله تعالى .

وتوفي الملك الظاهر في ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء الثالث من صفر سنة سبع وخمسين وثما نمائة وصلي عليه بالمسجد الاقصى صلاة الغائب في يوم الجمعة حادى عشر صفر، وتوفي بعد ان خلع نفسه من الملك وعهد إلى ولده الملك المنصور أبي السمادات عثمان، واستقر بعده في الملك ثم خلع.

وولي بعده السلطان الملك الأشرف اينال ، وهو ابو النصر اينال الناصرى نسبته إلى الناصر فرج بن برقوق . واستقر في السلطنة في يوم الاثنين ثامن ربيع الاول سنة سبع وخمسين و عانمائة ، وكان الخليفة أمير المؤمنين القائم بأم الله أبو البقاء حمزة .

وولي نظر الحرمين الشريفين في السنة المذكورة الأمير عبد العزيز العراق المشهور بابن المملاق ، فحصل للا وقاف والمستحقين ما لم يحصل لهم قبل ذلك من العمارة وصرف المعاليم كما ملة من غير قطع ولا محاصصة ، وأقام نظام السماط الكريم الخليلي. ومن حسنات الملك الأشرف اينال المصحف الشريف الذي وضعه بالمسجد

الجرِّه الثاني المناني المناني

الأقصى بالقرب من جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجاه الشباك المطل على عين سلوان ورتبله قارئاً ووقف عليه جهة وكسى الاضرحة الشريفة وهى ضريح سيدنا الخليل وأولاده ، وسيدنا موسى الكليم ، وسيدنا لوط وسيدنا يونس عليهم الصلاة والسلام الستور المزركشة وجهزها على يد زوج ابنته بردبك الدويدار الثانى وحصل منه صدقات واحسان ، وانعم الأشرف اينال على جهة الوقفين بألف ومائتي أردب قمح القيمة عنها اربعة آلاف دينار و عمانية دنانير ، وعمر المسجد الأقصى في ايامه ،

وتوفي في تاسع جمادى الاولى سنة خمس وستين وتمانمائة بعد ان خلع نفسه من الملك وعهدالي ولده الملك المؤيد احمد. واستقر بعده في الملك ثم خلع.

وولي السلطان الملك الظاهر خشقدم ، هو ابو سعيد خشقدم المؤيدى مرت عتقاء المؤيد شيخ ، استقر في السلطنة يوم الأحد ثامن عشر رمضان سنـة خمس وستين وثما عائـة وكان الخليفة أمير المؤمنين المستنجد بالله ابو المظفر يوسف .

ومن حسناته بالقدسالشريف: عمارة قناة السبيل الواصلة إلى القدس الشريف من عين العروب، وعمارة البركة الشرقية من بركتي المرجيع وكانت العمارة على يد الأمير دولات وكان باي الخاصكي جهزه الى القدس الشريف فاهتم بعمارته وأقام في ذلك اعظم قيام .

وأنهم الظاهر خشقدم على جهة الوقف الخليلي بستين غرارة قمح القيمة عمها عامائة وار بعون دينار أوجدد عمارة رخام المسجد الجاولي بالخليل في سنة سبع وستين و عاعائة بمباشرة الأشرف ناصر الدين محمد بن الهمام ناظر الحرمين الشريفين وله في الصخرة الشريفة مصحف كبير وضعه بازاء مصحف الملك الظاهر جقمق من حصة الغرب .

وفي ايامه ولى الأمير ناصر الدين ابن الهمام نظر الحرمين الشريفين ' ثم عزل وولى بعده الأمير حسن الظاهري وهو الذي بني المدرسة بجوار بابالسلسلة برسم الملك الظاهر خشقدم · وآل امرها الى مولانا الملك الأشرف قايتباي ، وكان

### مر خبرها ماسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى •

وكان الظاهر خشقدم رسم بابطال المظالم من القدس الشريف ، ونقش بذلك رخامتين وجهزها إلى الفدس الشريف في اواخر عمره والصقتا بحائط المسجد الأقصى من جهة الغرب . وتوفي في حادى عشر ربيع الاول سنة اثنتين وسبعين و ثما نمائة .

وتسلطن بمده الملك الظاهر ببلباي ، واستمر سنة وخمسين يوماً .

تم تسلطن الملك الظاهر تمر بغا ، واستمر سبعة وخمسين يوماً وخلع .

وتسلطن مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباى . وسنذكر ترجمتــه فيما بعد كما تقدم الوعد به فى أول الكتاب ، والله حسبنا ونعم الوكيل -

وممن فعل الآثار الحسنة بالصخرة الشريفة من ملوك الروم: السلطان مراد ابن السلطان محمد بن السلطان بايزيد خان ، رتب قراء يقرؤن له في الصخرة الشريفة في ربعة شريفة بتاريخ ثامن عشر رجب سنة ثلاث و ثلاثين و عما عمائة .

والسلطان ابراهيم بن السلطان محمد بن قرمان ، رتب ايضاً قراء يقرؤن له في ربمة شريفة بتاريخ التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة تمان وخمسين وتما عائة . وغيرها من الملوك والأعيان رتبوا أسباعاً تقرأ لهم ، ووقفوا اوقافاً على مصالح المسجد الأقصى وخدمته طلباً لثواب الله تعالى رحمة الله تعالى عليهم أجمين .

واكثر من فمل الخير بالمسجد الأقصى ومقام سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام من الملوك السائفة الملك المعظم عيسى صاحب دمشق ، ثم الملك الناصر محمد بن قلاوون رحمها الله تعالى .

وقد ذكرت جميع الملوك بالديار المصرية واولهم السلطان الملك الماصر صلاح الدين يوسف بن ايوب تفعده الله برحمته ، ومن بعده الى عصرنا من غير إخلال بأحد منهم غير من ذكرته من بني أيوب من ملوك الشام وغيرها \_ كما تقدم القول في اول الفصل \_ . ولنذكر الآن أسماء العلماء فأقول \_ وبالله النوفيق \_ :

## ﴿ ذَكَرَ مَا تَيْسَرُ مَنْ أَعِيَانَ العَلَمَاءُ بِالْقَدَسُ الشَّرِيفُ وَبَلِدَ سَيْدُهَا ﴾ ( الحَليل عليه الصلاة والسلام )

من المذاهب الأربعة ومن ولي فيها المناصب الحكية والوظائف الدينية ، ومن عرف بالزهد والصلاح ، وبعض ما وقع فيهما من الحوادث والأخبار فأذكر طائفة من المذاهب الاربعة على حدة ليسهل على المطالع إذا أراد الكشف وبقرب عليه الاطلاع . فكل من وقفت له على ترجمة أو تاريخ مولد أو وفاة ذكرت ما تيسر من ذلك على وجه الاختصار . واقتصر في ترجمة الرجل على ماعرف من عاسنه وأحواله المحمودة من غير تعرض إلى شيء فيه انتقاصه أو مذمته فأن ذلك إنم لا فائدة فيه ، وقد اعتمد هذا الفعل الفبيح غالب المؤرخين وهوخطأ كبير ، ولا أرى في ذلك إلا غيبة للأموات يأثم من تكبها خصوصاً في حق العلماء وطلبة العلم الشريف والله أعلم ، ومن لم اطلع له على ترجمة ذكرت المعمه والعصر الذي كان فيه موجوداً إن علمته ،

فأبدأ اولاً بذكر العلماء الشافعية فأقول:

قد تقدم أن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب تغمده الله برحمته كان شافعي المذهب وهو الذي أقام الشافعية بالديار المصرية وولى منهم القضاة بعد أن كان القضاة بمصرشيعة على مذهب الفاطميين ، ولما فتح الله بيت المقدس على يديه وقف المدرسة الصلاحية \_ المتقدم ذكرها \_ وجعلها للشافعية .

فأبدأ اولاً بمن ولى مشيختها فأذكر مشا مخ المدرسة الصلاحية ، واذكرهم على ترتيب ولاتهم من زمن الملك صلاح الدين الى عصرنا فأقول \_ والله الموفق \_ : قاضي القضاة شيخ الاسلام بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن رافع ابر عيم الاسدي الموصلي المولد والحلبي المنشأ الشافعي المعروف بابن شداد ولد في ليلة الاربعاء العاشر من شهر رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسمائة ، وتوفي والده وهو

صغير السن فنشأ عند اخواله بني شداد ونسب اليهم وكان شداد جده لامه ، وكان يكنى اولاً أبا العز، ثم غير كنيته وجعلها ابا المحاسن ، وتفقه وحصل وتفنن . وكان إماماً فاضلا وجيهاً في الدنيا ، وكان يشبه بالقاضي ابي يوسف في زمانه من نفاذ الكلمة وسعة المال .

وحج الى بيت الله الحرام سنة ثلاث و عانين و خسمائة وهي السنة التي فتح الله فيها بيت المقدس ، وزار الفدس والخليل بعد الحج وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ، واتصل بخدمة الملك صلاح الدين في مستهل جمادى الاولى سنة اربع و عمانين و خسمائة وحظى عنده وولاه قضاء العسكر وبيت المقدس والنظر على اوقافه - كما تقدم ذكره - وتوجه رسولا منه إلى الخليفة ببغداد وفوض اليه تدريس المدرسة الصلاحية وجعل النظر فيها وفي اوقافها اليه ونص على ذلك في كتاب وقفه وقال فيه ؛ رضاء بأمانته واعتقاداً في كفايته واعتماداً على ديانته .

وتقدم ان تاريخ كتاب وقفها فى ثالث عشر شهر رجب سنة عان و عانين وخمسمائة · وصنف ابن شداد للسلطان كتاباً في فضل الجهاد ·

ولما توفي السلطان رحل من القدس بعد مدة واتصل بولده الملك الظاهر غياث الدين ابي الفتح غازي صاحب حلب وولاه قضاء حلب والنظر على اوقافها وعظم شان الفقهاء في زمانه لعظم قدره وارتفاع منزلته ، وكان ذا صلاح وعبادة واجتمعت الألسن على مدحه والثناء عليه ، وهو شيخ القاضي شمس الدين ابن خلكان صاحب التاريخ وقد اطنب في ترجمته في وفيات الأعيان م

توفى بحلب في نهار الاربعاء رابع عشر صفر سنة اثنتين وثلاثين وسمائة بعد ان ظهر عليه اثر الهرم. ومن تصانيفه! دلائل الاحكام على الننبيه في مجلدين، وكتاب الموجز الباهر في الفقه، وكتاب ملجأ الحكام في الأقضية في مجلدين، وسيرة الملك صلاح الدين اجاد فيها وافاد رحمه الله .

شيخ الاسلام مجــد الدين طاهر بن نصر الله بن جهبل ــ بفتح الجيم والباء

الجزء الثاني

الموحدة ـ الحلبي الشافعي الشبيخ الامام العلامة كان إماماً في الفقه والحساب والفرائض ، صنف للسلطان نورالدين الشهيد كتاباً في فضل الجهاد ، درس بحلب بالنورية ، قال العلامة قاضي القضاة تتي الدين ابن شهبة في ترجمته في طبقات الشافعية : وهو اول من درس بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف ، هو والد بني جهبل الفقهاء الدمشقيين .

توفي بالقدس في سنة ست وتسمين وخمسمائة عرض اربع وستين سنة رحمه الله تمالي ·

وقد وهم بعض المؤرخين فيه فظنه ابا العباس احمد بن المظفر بن الحسين الدمشقي وذكر انه اول من درس بالصلاحية ، وذكر تاريخ وفاته ومقدار عمره كا هنا ، وليس كذلك . فات ذلك يعرف بابن زين النجار وكان مدرس المدرسة الصلاحية الناصرية المجاورة للجامع العتيق بمصر وبه تعرف المدرسة ، ذكره السبكي في الطبقات الوسطى وارخ وفاته في ذي القعدة سنة احدى وتسعين وخمسمائة ، فأشتبه الحال على بعض المؤرخين بكونه مدرس المدرسة الصلاحية بمصر فظنها التي بالقدس والله اعلم ،

شيخ الاسلام فخر الدين ابو منصور عبدالرجمن محمد بن الحسين بن عساكر الدمشق شيخ الشافعية بالشام ، ولد في رجب سنة خمسين وخمسمائة ، ولي تدريس الصلاحية بالقدس الشريف ثم التقوية بدمشق فكان يقيم بدمشق اشهراً وبالقدس اشهراً . وكان لا يخلو لسانه عن ذكر الله تمالى في قيامه وقموده ، وكان زاهدا عابداً ورعاً منقطعاً إلى العلم والعبادة حسن الخلق قليل الرغبة في الدنيا مشتغل اكثر اوقاته بنشر العلم كثير التهجد قليل الغضب مطرح للتكلف عرضت عليه مناصب وولايات دينية فتركها .

توفي بدمشق في رجب سنة عشرين وسُمَائة ، ودفن بطرف مقابر الصوفية الشرقي رحمه الله ·

وهن شعره:

خف اذا اصبحت ترجو وارج إن اصبحت خائف كم آتى الدهـر بعسر فيـــه لله لطـائف.

شيخ الاسلام تقي الدين ابو عمرو عنمان ابن الامام البارع صلاح الدين ابي القاسم عبد الرحمن بن موسى بن ابي النصر النصري \_ بالنونوالصاد المهملة \_ نسبة إلى جده ابى النصر الشهرزورى الأصل الموصلي المربى الدمشقي الدار والوفاة المشهور بابن الصلاح، ولد سنة سبع وسبعين وخمسمائة بشهرزور وسمع الكثير من الخلائق، ولي التدريس بالصلاحية ، فلما خرب المعظم اسوار بيت المقدس قدم دمشق، وكان العمدة في زمانه على فتاويه ،

وكان احد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه ، وكان من الدين والعلم على قدم حسن ، واجهد نفسه في الطاعة والعبادة ، وكان عديم النظير في زمانه حسن الاعتقاد على مذهب السلف ، يرى الكف عن التأويل ويؤمن بما جاء من عندالله ورسوله على مرادها ، ولا يخوض ولا يتعمق . وكان كثير العبادة كبير الهيبة ، يتأدب معه السلطان فمن دونه .

ومن تصانيفه ؛ مشكل الوسيط في مجلد كبير نكت على مواضع متفرقة واكثرها في الربع الأول ، وكتاب الفتاوى كثير الفائدة ، وعلوم الحديث وكتاب ادب المفتي والمستفتي ، ونكت على المهذب ، وفوائد الرحلة وهي اجزاه كثيرة مشتملة على فوائد غريبة من انواع العلوم نقلها في رحلته الى خراسات عن كتب غريبة وطبقات الفقها الشافعية ، واختصره النووي واستدرك عليه واهملا فيه خلائق من المشهورين فاسهما كانا يتبعان التراجم الغريبة ، وأما المشهورة فالحاقها فاخترمتهما المنية رضي الله عنهما قبل اكمال الكتاب ، وشرح قطعة من صحيح مسلم اعتمدها النووي في شرحه ، وله مصنفات على مسائل مفردة ،

توفي رحمه الله بدمشق في حصار الخوارزمية في ربيع الآخر سنة ثلاث

واربعين وستمائة ، ودفر · بمقابر الصوفية ·

ومن مشايخ الصلاحية بعد ابي عمرو ابن الصلاح؛ القاضي محيى الدين قاضي غزة، وهو الامام العالم الفاضل الورع محيى الدين ابو حفص عمر ابر القاضي السعيد عزالدين موسى بن عمر الشافعي، وكان موجوداً متولياً قضاء غزة وماممها والأعمال الساحلية في شهور سنة سبع وسبعين وستمائة، وكان قضاء القدس من مضافاته وكان يستخلف عنه فيه ولم اطلع له على ترجمة ولا تاريخ وفاة و

وولي بعده قضاء غزة وتدريس الصلاحية الشيخ جمال الدين الباجربتي الآتى ذكره، وهو شيخ الاسلام جمال الدين ابو محمد عبد الرحمان بن عمان الباجربتي \_ بالباء الموحدة قبل القاف \_ الموصلي الامام المفتي الزاهد، اشتغل بالموصل وافاد ثم قدم دمشق في سنة سبع وسبعين وسمائة فخطب بجامع دمشق نيابة ودرس بالمنجقية والدولقية، وحدث بجامع الاصول لابن الأثير عن والده عن المصنف.

وفي شهر ذي الحجة سنة تسع وصبعين وستمانة ولاه الفاضي شمس الدير ابن خلكان قاضى الممالك الشامية والحلبية الحكم بغزة وتدريس الصلاحية بالقدس عوضاً عن القاضي محيى الدين قاضي غزة \_ المتقدم ذكره \_ وكمان شيخاً فقيها محققاً نقالاً مهيباً ساكناً كثير الصلاة ملازماً لشأنه حافظاً للسانه منقبضاً عن الناس على طريقة واحدة ، وله نظم ونثر وسجع ووعظ وقد نظم كتاب التعجيز وعمله برموز .

توفي في شوال سنة تسع وتسمين وستَّائة رحمه الله ٠

ومنهم الشيخ نجم الدين داود الكردي ، كان مدرس المدرسة الصلاحية نحو ثلاثين سنة . ولم اطلع له على ترجمة ·

وولي بعده الشيخ شهابالدين بنجهبل ـ الآييذكره ـ وهو شيخ الاسلام شهاب الدين ابو العباس احمد بن الشيخ محيى الدين ابن يحيى ابن الشيخ الامام تاج الدين اسماعيل ابن طاهر ابن نصر الله ابن جهبل الحلمي الأصل الدمشقي المنشأ

ولد سنة سبمين وستمائة ، وكان من اعيان الفقهاء وفضلائهم .

وفي يوم الجمعة نالث ذى القعدة سنة اثنتي عشرة وسبعمائة عين لتدريس الصلاحية عوضاً عن الشيخ نجم الدين داود الكردي \_ المنقدم ذكره \_ ، وسافر اليها بعد عيد الأضحى في أواخر السنة ودر س بها مدة ، ثم تركها في سنة ست وعشرين وسبعمائة وانتقل إلى دمشق ، وتوفي بها في يوم الخيس بعد العصر التاسع مر جادي الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ودفن بمقابر الصوفية .

شيخ الاسلام علاء الدين ابو الحسن علي بن أبوب بن منصور المقدسي الشيخ الامام العالم العلامة البارع ، ولد في سنة ست وستين وستمائة تقريباً . اشتغل بالعلوم وسمع الحديث وكتب الكثير من الفقه والعلم بخطه المتقن ، وولي التدريس بالمدرسة الصلاحية بعد الشيخ شهاب الدين بن جهبل في شهر ربيع الآخر سنة ست وعشرين وسبعمائة ، وقد صار عالماً كبيراً واشتغل عليه فضلاء بيت المقدس . ثم نزل عن الصلاحية واستقر فيها العلاني لأمور وقعت .

وفي آخر عمره تغير وجف دماغه في سنة اثنتين واربعين ، وكان اذا سمع عليه فيحال تغيره يحضر ذهنه ، وكان يستحضر العلم جيداً . توفى بالقدسالشريف في شهر رمضان سنة ثمان واربعين وسبعمائة .

شيخ الاسلام صلاح الدين ابوسعيد خليل بن كبكادي بن عبد الله العلائي الدمشق ثم المقدسي الامام البارع المحقق بقية الحفاظ ،ولد بدمشق في ربيع الأول سنة اربع وتسميزوستائة ، وسمع الكثير ورحل وبلغ عدة شيوخه بالسماع سبعائة واخذ عن مشامخ الدنيا واجيز بالفتوى وجد واجتهد حتى فاق اهل عصره ودرس بدمشق . ثم انتقل الى القدس مدر ساً بالصلاحية سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة انتزعها من الشيخ علاء الدين بن ايوب \_ المذكور قبله \_ ، واضيف اليه درس الحديث بالتنكزية بالقدس الشريف ، وحج مماراً .

وأقام بالقـدس مدة طويلة يدرس ويفتي ويحدث ويصنف الى آخره عمره . ومن تصانيفه الفواعدمشهورة ووهوكتابنفيسيشتمل على علمي الاصول والفروع.

والوشى المملم فيمن روى عن ابيه عن جده عر النبي صلى الله عليه وسلم عجلد ، وعقيلة الطالب في ذكر اشرفالصفات والمناقب في مجلد الطيف، وجمع الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والمراسيل والكلام على حديث ذي اليدين في مجلد ، ومنحة الرائض بعلوم آيات الفرائض ، وكتاب في المدلسين وكتاب سماه تنقيح المفهوم في صيغ العموم ، وشرع في أحكام كبرى علق منها قطعة نفيسة ، وغير ذلك من المصنفات النفيسة المحررة .

توفي بالقدس الشريف في المحرم سنة إحدى وستين وسبعائة ، ودفن بمقبرة باب الرحمة إلى جانبسور المسجد ، ونزل عن الصلاحية لزوج ابنته الشيخ تقي الدين اسماعيل القرقشندي علامة الزمان فلم يتم له ذلك .

قاضي الفضاة شيخ الاسلام برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم ابن الخطيب زين الدين ابي محمد عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن صعد الله ابن جماعة الكنابي قاضي مصر والشام وخطيب الخطباء وشيخ الشيوخ وكبير طائفة الفقهاء وبقية رؤساء الزمان ، ولد عصر في شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبعائة . وقدم دمشق صغيراً فنشأ عند اقار به بالمزة ، وسمع وطلب الحديث بنفسه واشتغل في فنون العلم ، وتوفي والده وهو صغير في سنة تسع وثلاثين وسبعائة ، فكتب خطابة القدس باسمه واستنيب له مدة ، ثم باشر بنفسه وهو صغير وانقطع ببيت المقدس، ثم اضيف اليه تدريس الصلاحية بعد وفاة العلائي، ثم خطب الى قضاء الديار المصرية في جادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وباشر بنزاهة وعفة وديانة وحرمة ، وعزل نفسه فسأله السلطان وترضاه حتى عاد ، ثم عزل نفسه ثانياً وعاد إلى القدس على وظائفه ، ثم اعيد إلى القضاء بمصر ، ثم عزل نفسه وعاد إلى القدس ، ثم ولي قضاء دمشق والخطابة بها واضيف اليسه مشيخة الشيوخ ،

وكان محبباً إلى الناس ولم يكن احد يدانيه في سعة الصدر وكثرة البذل وقيام الحرمة والصدع بالحق وردع اهل الفساد · وله مجاميع وفوائد بخطه وجمع تفسيراً في نحو عشر مجلدات ، وكان لا ينظر باحدى عينيه ·

وقد أخبرت انه الذي عمر المنبر الرخام بالصخرة الشريفة الذي يخطب عليه للعيد وانه كان قبل ذلك من خشب يحمل على عجل ·

توفي شبه الفجأة في شعبان سنة تسعيزوسبعمائة ، ودفن بتربة أقار به بالمزة ظاهر دمشق رحمه الله تعالى .

وولي بعده تدريس الصلاحية وخطابة المسجد الأقصى ولده محب الدين ابو عبد الله المحد وهو دون البلوغ ، وناب عنه ابن عمه شيخ الاسلام نجم الدين ابو عبد الله محد ابن الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن الخطيب برهان الدين ابراهيم ابن الشيخ زين الدين ابى الفرج عبد الرحمن ابن الشيخ برهان الدين ابراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي ، ومولده بحماه سنة خمس وعشرين وسبعمائة ، وكان نائباً عن ابن عمه قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة في الخطابة وتدريس الصلاحية مدة طويلة وفوض اليه نظرها وتدريسها ، وكتب في توقيع ولده قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة يكون نائباً عنه في حياته مستقلاً بعد وفاته ،

وكان صالحاً ناسكاً كثير العبادة أخبر عنه بمضخدام المسجدالاً قصى: انه كان يخرج في الليل من دار الخطابة هو وزوجته فيصليان بجامع النساء طول الليل فاذا قرب الشعل دخلا . وهو الذي قلع عين قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة وها صغيران يلعبان من شق الباب .

فلما توفي قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة واستقر بعده فيهما ولده عب الدين باشر نيابة عنه إلى ان توفي محب الدين في سنة خمس وتسعين وسبعمائة فتوجه الشيخ نجم الدين إلى الفاهرة ليسعى في الوظيفتين لنفسه فرسم له بهما ووليهما .

فتوفي في القاهرة قبل خروجه منها في ذي القمدة من السنة المذكورة وهي سنة خمس وتسمين وسبمهائة ·

قاضى القضاة عماد الدين ابو عيسى احمد بن القاضى شرف الدين عيسى بن موسى العامري الازرقي الكركي الشافعي ، ولد بالكرك في شعبان سنة إحدى أو اثنتين واربعين وسبعمائة واشتغل بها وحفظ المنهاج ، قرأ على والده وغيره . وكان ابوه من تلاميذ الشيخ تقي الدين السبكي ومات في سنة ثلاث وستين وسبعمائة ورحل الى الشام والقاهرة في طلب الحديث واخذ عن جماعة ، وولي قضاء الكرك بعد والده وعظم قدره وصحب الملك الظاهر برقوق حين سجن بالكرك ، فلما عاد الى السلطنة ولاه قضاء الديار المصرية عوضاً عن بدر الدين ابن ابى البقاء فباشر بصرامة وانفاذ للحق وحكم بالعدل .

ثم صرف عن القضاء في ثامن المحرم سنة خمس وتسعين وسبعمائة ، ثم استقر في تدريس المدرسة الصلاحية وخطابة المسجد الاقصى وإمامته في سابع عشر رجب سنة تسع وتسعين وسبعمائة .

وتوفي في صبيحة يوم الجمعة سادس عشري ربيع الاول سنة إحدى و ثما نمائة ودفن بما ملا عند الشيخ ابى بكر الموصلي رحمه الله •

شيخ الاسلام شمس الدين ابو الخير محمد بن محمد الجزري الدمشقي المقري الشافعي ، مولده في ليلة السبت سادس عشر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة اعتنى بالقراآت فأ تقنها ومهر فيها ، وله مصنفات جليلة منها كتاب النشر في القراآت العشر ، ونظم العشرة ، وذيل على طبقات القراء للذهبي، والحصن الحصين في الادعية والاذكار ، والتوضيح في شرح المصابيح وغير ذلك ، وجميع مصنفاته مفيدة نافعة ، وعين لقضاء الشام فلم يتم له ذلك ، ولي تدريس الصلاحية بعد الشيخ نجم الدين بن جماعة ـ المتقدم ذكره ـ وأقام بها نحو السنة ، ثم توجه من القدس الي بلاد الروم ، ثم سار إلى بلاد فارس وولي قضاء شيراز ، وحضر إلى القاهرة الي بلاد الروم ، ثم سار إلى بلاد فارس وولي قضاء شيراز ، وحضر إلى القاهرة

سنة سبع وعشرين و عما نمائة ، ثم سافر رسولا من سلطان مصر إلى سلطان شير از في السنة المذكورة ·

وتوفى بشيراز نهــار عيد الاضحى سنة ثلاث وثلاثين وثُعاْعـائة رضي الله عنــه ورحمه ٠

الشيخ العلامة زير الدين ابو بكر بن عمر بن عرفات القمني المصري الخزرجي ، أصله من قمن من الريف . وقدم مصر واشتغل على الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره . ولما سافر الشيخ شمس الدين الجزري إلى بلاد الروم ولي تدريس المدرسة الصلاحية عوضاً عنه في سنة سبع وتسمين وسبعمائة واستمرت بيده مدة وهو مقيم بالفاهرة ، واستناب الشيخ شهاب الدين بر الهائم فيها ، واستمر الأمر على ذلك الى حدود سنة عشرة و عاعائه ،

وولى نوروز نائب الشام فيهما شخصاً كان مشد الدواوين عنده يسمى بدر الدين محمد بن الشهاب محمود ولم يخرج من الشام ، فسمع ابن الهمائم فبعث يسمى لنفسه ، وسكت الشيخ زين الدين القمني عنه في ذلك لما بلغه ان الغير استطال لها وقال : انت أحق بها من غيرك .

توفي القمني في تالث عشر رجب سنة ثلات وثلاثين و تما عائة شهيداً بالطاعون وقد قارب النانين أو جاوزها ، وكانت له جنازة عظيمة مشهورة رحمه الله .

شيخ الاسلام شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد بن عماد الدين بن على المصري تم المقدسي المشهور بابن الهائم، ولد سنة ثلاث أو سنة ست و خمسين و سبعائة اشتغل بالقاهرة و مهر في الفرائض والحساب، ولما ولي القمني تدريس الصلاحية أحضره الى القدس واستنابه في التدريس وصار من شيوخ المقادسة، ثم استقل بتدريس الصلاحية . واستمر إلى ان جاء الشيخ شمس الدين الهروي من هراة و كان حنفياً فرأى هذه الوظيفة و معلومها ولم ير للحنفية شيئاً فسمى فيها واخذها من ابن الهائم .

تم سمى ابن الهائم جهده حتى اشركوا بينهما في سنة اربعة عشر وولي الأمير نوروز نائب الشام الاثنين ·

وجم ابن الهائم في الفرائض والحساب تصانيف، وله العجالة في استحقاق الفقهاء ايام البطالة . وكان قد نشأ له ولد نجيب اسمه محب الدين كان نادرة الدهر فتوفي قبله في شهر رمضان سنة عاعائة ، فصبر واحتسب . وكانت له محاسن كثيرة وعنده ديانة متينة ، وكان يأم بالمعروف وينهى عن المنكر ولكلامه وقع في القلوب.

توفي بالقدس الشريف في شهر رجب سنة خمس عشرة وثما عائمة ودفن عاملا وقبره مشهور رحمه الله تعالى ·

قاضي القضاة شيخ الاسلام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عطاء الله بن محدالدازي الأصل من ذرية الفخر الرازي، وكان يقتصر عليها الهروى ثم المقدسي الامام العلامة ، ولد بهراة في سنة سبع وستين وسبعمائة واشتغل بالعلم ببلاده ، ثم دخل بلاد الشام غير مرة ، وسكن القدس فأكرمه الأمير نوروز نائب الشام وفوض اليه تدريس الصلاحية بالقدس سنة خمس عشرة و ثما نمائة و درس بها و تصدى للأخذ عنه ، ثم ولي قضاء الديار المصرية من قبل الملك المؤيد عن الشيخ جلال الدين البلقيني ، ثم ولي نظر القدس والخليل و تدريس الصلاحية و غيرها ، ثم ولي من الأشرف يرسباي كتابة السر بالديار المصرية مدة يسيرة ، ثم القضاء عن شيخ الاسلام ابن حجر مدة يسيرة ، ثم رجع الى القدس على تدريس الصلاحية وحج في تلك السنة وعاد الى القدس ، وأقام به ملازماً للاشتغال والفتوى والتصنيف .

وكان إماماً عالماً رئيساً مهاباً حسن الشكالة ضخماً لين الجانب على ما فيه من طبع الاعاجم، وكان يقرأ المذهبين مذهب أبى حنيفة والشافعي و صنف شرح مسلم، وشرح تلخيص الجامع للحنفية فأنه لما دخل الى القدس كان حنفياً قال: فلما رأيت الرياسة بهذه البلاد للشافعية صرت شافعياً وانتزع من الشيخ شهاب الدين ابن الهائم تدريس الصلاحية بجاه نوروز وتخرج بهجماعة ببيت المقدس.

توفي بالقدس في ليلة الاثنين تاسع عشر ذى الحجة سنة تسع وعشرين وثما نمائة ودفن بماملا بالبسطامية · وكان شرع في بناء المدرسة فلم يتمها فأكلها القاضي عبد الباسط وهي المشهورة يومئذ بالباسطية عند باب الدويدارية احدد ابواب المسجد الأقصى ، وشرط عبد الباسط في وقفه على الصوفية اذا فرغوا من الحضور قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها في صحائف الهروي ·

شيخ الاسلام شمس الدير أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى العسقلاني الاصل البرماوي المصري الشيخ الامام العالم المتفنن، مولده في ذي القمدة سنة ثلاث وستين وسبعمائة أخذ عنه أثمة الاسلام وفضل و تميز وحج من مصر سنة ثمان وعشر بن وجاور بمكة .

ورجع إلى مصر في سنة ثلاثين وقدعين لتدريس الصلاحية ونظرها بمساعدة القاضي نجم الدين بن حجر ، فجاء إلى القدس فأقام يسيراً ، وتعلل ومات في يوم الحميس ثالث شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وثلاثين وثما عائة . وكان يقول في مرضه عندما عشنا متنا فأنه كان فقيراً ، فلما استقر في هذه الوظيفة وحصل له سعة الرزق ادركته المنية ، ودفن بمقبرة ماملا عند الشيخ ابي عبد الله القرشى .

وكتب شرحاً على البخاري ولم يبيضه، وجمع شرحاً على الممدة سماه جم العدة لفهم الممدة وافرد اسماه رجال الممدة ، وله الألفية في الاصول وشرحها ، وله منظومة في الفرائض ، وشرح خطبة المنهاج للنووي في مجلد كبير ، ونظم ثلاثيات البخارى وغير ذلك رحمه الله تمالى ، وكان نزل عن تدريس الصلاحية للخطيب جمال الدين ابن جماعة وحكم بذلك القاضى شهاب الدين ابن عوجان المالكي في ظهر كتاب الوقف فلم يفد ذلك كما وقع للملائى ، واستقر فيها الشيخ عز الدين بها إلى سنة وسنذكر مرجمته فيا بمد إن شاه الله تمالى ، واستمر الشيخ عز الدين بها إلى سنة عان وثلاثين و عاعائة ،

قاضى القضاة شيخ الاسلام شهاب الدين ابوالعباس احمدبن محمد بن الصلاح

الجزء الثاني

محمد بن عثمان الاموى المصرى المشهور بابن المجمرة الامام العالم العلامة الجامع بين أشتات العلوم بقية العلماء الأجلاء ، مولده في صفر سنة سبع وستين وسبعمائة . سمع الكثير وكتب الطباق والاجزاء وخطه حسن حلو ، وأخذ عن مشايخ الاسلام وتفنن ودرس وأفتى وناب في القضاء وحج وجاور ، ثم ولي قضاء دمشق مسؤلاً في ذلك في جادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين و عاعمائة وباشر بعفة وسار سيرة مرضية ، وعزل في سنة خمس وثلاثين ، ورجع الى بلده .

ثم في آخر سنة ثمان وثلاثين ولي تدريس الصلاحية عوضاً عن الشيخ عز الدين المقدسي واقام بها الى ان توفي في سنة اربعين ، وكان شكلا حسناً فاضلا حسن المحاضرة لطيف المفاكهة دكتب على الفتاوى كتابة مليحة وله أوراد من صدره وذكر وغيرها .

توفي نهار السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة اربعين وثما ممائة ، ودفن عاملا وخلف دنيا طائلة رحمه الله ·

شيخ الاسلام رحلة الآفاق والمحقق على الاطلاق عز الدين بن عبد السلام بن داود بن عَمَان بن عبد السلام السعدى المقدسى ، مولده بقرية كفر الماء من عجلون في سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وسبعمائة ، وحفظ كتباً من فنون شتى واشتغل وحصل وبرع فى العلوم وارتحل واشتغل و ناظر الفحول وقدم القدس و توجه إلى دمشق وسمع الكثير وأجازه جماعة ودرس وأفتى وحدث وحيح إلى بيت الله الحرام واستنابه الجلال البلفيني في الحكم بالديار المصرية في سنة اربع عشرة و هما عائة وولي تدريس الصلاحية في سنة إحدى وثلاثين و ها عائة بعد البرماوى ، تم عزل بقاضي القضاة شهاب الدين ابن المجمرة المذكور قبله في ذى الفعدة سنة عان وثلاثين و عا عائة ، ثم وليها بعده في سنة اربعين ، واستعر الى ان توفي في يوم الجمعة خامس شهر رمضان سنة خمسين و عا عائة رحمه الله ، وولي بعده شيخ الاسلام جمال الدين ابن جماعة ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى .

قاضى القضاة شيخ الاسلام سراج الدين ابوحفص عمر بن موسى بن محدا لحمص المخزومي الشافعي ، مولده تقريباً في مبادى سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، وقد رأيت في طبقات الحديث مولده في ربيع الاول سنة احدى وتمانين وسبعمائة عدينة حمص ، سمع الحافظ ابن الجزرى وأجازه الجلال البلقيني والحافظ بن حجر ، وكان رجلا زكياً فصيحاً ولي قضا، دمشق وغيرها ، ثم ولي تدريس الصلاحية عوضاً عن الشيخ جمال الدين ابن جماعة في سنة اثنتين وخمسين و تمانمائة ، ثم عزل واعيد الشيخ جمال الدين ، وولي الحمصي تدريس الشافعي ثم عزل بالشيخ شرف الدين يحيى المناوي قاضي القضاة لما ولي هو دمشق ،

ثم عزل وقدم بيت المقدس وأقام به إلى ان توفي نهار الثلاثاء ثاني عشري صفر سنة إحدى وستين وثما عائة ، ودفن بباب الرحمة بقرب سيدي شداد برف الصحابي رحمهما الله تعالى .

قاضى القضاة وشيخ الاسلام احد الأنمة الأعلام جمال الدين أبو محمد عبدالله ابن الامام الملامة نجم الدين أبي عبد الله محمد بن الخطيب زين الدين عبد الرحمان ابن ابراهيم بن عبد الرحمان بر ابراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني الشافعي من ولد مالك بن كنانة ، مولده ببيت المقدس في ذي القعدة سنة نمانين وسبعمائة . فشأ في عفة وصيانة وانقطع عن الناس واشتغل في العلوم على الشيخ شمس الدين القرقشندي وغيره ، ورحل إلى القاهرة واخذ عن مشايخها ، ومن أجل شيوخه : شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني أخذ عنه العلم وأذن له في الافتاء والتدريس ولازم الاشتغال ودرس وأفتي فصارت الفتاوي تأتى اليه من ضواحي القدس وبلاد الصلت وعجلون والكرك وصار مشاراً اليه لعفته وديانته لم تضبط له صبوة قليل الكلام في الجالس .

باشر الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف في سنة تسع وتمانمائة ، ثم سعى عليه الشيخ زين الدين عبد الرحمان القرقشندي فاشرك بينهما ، ثم ولي قضاء الشافعية

بالقدس الشريف في خامس عشر ربيع الآخر سنة اثنتي عشرة و عامائة في سلطنة الناصر فرج بن برقوق وعزل نفسه مماراً ثم يسأل ويعاد ، ثم بعد وفاة الفاضي ناصر الدين البصروي ولي القضاء بالقدس الشريف في سنة اثنتين واربعين و عامائة فباشر بعفة و نزاهة وصيانة وديانة إلى ان عزل بابن السامح في سنة اربع واربعين و عامائة . ثم ولي تدريس الصلاحية في سنة خمسين و عامائة بعد وفاة الشيخ عز الدين المقدسي ، وكان تقدم له تفويض من والده ليلة وفاته بالقاهرة المحروسة وهو صغير في سنة خمس وتسعين وسبعمائة وكتب له إشهاد بذلك ، ثم فوض اليه البرماوي في سنة خمسين و عامائة فباشر على أحسن الوجوه وحمدت سيرته .

واتفق ان بعض الحسدة اغرى الشيخ سراج الدين الحمصى على السعي عليه فبذل مالاً لبعض مباشري السلطان وطلب الشيخ جمال الدين إلى مصر وعقد له مجلس للمناظرة بينه وبين الحمصى فغيب الحمصى ، واستمر الشيخ جمال الديرف في المشيخة واكرمه الظاهر جقمق وعاد الى القدس مماملا بالجميل . ثم سعى الحمصى في المشيخة فاعطيها وباشر مدة يسيرة ، ثم عزل واعيد الشيخ جمال الدين واستمر بها إلى ان توفى . وكان عنده ورع وظهرت له كرامات وكان مجاب الدعوة ،

توفي بمدينة الرملة ضحى نهار الجمعة حادي عشر ذى القعدة سنة خمسوستين وعما عائة ، ونقل إلى القدس الشريف في نهار السبت وصلى عليه بالمسجد الأقصى الشريف ، ودفن بتربة ماملا بجوار ابى عبد الله الفرشى والشيخ شهاب الدين أرسلان ، وكان له مشهد عظيم وحضر جنازته شخص من أوليا. الله تمالى وتألم عليه رحمه الله .

ولما ولي الخطابة عوضاً عن الحموى بعد عزله مدحـه العلامة زين الدين عبد الرحمن القرقشندي فقال:

وخطابة الأقصى محاسنها بدت لما أتاها ذو الجمال الباهي

واستبشر المحراب بعد ان انحنى بالعود لما قام عبد الله قاضي القضاة شيخ الاسلام خطيب الخطباء حسنة الليالي والأيام نجل العلماء نجم الدين ابى اسحاق ابراهيم بن القاضي جال الدين أبى محمد عبد الله ابن جماعة الكنانى الشافعي شيخنا الامام العالم العلامة الحبر الفهامة سبط قاضي القضاة شيخ الاسلام سعد الدين الديري الحنني مولده في اواخر صفر سنة ثلاث وثلاثين و عاعائة بالقدس الشريف ونشأ به ، وهو من بيت علم ورياسة واشتغل بالعلم من صغره على جده وغيره ودأب وحصل وأخذ عن العلماء وفضل وتعين في حياة جده الشيخ جمال الدين وأذن له قاضي القضاة تتي الدين ابر قاضي شعبة بالافتاء والتدريس مشافعة حين قدومه إلى القدس الشريف فتميز وصار من اعيان علماء بيت المقدس وساد على أقرائه ولم تعلم له صبوة ، وباشر الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف .

فلما توفي جده شيخ الاسلام جال الدين كان والده قاضى القضاة برهان الدين حين ذاك متولياً قضاء الشافعية فتكلم له في تدريس الصلاحية عبد الملك الظاهر خشقدم فأنعم له بذلك و كتب له التوقيع بولايتها . ثم عن للقاضى برهان الدين أن يكون التدريس لولده الشيخ نجم الدين لاشتغاله هو بمنصب القضاء والنظر في احوال الرعية ، فروجع السلطان في ذلك فأجاب وولى الشيخ نجم الدين و كتب توقيعه بذلك ، فباشرها أحسن مباشرة وحضر معه يوم جلوسه قاضى القضاة حسام الدين ابن العماد الحنفي قاضى دمشق . وكان في ذلك العصر ببيت المقدس جماعة من أعيان العلماء وشيوخ الاسلام المعتمد عليهم منهم الشيخ تقي الدين الفرقشندى والشيخ كال الدين بن أبي شريف واخوه الشيخ برهان الدين الانصارى والشيخ ابو العباس المقدسى والشيخ ماهر المصري والشيخ برهان الدين العجلوني وغيرهم من الأماثل المعتبرين وحضر غالبهم الدرس واعادوا عنده وأثنوا عليه ثناء حسناً . ولم تزل الوظيفة بيده إلى ان توفي ولده قاضي القضاة برهان الدين في شهر

الجزء الثاني المجارع الثاني

صفر سنة اثنتين وسبعين وتما تمائة ، فاستقر بعده في وظيفة قضاء الشافعية بالقدس واجتمع له منصب القضاء وتدريس الصلاحية وخطابة المسجد الأقصى وذلك في دولة الظاهر خشقدم في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وتما تمائة ، فباشر القضاء بالقدس الشريف بعفة وصيانة و نراهـة مع لين جانب ولم يلتمس على القضاء الدرهم الفرد حنى تنزه عن معاليم النظار مما يستحقه شرعاً .

ثم في أواخر سنة اثنتين وسبعين صرف عن تدريس الصلاحية وقضاء الشافعية واستقر فيهما قاضي القضاة غرس الدين خليل بن عبد الله أخو الشيخ أبى العباس المقدسي . فانقطع في منزله بالمسجد يفتي ويدرس ويشغل الطلبة ويباشر وظيفة الخطابة بالمسجد الأقصى وقد عرضت عليه في شهر ربيع الاول سنة ثلات وسبعين و عما عائة قطعة من كتاب المقنع في الفقه ، وأجازني ، واستمر القاضي غرس الدين إلى سنة خس وسبعين و عما عائة فوقعت حادثة أوجبت عزله ، وسنذكرها فيما بعد في ترجمة السلطان الملك الأشرف نصره الله تعالى في حوادث السنة المذكورة ،

واستقر بعده في تدريس الصلاحية شيخ الاسلام كال الدين ابن ابي شريف وسنذكر ترجمته فيما بعد \_ كا تقدم الوعد به في أول الكتاب \_ . وكانت ولايت في شهر صفر سنة ست وسبعين و عاعائة واستمر بها إلى سنة عمان وسبعين . ثم اعيد شيخ الاسلام النجمي ابن جماعة إلى تدريس الصلاحية في ربيع الآخر في السنة المذكورة ، ووصل اليه النوقيع الشريف والتشريف السلطاني في جمادي الاولى وقرى . توقيعه بالمسجد الأقصى حين دخوله وهو لابس التشريف وكان يوم الحميس سابع جمادي الاولى ولم يجر بذلك عادة لأن المصطلح قراءة النوقيع عقب صلاة الجمسة ثم جلس للتدريس بعد ذلك وحضر معه خلق كثير وكنت حاضراً ذلك المجلس ، فقرأ خطبة بليغة بألفاظ فائقة ، من معناها : ان هذه الوظيفة كانت بيده وخرجت عنه فمن الله بعودها والعود أحمد ، ثم تكلم على قوله تعالى : ( ولما وخرجت عنه فمن آلة بعودها والعود أحمد ، ثم تكلم على قوله تعالى : ( ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتا ردت

الينا) وألق درساً مطولاً. ثم انصرف إلى منزله بالمسجد الأقصى الشريف والناس في خدمته ومن جملتهم الشيخ سعد الله الحنفي امام الصخرة الشريفة • ثم تنزه عن منصب القضاء فلم يلتفت اليه بعد ذلك ولم يكن بعده من القضاة من هو في معناه في الصفة والحشمة ، ثم تنزل عن حصته في الخطابة وانجمع عن الناس فلم يتكلم في شيء من امور الدنيا لفساد الزمان •

وله شرح على جمع الجوامع في الاصول سماه النجم اللامع في شرح جمع الجوامع في جلدات، وتعليق على الجوامع في مجلدات، وتعليق على المنهاج في مجلدات ولم يكمل، والدر النظيم في اخبار موسي الكليم وغير ذلك. وهو مستمر في تدريس الصلاحية إلى يومنا عامله الله بلطفه وختم لنا وله بخير بمنه وكرمه.

## ( القضاة الشافعية بالقدس الشريف وبلدسيدنا الخليل ﴾ ( عليه الصلاة والسلام )

قد تقدم ذكر الفاضي بها، الدين ابن شد اد الذي ولاه الملك صلاح الدين قضا، بيت المقدس بعد الفتح ورأيت ايضاً على كتاب وقف المدرسة الصلاحية خط الفاضي المثبت له واسمه احمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب وأرخ خطه بالحمكم في تاسع عشري رجب سنة أعان و عمانين و خسمائة . والظاهر : انه كان نائباً عن ابن شداد والله أعلم ، فان ابن شداد كان قاضياً في ذلك الوقت بلا خلاف ، وتقدم ذكر بعض القضاة من مشامخ المدرسة الصلاحية ، ويأتى ذكر بعضهم أيضاً في خطباء المسجد الأقصى الشريف ،

وقد كان الفضاة في الزمن السالف بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام والرملة ونابلس ، وهذه المعاملة يوليهم قاضي دمشق ولم يزل الأمر على ذلك الى بعد الماعائة ، ثم صار الأمر من الديار المصرية . ولم يكرف

الجزء الثاني المجارع الثاني المجارع الثاني المجارع الثاني المحارك المح

قديماً بالقدس الشريف سوى قاض شافعي فقط ، فأول ما تجدد منصب قضاء الحنفية في سنة اربع وثمانين وسبعمائة ولي القاضي جمال الدين الحنفي من الملك الظاهر برقوق ، ثم تجدد منصب المالكية في سنة اثنتين وثما نمائة فوليه القاضي جمال الدين ابن الشحاذة ، ثم تجدد منصب الحنابلة في سنة اربع وثمانين فوليه القاضي عز الدين قاضى الاقاليم وكلاها بتولية الناصر فرج بن برقوق ، وسنذكر ترجمتهم فيما بسد إن شاء الله تمالى .

وقد ولي قضاء الشافعية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام جماعة فمنهم من اطلعت على ترجمته وتاريخ وفاته فأذكر من اطلعت عليه على على وجه الاختصار، ومنهم من لم اطلع له على ترجمة وإنما عرفت اسمه من اطلاعي على اسجاله في المستندات الشرعية أو غير ذلك فأذكر اسمه والعصر الذي كان متولياً فيه ، وكل من رأيت له في اسجاله قاضى القضاة أو ترجمه بذلك احد من المؤرخين كمتبت له ذلك ، ومن لم أر في اسجاله ولا في ترجمته كتبت له القاضى ، فأقول ـ وبالله المستعان ـ :

قاضى القضاة صدر الدين ابو اسحاق ابراهيم بن عم الشهرزوري الشافعي وهو المثبت لكتاب وقف الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف حين مباشرته الحك نيابة عن قاضى القضاة بهاء الدين بن شداد في يوم الاحد سابع عشري رمضان سنة تسعين وخسمائة .

قاضى القضاة شمس الدين ابو الغنائم سالم بن يوسف بن صاعد الباهلي الحاكم بالقدس الشريف خلافة عن قاضى القضاة زكي الدين أبى العباس طاهر بن محمد بن علي القرشى الحاكم للدولة القاهرة النبوية الامامية المقدسة المكرمة العباسية الناصرة لدين الله كان متولياً منه في صفر سنة ست وستمائة ، ثم اشتغل بالقضاء من الامام الناصر لدين الله خليفة بنداد وكان متولياً منه في سنة سبع وستمائة .

قاضي القضاة شمس الدين ابو النصر محمد بن هبة الله بن يحيى بن بندار بن مميل

- بفتح الميم الاولى و كسر الثانية وسكون الياء آخر الحروف و آخره لام - الشيرازي الدمشقي الشافعي ، ولد سنة تسع وار بعين و خمسمائة ، وأجاز له ابو الوقت السحري وغيره وسمع من جماعة وحدث عصر والقدس و دمشق كان متولياً بالقدس في سنة اربع و تسعين و خمسمائة وقبلها نيابة عن قاضي القضاة محيى الدين ابى الممالي محمد ابن الزكي قاضي دمشق وطال عمره و تفرد في زمانه ، ولي قضاء دمشق بعدد القدس ، وكان رئيساً نبيلا فاضلا ماضى الاحكام عديم المحاباة يستوى عنده الخصمان ساكناً وقوراً يذهب غالب زمانه في نشر العلم و إلقاء الدروس على اصحابه . توفي في جمادى الآخرة سنة خمس و ثلاثين وسمائة رحمه الله .

قاضي القضاة شمس الدين ابو البركات يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن هبة الله بن الحسن بن يحيى بن محد الثعلبي الدمشتي الشافعي المعروف بابن سي الدولة وهو لقب جده الحسن، ولد سنة اثنتين و خمسمائدة . و تفقه على ابن عصرون ، واشتغل بالخلاف على القطب الديسابوري وسمع من جماعة ، وولي قضاء القدس من قبل قاضى القضاة محيى الدين ابى الممالي محمد ابن الزكبي وكان متولياً في سنة ثمان و تسمين و خمسمائة ، ثم ولي قضاء القدس من قبل قاضي القضاة زكبي الدين أبى العباس طاهر القرشي وكان متولياً عنه في سنة إحدى وسمائة ، و بعدها ولي قضاء دمشق و حمدت سير ته ، و كان إماماً فاضلا مهيباً جليلا حدث بحكة وبيت المقدس و حمس ، و توفي في ذي القمدة سنة خمس و ثلاثين و سمائة ،

الفاضي الامام سديد الدين ابو عبد الله محمد بن صاعد بر السلم القرشي الشافعي قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة ست واربعين وسمائة ٠

قاضي القضاة نجم الدين آبو عبد الله محمد بن قاضى القضاة شمس الدين آبى الغنائم سالم آبن يوسف بن صاعد قاضى القدس الشريف و نابلس كان متولياً من أمير المؤمنين المستعصم بالله آخر خلفاء بغداد في سنة خمسين وسمائة •

القاضي علاه الدين أبو الحسن على بن القاضي سديد الدين أبي عبد الله

محمد بن صاعد بن السلم القرشي الشافعي كان متولياً قضاء القدس الشريف من قبل القاضي شمس الدين بن خلكان قاضى دمشق في سنة ست وستين وستمائة وبعدها.

القاضي صني الدين بر محمد بن عبد الله بن يوسف ابن مكتوم القيسي الشافعي ولي قضاء القدس خلافة عن قاضي القضاة عزالدين أبى المفاخر محمد الانصارى الشافعي قاضي دمشق وكان متولياً في سنة سبعين وستمائة .

القاضي شهاب الدين محمد بن عبدالقادر بن ناصر الانصارى الشافعي ويعرف بابن العالمة ، ولد في سنة سمائة وكان من الفضلاء الادباء الفقهاء رحل في طلب العلم وولي قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، وكانت امه عالمة كبيرة القدر تحفظ القرآن وشيئاً من الفقه والخطب ، ولولدها اشعار مليحة روى عنة ولده قاضى القضاة زبن الدين قاضى حلب . وتوفي في سنة اثنتين وسبعين وسمائة .

القاضي شرف الدين موسى بنجبريل الشافعي قاضي الفدس الشريف والرملة وكان متولياً في سنة عان وسبعين وسمائة نيابة عن القاضي محيى الدين عمر برف موسى بن عمر الشافعي الحاكم بمدينة غزة والاعمال الساحلية ٠

القاضى الامام العلامة تاج الدين ابو محمد بن أبى حامـد الجمعري الشافعي كان متولياً قضاء القدس الشريف في سنة احدى وتمانين وستمائة ·

القاضى جلال الدين ابو محمد عبد المنعم ابن الشيخ جمالـ الدين ابى الفرج ابى بكر بن رشيد الدين ابي العباس احمد الخزاعي الانصاري الشافعي كان متولياً قضاء القدس في سنة إحدى وتسمين وسمائة ·

قاضي القضاة صدر العلماء شهاب الدين ابو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين ابى العباس احمد بن خليل بن سمادة بن جعفر الخوبى الشافعي قاضي دمشق وابن قاضيها ، ولد في شوال سنة ستوعشرين وستائة بدمشق ، ماتوالده وله إحدى عشرة سنة فحفظ عدة كتب وحدث ودرس بمصر والشام وهو شاب ولي قضاء القدس الشريف في سنة سبع وخمسين وستائة ، ثم ولي قضاء المحلة وبهنسة

ثم قضاء حلب ، ثم قضاء الديار المصرية ، ثم نقل إلى قضاء الشام .

وكان أحد الأعمة الفضلاء كثير التواضع حسن الخلق شديد المحبة لأهل العلم علامة وقته وفريد عصره احد الأعمة الاعلام جامعاً لفنون العلم صنف كتاباً في مجلد كبير يشتمل على عشرين فناً من العلم ، وشرح الفصول لابن معطي ، ونظم علوم الحديث لابن الصلاح ، والفصيح لثعلب ، وكفاية المتحفظ ، وشرح من أول الملخص للقابسي خمسة عشر حديثاً في مجلد .

ثوفی يوم الحميس الخمامس والعشرين من شهر رمضان سنمة ثلاث وتسمين وسمائة بدمشق ودفن عندوالده بسفح قاسيون رحمهما الله تعالى . والخويى \_ بضم الخاء المعجمة وفتح الواو بعدها ثم الياء آخر الحروف ساكنمة ثم الياء أيضاً آخر الحروف \_ وهى نسبة إلى خوى من اعمال اذربيجان .

القاضي جال الدين ابو عبدالله محمد بن قاضي القضاة نجم الدين أبي عبدالله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين ابي الغنائم سالم بن يوسف ابن صاعد بن السلم القرشي الشافعي ولي الحكم بالقدس الشريف ونابلس وفاقون وجنين وأعمالها من قبل قاضي القضاة بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جاعة الحاكم بدمشق المحروسة وضواحيها والبلاد الشامية والحلبية من العريش إلى الفرات ، كان متولياً في سنة ثلاث وتسعين وستماثة وكان ينوب عنه اخوه قاضي القضاة شرف الدين موسى رحمهما الله تمالي .

القاضي شرف الدين منيف بن سليان بن كامل السامى الشافعي الامام العالم العالم العالم العامل الصدر الامام الكبير قاضى بيت المقدس مولده ، في يوم الاربعاء الرابع عشر من صفر سنة ثلاث واربعين وسمّائة بزرع ، كان مشكور السيرة فقيها من اصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري ، باشر قضاء القدس الشريف وكان متولياً في سنة عمان وتسعين وسمّائة وبعدها .

وتوفي ليلة السبت ثاني عشر جمــادي الاولى سنة ثلاث عشرة وسبعمائة

ودفرح بماملا عند أبي عبد الله القرشي •

القاضي بجم الدين احمد بن القاضي شمس الدين محمد بن القاضي جلال الدين الانصاري الشافعي قاضى القدس الشريف. توفي في شهر المحرم سنة ست وعشرين وسبعمائة ، ودفن بما ملا عند القلندرية •

القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن القاضى جلال الدين أبي محمد عبد المنعم بن جمال الدين أبي الفرج أبي بكر بن أحمد الانصاري الشافعي قاضي القدس الشريف ، كان متولياً في سنة أربع عشرة وسبعمائة خلافة عن قاضي القضاة نجم الدين أبي العباس أحمد بن صقرى الثعلبي الشافعي قاضي دمشق والفتوحات الساحلية والعساكر المنصورة . وتوفي في سنة ست وعشر بن وسبعمائة ، ودفر عاملا عند القلندرية .

القاضي نجم الدين احمد بن عبد المحسن بن حسن بن معالي الدمشقي الشافعي ولد سنة تسع واربعين وستمائة اشتغل وحصل وبرع ، وولي القضاء بالقدس الشريف وكان متولياً في سنة ثلاث و تمانين وستمائة خلافة عن قاضى القضاة بهاء الدين ابي الفضل يوسف القرشي الشافعي قاضي دمشق ، ثم عاد إلى دمشق و ناب في الحمكم بها . وتوفي في يوم الأحد النامن والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبعمائة ، ودفن بالباب الصغير .

الفاضي شمس الدين ابو عبد الله محمد بن كال الدين بن حامد بن بدر الدين عام الشافعي قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة تسع وعشرين وسبعمائة . القاضي شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الشيخ كال الدين كامل الندسى الشافعي ولي الخطابة والامامة بحرم سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في سنة خمس

وعشرين وسبعمائة ، وباشر نيابة الحسكم بدمشق . ثم ولي قضاء القدس الشريف من دمشق وسافر إلى القدس متولياً في مستهل شهر ربيع الأول سنة اربع وثلاثين وسبعمائة . وله مصنفات منها شرح الاربعين والفروق والاشباه والنظائر وغيرذلك فكان موجوداً متولياً قضاء القدس الشريف في سنة إحدى واربعين وسبعائة .

القاضى شهاب الدين أبو العباس احمد بن الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن كامل بن شرف الدين عما الندمري الشافعي ولي قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام عن قاضي القضاة تقي الدين أبي المحاسن السبكي الشافعي قاضي دمشق بمقتضى توقيع وقفت عليه مؤرخ في العشر الأوائل من جمادى الآخرة منة ثلاث واربعين وسبعمائة .

القاضى زين الدين ابو محمد عبد الله بن أميريس بن محمد القمولى الشافعي قاضى القدس الشريف ، كان متولياً في سنة ثلاث واربعين وسبعمائة .

القاضى علاء الدين على ابو الحسن بن الشيخ شهاب الدين ابي المعالى شريف ابن الشيخ جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن الوحيد الشافعي ، كان متولياً قضاء بيت المقدس في سنة احدى واربعين وسبعمائة . وتوفي قبل الحسين والسبعمائة .

القاضى أمين الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن زين الدين عبد الرحمن الشافعي ، كان متولياً قضاء بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في سنة خمسين وسبعمائة .

القاضي بدر الدين ابو عبدالله محمد بن القاضي برهان الدين ابو اسحاق ابر اهيم ابن الشيخ جمال الدين هبة لله قاضي القدس، كان متولياً في سنة سبع و خمسين و سبعمائة . القاضي شمس الدين محمد بن امين الدين بن سالم بن ناصر الدين عبدالناصر الكناني الفوي الشافعي ، سمع الحديث من جماعة وأفتى و درس وولي قضاء القدس

وحدث وكان متولياً في سنة تسع وعشرين وسبعمائة . ومات سنة بضع وخمسين وسبعمائة رحمه الله تعالى ·

القاضي علم الدين ابوالربيع سليمان بن امين الدين ابي الفنائم سالم الشافعي قاضي بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وبيت جبريل ، كان متولياً في سنة ستين وسبعمائة .

القاضي علم الدين سليمان بن عبد القادر بن سالم بن محمد الغزي الشافعي ولد في حدود التسمين والستمائة ، وسمع على على بن محمد بن برهان الدين الثعلبي وزينب بنت احمد بن عمر بن شكر والتقي سليمان والمطعم وحفظ المنهاج ودار إلى ان مهر وأفتى ودرس ، ولي قضاه غزة ثمقضاه بلدسيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وتوفي في شوال سنة اربع وستين وسبعمائة .

القاضي تاج الدين ابو الانفاق ابو بكر على بن احمد بن كال الدين بن محمد الأموي المقدسي ابن تقي المعروف بالمعيد حفظ المنهاج وتفقه واعاد، ثم ولي قضاء القدس الشريف ودرس ، وكان يسمع من الحجار وزينب بنت شكر وغيرها سمع صحبيح البخاري على الملك الاوحد نجم الدين يوسف بسماعه له عن ابن اللبثي بسنده في سنة عان وتسمين وستمائه وسمع عليه قاضي القضاة شمس الدين الديري الصحبيح بسماعه على الملك الأوحد سنة اربع وستين وسبعمائة ، توفي بالقدس الشريف في رمضان سنة تسع وستين وسبعمائة ، توفي بالقدس الشريف في رمضان سنة تسع وستين وسبعمائة .

القاضي شمس الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ الامام العالم العلامة علم الدين مليمان الحكرى الشافعي ، ولي الحكم والخطابة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولي القضاء بالقدس الشريف وكان متولياً في سنة تسع وستين وسبعمائة .

القاضي شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين ابي البركات موسى بن زين الدين الشافعي قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة اثنتين وسبعين وسبعيائة ٠

القاضي علاه الدين ابو الحسن على بن كمال الدين ابي عبد الله محمد بن علاه الدين ابن العباس احمد الأموي الشافعي قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة ثمان وسبعين وسبعمائة .

الفاضي شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الشيخ زين الدين ابي محمد حامد ابن الشيخ شهاب الدين ابن العباس احمد المقدسي الانصاري الشافعي قاضي القدس الشريف مولده في سنة اننتين وثلاثين وسبعمائة ، ولى تدريس المدرسة الطازية بالقدس الشريف وناب في الحم بالقاهرة عن قاضي القضاة برهان الدين ابن جاعة وناب في الحطابة بالمسجد الأقصى وكان متولياً للحكم بالقدس في سنة ابن جاعة وناب في الحطابة بالمسجد الأقصى وكان متولياً للحكم بالقدس في سنة إحدى و عانين وسبعمائة ودفن بباب الرحة ،

القاضي زين الدين ابو المكارم عبد الرحمن ابن الفاضي شمس الدير ابى عبد الله محمد الزرعى الشافعي قاضي الفدس كان متولياً في سنة اثنتين و بمانين ومسيمائة ، ودفن بماملا عند باب الفلندرية ،

الفاضي شمس الدين محمد بن جلال الدين ابن القاضى نجم الدين احمد الانصاري الشافعي قاضى القدس. توفي في سادس شوال سنة اربع و ما نين و سبعمائة. قاضى القضاة بدر الدين ابوعبد الله محمد بن عبد الله بن احمد اله كاري الصلتي الشافعي الامام العالم العلامة الفاضل قاضى حمص اشتغل بالقدس الشريف و كتب وقرأ وولي قضاء الصلت، ولم يزل ينتقل في قضاء البر، وولي قضاء القدس وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام و نابلس، و آخر ما ولي حمص وبها توفي في رجب سنة الخليل عليه الصلاة ولم يبلغ الحسين سنة اختصر عيدان الفرسان في ثلاث عبدات رحمه الله المحلدات و المحلدا

الفاضي بدر الدين ابوعبدالله محمد بن الفاضي جمال الدين ابي بكر بن شجرة الندمري الأصل الدمشق الفقيه المفتي اشتغل وتقدم واشتهر ، ولي القضاء بأعمال الشام وآخر ما ولي قضاء الفدس الشريف ، ورأيت اسجاله في بعض المستشدات

مؤرخاً في شهورسنة نسع وستين وسبعمائة . ثم عزل وقدم دمشق وتوفي بها في شهر ربيع الأول سنة سبع و ثمانين وسبعمائة في عشر السبعين ظناً ، ودفن بسفح قاسيون .

القاضي شمس الدين ابو عبد الله محمد بن شرف الدين ابي عثمان سعيد بن الشيخ تاج الدين ابى محمد عبد الرحمان الانصاري الزواري الشافعي قاضي القدس الشريف دكان متولياً في سنة عمان وهمانين وسبعمائة .

القاضي شمس الدين آبو عبد الله محمد آبن الخطيب زين الدين آبي محمد عبد الرحمان آبن محمد الندمري الشافعي قاضى بلد سدنا الخليل عليه الصلاة والسلام كان متولياً في سنة تسع وثمانين وسبعمائة .

القاضى عماد الدين ابو الفدا اسماعيل ابن العدل شهاب الدين ابي العباس احمد بن نور الدين ابي الحسن على البارزيني الشافعي قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وبعدها ·

القاضي تقي الدين أبو تحمد عبد اللطيف بن بهاء الدين أبي عبد الله محمد بن علم الدين أبي عبد الله محمد بن علم الدين أبي عبد الله محمد البرلسي الشافعي قاضي القدس الشريف ، كان متولياً في سنة أربع وتسعين وسبعمائة .

القاضي شهاب الدين احمد بن القاضي شرف الدين ابي محمد عبد الله السلماني الشافعي قاضي القدس الشريف كان متولياً في سنة ست وتسعين وسبعمائة .

القاضي شرف الدين أبو الروح عيسى بن شيخ الشيوخ جمال الدين أبي الجود غانم الانصاري الخزرجي الشافعي قاضي القدس الشريف وشيخ الخانقاه الصلاحية وهو الذي حكر أرض البقعة ظاهر القدس الشريف الجارية في وقف الخانقاه المذكورة في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وصارت كروماً وزاد بذلك ريمها لجهة الوقف، ورغب الماس فيها وكثر الانتفاع بها بعد أن كانت أرضاً من درعة . توفي في شوال سنة سبع وتسعين وسبعمائة شبه الفجأة .

القاضي تقي الدين ابو محمد وابو البقاء صالح بن الشيخ صلاح الدين ابي الصفا

خليل بن الشيخ أمين الدين ابى الفنائم سالم الكناني الشافعي قاضى القدس الشريف كان متولياً في سنة عمان وتسمين وسبعمائة وقبلها ·

القاضى شمس الدين ا بو عبد الله محمد بن الشييخ فخر الدين ا بي عمرو عثمان قاضى بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام كان متولياً قبل الثماماة •

القاضى شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد السلاوي الشافعي قاضى القدس الشريف ، كان متولياً في سنة إحدى و بمانمائة ٠

القاضى تقي الدين أبو الأيادي أبو بكر بن جمال الدين ابي اسحاق ابراهيم البصروي الشافعي قاضى القدس الشريف ، كان متولياً في سنة اثنتين وتما عائة .

القاضى زين الدين ابو محمد عبد اللطيف بن بدر الدين ابي محمد الحسن ابن خلف البلبيسى الشافعي ، ولي قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وبيت جبريل ونظر الأوقاف والمساجد من قاضى القضاة علاء الدين ابي الحسن على السبكي الشافعي قاضى دمشق بمقتضى توقيع كتب له وقفت عليه وهو مؤرخ في ليلة يسفر صباحها عن السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاث و عاعائة ، وكان والده بدر الدين حسن ابن خلف البلبيسى رجلا صالحاً زاهداً وكان موجوداً في سنة تسع و خسين وسبعمائة .

الفاضى سعد الدين سعد بن اسماعيل بن يوسف النواوى الدمشقي الشافعي الشيخ الامام ، مولده في سنة تسع وعشرين وسبعمائة . قدم دمشق صغيراً ولازم الشيخ تاج الدين المراكشي وتفقه على شمس الدين ابنقاضي شهبة وقرأ على الشيخ عماد الدين ابن كثير كتاب علوم الحديث الذي ألفه وأذن له بالفتوى واشتغل بالجامع الأموي وأعاد بالناصرية والقيمرية وكتب في الاجازات وعلى الفتاوى ودرس في آخر عمره وناب في القضاء ، ولي قضاء بلد الخليل عليه السلام مدة يسيرة وتوفى بها في ربيع الآخر سنة خمس و عاعائة ،

القاضي شمس الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ سعد الدين ابي الصفا سعد

ا ِن قرموز الزرعي الشافعي فاضى القدس الشريف، كان متولياً في سنة ستو ثما نمائة . الفاضي بدر الدين ا بو محمد الحسن بن الشيخ شرف الدين ا بى البركات موسى

الفاصي بدر الدين أبو همد الحسن بن الشيخ شرف الدين أبى البركات موسى أبن مكي الشافعي ولي قضاء القدس الشريف مماراً. ورأيت اسجاله في ظاهر كتاب وقف المدرسة الصلاحية مؤرخ في شهر رمضان سنة تسع و ثما نمائة ، وكان متولياً قبل التاريخ المذكور و بعده ٠

القاضى حجال الدين ا بو محمد عبد الله بن الشيخ شمس الدين ابى عبد الله محمد العراقي الشافعي قاضى القدس الشريف ، كان متولياً في سنة اثنتي عشرة و عما نمائة .

القاضي شرف الدين ابو المناقب موسى برت شيخ الأسلام مفتي العراق برهان الدين أبى اسحاق ابراهيم بن القرقشندي الشافعي، كان متولياً قضاه القدس الشريف في سنة خمس عشرة و عا عائة ، وقد أخبرت قديماً انه كان هو والفاضى شهاب الدين ابن الحكمة في عصر واحد وكل منهما كان متولياً للقضاء مشاركاً للا خر ، فكان الفاضي شرف الدين القرقشندي يجلس بالمدرسة الظاهرية والقاضى شهاب الدين بن الحكمة يبجلس بدار الحديث رحمهما الله تعالى ،

توفي القاضى شرف الدين القرقشندى مطموناً في ليلة الاثنين المسفر صباحها عن العشرين من شعبان سنة سبع وعشرين وثمانمائة ودفن بماملا

القاضي برهان الدين ابواسحاق ابراهيم بن شمسالدين محمد بن قاضي الصلت الشافعي ، وقفت على توقيعه بقضاء القدس من الملك المؤيد شيخ مؤرخ في ثاني عشري جمادى الاولى سنة عمان عشرة وثما ممائة .

القاضي شهاب الدين ابو العباس احمد بن الشيخ بدر الدين ابى عبدالله محمد ابن القاسم المشهور بابن الحكمة قاضي الفدس الشريف، كارز متولياً في سنة عشرين وتما تمائة .

القاضي شهاب الدين ابو العباس احمد بن الشيخ برهان الدين ابراهيم ابن رشيدة السعدي الحسائي الشافعي قاضي القسدس الشريف ، كانت الوظيفة بينــه

وبين القاضى بدر الدين ابن مكي دولا ، ووقع بينهما امور لافائدة في ذكرها . وكان متولياً في سنة اربع وعشرين وثما عائة ، ورأيت اسجاله في مستند بخط نفسه في سنة ست وعشرين وثما عائة كتب فيه خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف فالظاهر انه بعد استقلاله بالقضاء باشره نيابة والله أعلم •

القاضى شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الشيخ ابى الثناء محمود بن الشيخ صفي الدين ابى الانفاق ابى بكر الشافعي خطب بمدينة قارا ، كمان متولياً قضاء القدس الشريف في شهر شعبان سنة اربع وعشرين وثمانمائة .

القاضي علاء الدين ابو الحسر علي بن الشيخ برهان الدين ابى اسحاق ابراهيم الرماوي الشافعي ، كان متولياً قضاء القدس الشريف في سنة عمان وعشرين و بعدها إلى سنة اربع وثلاثين و عما عمائة .

قاضي القضاة علاه الدين ابو الحسن علي بن شرف الدين ابى الفدا اسحاق ابن شمس الدين ابي عبدالله محمد التميمي الشافعي قاضي بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، كان متولياً في شهر شوال سنة عان وتسمين وسبعمائة وبمدها ، ثم ولي قضاء بيت المقدس مضافاً لقضاء بلد الخليل في دولة الملك الناصر فرج بن برقوق في سنة خمس وعاعائة ، وكان من المعيدين بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف في رمن الشيخ شمس الدين الحروي . توفي في سنة ثلاثين وعاعائة .

القاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين محمد النقوعي الصوفي الشافعي ، كان قد باشر قضاء بلد سيدنا الخليل قبل التاعائة ، ثم ولي قضاء القدس ، وكان متولياً في سنة إحدى وثلاثين وثما عائة .

قاضى القضاة ناصر الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ شمس الدين ابي عبدالله محمد البصروي الانصارى الشافعي ، ولي قضاء القدس الشريف بعدد الفاضى علاء الدين الرماوي ، وكانت له سطوة وهيبة ، ووقع له وقائع بالقدس الشريف لا فائدة في ذكرها.

وكان اركان الدولة بالقاهرة يها بونه ويخشون عاقبته ، ويقال ! انه كان وزير نوروز وتمين لكنابة السر بمصر وأنعم له بها فلم يتم له ذلك . توجه من القيد دس الشريف إلى الديار المصرية بعدد محنة حصلت له فسعى المباشرون بالقاهرة في توليته للقدس وعوده اليه إتقاء لشره فاستقر في الوظيفة وعاد حتى وصل إلى مدينة غزة فأكل طعاماً مسموماً بمن كان يثق به وهو مقرب عنده فمات بغزة وحمل إلى القدس الشريف ودفن بماملا في سنة اثنتين وار بعين و عما عائة عفا الله عنه وكانت مدة ولايته بالقدس الشريف أحو سبع سنين والله أعلم .

قاضى القضاة علاء الدين ابو الحسن علي بن القاضي نجم الدين ابى العباس احمد بن الحسن بن علي بن أبوب بن عبد العزيز بن عمان بن سلطان بن عساكر ابن عبد الله بن السائح ، والسائح من أجداده المذكورين هو أبوب على ما أخبر به القاضى علاء الدين ويعرف قد عاً بالشامي الرملي الأصل ثم المقدسي الشافعي . مولده له أغني القاضى علاء الدين \_ في سنة ست و ثما نين وسبعمائة ، و توفي والده وله ست سنين فاستجاز له الشيخ شهاب الدين بن رسلان وزين الدين عبد الرحمن القرقشندى مشايخ ذلك الزمان فمن بعدهم ، وسمع وقرأ وفضل .

باشر قضاء الرامة نيابة عن عمه جال الدين أكثر من عشرين سنة ، ثم استقل بالقضاء بها في سنة اثنتين وثلاثين وثاغائة . وكان اسلافه قضاة بمدينة الرامة من زمن الملك الظاهر بيبرس ، وقد وقفت على اسجال من اسجالات أسلافه ذكر فيه الموثق اسم القاضي وقال : الحاكم بمدينة الرامة نيابة عن قاضى القضاة شمس الدين ابن خلكان الحاكم بالملكة الشامية مؤرخ بعد الستين والسمائة ، واستمر منصب القضاء بالرامة بأيديهم من ذلك المصر يتلقونه واحدا بعد واحد إلى ان وصل إلى القاضي علاء الدين في الناريخ المتقدم ذكره ، فباشره بعفة ونزاهة وحسنت سيرته وحمدت طريقته .

ثم قدر الله تعالى توليته وظيفة القضاء بالقدس الشريف عوضاً عن قاضي القضاة

جمال الدين ابن جماعة فاستقر فيها في دولة الملك الظاهر جقمق في صفر سنة اربع واربعين ، وصادفت توليته تولية القاضى عز الدين خليل السخاوى ناظر الحرمين الشريفين فدخلا إلى القدس الشريف في يوم واحد وهو مستهل ربيع الأول سنة اربع واربعين و تما تمائة . فاستمر على ما هو معهود منه من العفة والسيرة الحسنة والأحكام المرضية إلى ان توفي في شهور سنة سبع وخمسين و تما تمائة ودفن عاملا بحوش البسطامية ، وكان من قضاة العدل .

وقد رأى بعضهم في منامه الشيخ داود الهندى وهو يقول له : قل لابن السائح انبي رسول رسول الله البشره انه من قضاة العدل الناجين. رحمه الله تعالى .

قاضى القضاة شهاب الدين ابوالعباس احمد ابن الشيخ فخر الدين عمات السعدي الشافعي ابن أخي شيخ الاسلام عز الدين المقدسي ، وكان يعرف بابن أخي شيخ الصلاحية ، ولي القضاء بالقدس الشريف عوضاً عن القاضى علاء الدين ابن السائح مدة يسيرة في شهور سبنة اربع و خمسين و عاعائة ، ثم عزل واعيد القاضى علاء الدين ولم يل بعد ذلك ، ولحقه صمم ، وكان الناس سالمين من يده ولسانه وعمر ، وكانت وفاته في خامس عشر صفر سنة ست و عانين و عاعائة ، ودفن بياب الرحمة رحمة الله عليه ،

قاضى القضاة شهاب الدين ابو العباس احمد بن الفاضى المفتي علاء الدين ابي الحسن علي ابن القاضى شرف الدين اسحاق التميمي الداري الخليلي الشافعي مولده في ثامن عشر ربيع الآخر سنة إحدى وتسمين وسبعمائة ، سمع الحديث على جماعة واشتغل قديماً وحصل ، ولي قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وكان حسن الملتق مشكور السيرة في القضاء عفيفاً في الأحكام ، ثم ولي قضاء الرملة ثم غزة ، ثم ولي قضاء القدس الشريف عوضاً عن القاضى برهان الدين بربحاعة في مستهل شهر جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين و عانمائة ، وانفصل في رابع عشر شعبان منها ،

وتوفي بالقدس الشريف في نهار الاثنين المشرين من رمضان مر السنة المذكورة وهي سنة اثنتين وستين وثما عائة ·

وأخوه الفاضي زين الدين عبد الرحمان النميمي الشافعي الناظم، مولده في إحدى الجمادين من سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة، سمع على جماعة وقرأ الصحيح على جده لا مه المحدث برهان الدين ابراهيم بن يوسف بن محمود الحنني، وسمع المسلسل يالأولية على سبعة وعشرين شيخاً مجتمعين، ولبس خرقة التصوف، واشتغل في النحو على الشبخ شهاب الدين بن الهائم، وفي الفقه على والده وغيره وحصل وفضل ومهر ونظم، وله مصنف سماه بمدد الرحمن في اسباب نرول القرآن نظمه نظماً جيداً ولي القضاء بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ونا بلس، ومن جملة ولايته لبلد الخليل مرة في سلطنة الملك الأشرف اينسال في سنة ثلاث وستين، ثم ولي في زمن الظاهر خشقدم في رمضان سنة سبع وستين، وولي ايضاً في رمضان سنة يوم الجمعة سادس شعبان سنة ست وسبعين وعمائة وسبعين وتماغاتة ويوم الجمعة سادس شعبان سنة ست وسبعين وثماغاتة وتوفي في يوم الجمعة سادس شعبان سنة ست وسبعين وثما غائة وتعالى و

القاضي شمس الدين ابو عبد الله محمد بن القاضي شهراب الدين ابى العباس احمد النميمي الشافعي ـ المتقدم ذكر والده ـ ولي القضاء بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام بمد وفاة والده وكان له حرمة وشهامة ومعرفة تامة واستمر على القضاء إلى ان كف بصره بعد سنة سبعين وثما عائة وانقطع في منزله ومع ذلك كانت كلمته نافذة .

توجه إلى الفاهرة مطلوباً لحادثة وقعت فتوفي بالقاهرة في شهور سنة اثنتين وتسعين وتمانمائة وصلي عليه بالمسجد الأقصى الشريف صلاة الغائب في شهر رييع الآخر عفا الله عنه •

قاضى القضاة خطيب الخطباء برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم برقاضي القضاة شيخ الاسلام جمال الدين ابي محمد عبد الله بن الامام العلامة نجم الدين ابي عبدالله

محمد بن جماعة الكناني الشافعي مولده بالقدس الشريف في إحدى الجمادين سنة خمسين و عاعائة ، أجازه جماعة وأدرك اصحاب الحجاز ولم يأخذ عهم وقرأ بنفسه على مشايخ عصره ودرس في مدرسة الدويدارية ، وباشر خطابة المسجد الأقصى نيابة عن والده وكان يخطب من إنشائه بفصاحة لفظ وصوت عال صقيل ، وناب في الحكم عن والده حين ولي قضاء القدس الشريف .

ثم ولي قضاء القدساستقلالاً بعد وفاة القاضى علاء الدين ابن السائح في دولة الملك الأشرف اينال في سادس عشرى شعبان سنة سبع وخمسين وتما عائة فباشر بشهامة وحرمة زائدة وحشمة وافرة وعلت كلمته ونفذ أمره وكان شكلا حسنا بسيط اليد مع قلة المال وله اعتقاد في الفقراء على طريقة آبائه المنقدمين، وهو آخر قضاة بيت المقدس المعتبرين فيما ادر كناه ، توفي رحمه الله وهو باق على القضاء بعد العشاء الآخرة من ليلة الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة اثنتين وسبعين وتما عائة ودفن بتربة ماملا بالحوش الذي به الشيخ ابو عبدالله القرشي والشيخ شهاب الدين ارسلان ، وكانت جنازته حافلة عفا الله عنه ،

وسنذكر من ولي بعده قضاء الشافعية بالفدس الشريف في ترجمة السلطان الملك الأشرف قايتباي إن شاء الله تعالى ·

﴿ الخطباء بالمسجد الأقصى الشريف ومقام سيدنا الخليل ﴾ ( عليه الصلاة والسلام )

قد تقدم عند ذكر فتح بيت المقدس ان الذي خطب به عقب الفتح ابر الزكي وهو قاضى القضاة محيى الدين ابو المعالمي محمد بن الزكي القرشي الشافعي ونسبه متصل بسيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه مولده في سنة خمسين و خمسائة ولي قضاء دمشق في شهر ربيع الاول سنة سبع و عمانين و خمسمائة ، وكان والده وجده أيضاً قاضيين بها ، وعلت منزلته عند الملك صلاح الدين وكان عالماً حازماً

الجزء الثاني

حسن الخط والتلفظ شهد فتح بيت المقدس وخطب به الخطبة المتقدم ذكرها وهي من إنشائه وأثنى عليه العلماء وقوي في سابع شعبان سنة تمان وتسمين وخسمائة بدمشق ودفن بقاسيون رحمهالله. وتقدم ذكر جماعة من الخطباء من مشايخ الصلاحية وممن ولي الخطابة بالقدس الشريف الشيخ ابو الحسن علي بن محمد ابن علي بن حميد بن سعد الدين المفافري المالتي كان محدثاً مجيداً سمع كتاب الجامع المستقصى في فضل المسجد الأقصى على مصنفه الحافظ بهاء الدين القاسم بن عساكر في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة ست وتسمين وخمسمائة وكان خطيب المسجد الأقصى الشريف بعد فتحه ، ولم اطلع على تاريخ وفاته رحمه الله ، ووفاة ابن عساكر في سنة سمائة ،

ومن خطباء مقام سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام :

الخطيب محمد بن بكران بن محمد وكان قاضياً بالرملة في ايام الراضي بالله محمد ابن المفتدر العباسي خليفة بغداد في سنة نيف وعشرين وثلاثمائة وبمدها وله رواية في الحديث سمع جماعة وحدث عنه جماعة من أهل العلم رحمه الله .

ومن خطباء بيت المقدس :

الشيخ الامام الزاهد الورع شهاب الدين ابو العباس أحمد بن أحمد بن جمفر النابلسي المقدسي مولده بنابلس في ذي القعدة سنة سبع وسبعين وخمسمائة سمع الحديث من الحافظ ابي محمد بن علي بن عساكر وغيره ، خطب مدة طويلة ببيت المقدس وحكم به ودرس. توفي بدمشق في ثالث عشر ذي القعدة سنة خمس وستين وستمائة .

وولده العلامة القاضى شرف الدين ابوالعباس أحمدخطيب الشام ، ولدبالقدس الشريف في سنسة اثنتين وعشرين وستمائة . وكان من اهل العلم ومن محاسن الزمان وله تصانيف عديدة . وتوفي بدمشق في شهر رمضان سنة اربع وتسعين وستمائة ودفن بباب كيسان عند والده .

الشيخ الامام الخطيب ابو الذكاعبد المنعم بن أبي الفهم يحيى بن ابراهيم القرشى الزهري النابلسى الشافعي خطيب المسجد الأقصى الشريف مكث به خطيبا وإماماً ومفتياً اكثر من اربعين سنة . وكان شيخاً جليلا له ذكر ومنزلة واشتغل بالفقه وشيء من العربية وكان يحفظ كثيراً من تفسير القرآن العظيم وكان الناس يقصدونه لاعتقادهم في علمه ودينه ويلتمسون دعاءه وبركته ، سمع الحديث وأجاز له جماعة من شيوخ دمشق وحلب والموصل وبغداد وواسط وهمذان وحدث في سنة اربع وخمسين وسمائة وكتب عنه جماعة من الأعمة الفضلاه بالديار المصرية والبلاد الشامية ، مولده في سنة ثلاث وسمائة تقريباً بنابلس ، وتوفي ليلة المصرية والبلاد الشامية ، مولده في سنة ثلاث وسمائة بالقدس الشريف ودفن من الفد عقيرة ماملا رحمه الله .

قاضى القضاة بدر الدين ابو اليسر محمد بن قاضى القضاة عز الدين محمد بن عاضى القادر الانصاري الدمشقي الشافعي المعروف بابن الصائغ الشيخ الامام الزاهد مولده في المحرم سنة ست وسبعين وسمائة ، وكارف إماماً قدوة عابداً كثير المحاسن جاه التقليد بقضاه القضاة بدمشق في سنة سبع وعشرين وسبعمائة فامتنع وأصر على الامتناع فاعني ، ثم ولي خطابة القدس الشريف ثم تركها ، توفي بدمشق في جمادى الاولى سنة تسع وعشرين وسبعمائة .

قاضى القضاة شيخ الاسلام بدر الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني الحموى الشافعي ، والد بحماه في ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وسمائة . ولي الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف وأمامته وقضاء الفدس الشريف جمع له بين ذلك في شهر رمضان سنة سبع و ثمانين وسمائة بعد موت قطب الدين خطيب المسجد الأقصى الشريف ، ثم نقل من القدس الشريف إلى قضاء الديار المصرية في سنة تسمين وسمائة وجمع له بين القضاء ومشيخة الشيوخ . وتولى خطابة القدس الشريف عوضاً عن جمال الدين ابي البقا ، ثم نقل إلى قضاء دمشق خطابة القدس الشريف عوضاً عن جمال الدين ابي البقا ، ثم نقل إلى قضاء دمشق

وخطابتها ومشيخـة الشيوخ، ثم اعيد إلى قضاء الديار المصرية، ثم عزل منهــا ثم اعيد اليها ·

وعمى في اثناه سنة سبع وعشرين وسبعمائة فصرف عن القضاه ووليه بعد مدة ولده قاضى الفضاة عز الدين عبد العزيز وانقطع بمنزله ليسمع عليه ويتبرك به وكان حسن السيرة له الجلالة والخلق الرضى وله النظم والنثر والخطب والتصانيف منها: التبيان لمهمات القرآن ، وغرر التبيان ، والفوائد اللآئحة من سورة الفاتحة والمنهل الروي في علوم الحديث النبوي ، والفوائد الغزيرة في أحاديث بريرة وتنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ، وتحرير الأحكام في تدبير حيش الاسلام ومستند الأجناد في آلات الجهاد ، والطاعة في فضيلة صلاة الجماعة ، وحجة السلوك في مهاداة الملوك ، وكشف الغمة في أحكام اهل الذمة وله غير ذلك .

توفى فى حجادى الاولى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ، ودفن قريباً مرف الشافعى رضى الله عنه ٠

قاضى القضاة عماد الدين أبو حفص عمر بن الخطيب ظهير الدين عبدالرحيم أبن يحيى القرشى الزهري النابلسي الشافعي تفقه بدمشق واذن له في الفتوى ، وولي خطابة القدس الشريف مدة طويلة وقضاء نابلس معها ، ثم ولي قضاء القدس في آخر عمره وله اشتغال وفضيلة وشرح صحيح مسلم في مجلدات ، وكان سريع الحفظ والكتابة ، توفي بالقدس في الحجرم سنة اربع وثلاثين وسبعمائة ودفن بمقبرة ماملا.

وولى الخطابة عوضه زين الدين عبد الرحيم ابن جماعة ، وهو الخطيب العلامة زين الدين عبد الرحيم بن قاضى الفضاة شيخ الاسلام بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن سعد الله بن جماعة الكنانى الشافعى ، ولى الخطابة بالمسجد الأقصى الشريف في الشهر ربيع الأول سنة اربع و الاثين وسبعمائة و خلع عليه بذلك من دمشق واستمر إلى ان توفي في سنة تسع و اللاثين وسبعمائة .

الشيخ شمس الدين محمد بن شرف الدين محمد بن جمال الدين ابي البقاء

عبد الرحمان خطيب المسجد الشريف كان موجوداً في سنة ثلاث وستين وسبعائة . الشيخ الامام العالم العلامة برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن الامام

العلامة زين الدين عبد الرحمان بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي ولد سنة ست أو تمان وسبعمائة ،وبالثانيجزم ابوجعفر بنالكوكب فيمشيخته. سمع من الشريف ابن عساكر وغيره وجاور بالمساجد الثلاثة زماناً ويقال: انه كان يأتي المسجدالأقصى في جوف الليل فيفتحله وكان كبير القدر زاهد وقته وكان عنده الخرقة عنوالده عنابيه عن عمه الشيخ ابى الفتح نصر الله بن جماعة عن محمد بن العز عن ابى البيان وكان يقول : لا ألبسها من يحضر السماع . وقد خطب زماناً بالمسجد الأقصى الشريف. توفى فيذي الحجة سنة اربع وستين وسبعمائة وقد ثقل سممه • وتوفى والده الامام الخطيب العلامة عبد الحميد في يوم الجمعة مستهل شعبان

سنة احدى واربعين وسبعمائة ، وكان ذا علم ودين وزهد وورع وصلاح ظاهر رحمه الله .

الخطيب الملامة عماد الدين ابو الفدا اسماعيل بن ابراهيم بن جماعة الكناني الشافعي خطيب المسجد الأقصى ، مولده في شوال سنـة عشر وسبعمائة . ناب في القضاء بمصر عن قاضي القضاة عز الدين بن جماعة مضافاً لنظر الأوقاف ، ثم توجه إلى القدس وتولى الخطابة به لمنا ولى ابنءمه برهان الدين قضاء الديار المصرية وكان يدرس عن ابن عمه في الصلاحية نيابة . توفي في ربيع الاول سنــة ست وسمين وسممائة .

ومن خطبـا. بيت المقدس قاضي القضاة سري الدين ، والخطيب ابو بكر محمد بن احمد بن محمد الواسطى ولم أطلع لهما على ترجمة .

قاضي القضاة جمال الدين يوسف بن غانم بن احمد بن غانم المقدسي النا بلسي ولي قضاء نا بلس مدةطويلة ، تم و لي قضاء صفد ، ثم و لي خطابة القدس في شهر ربيع الآخر سنة إحدى و عانمائة بمال بذله . ثم سعى عليه القاضى حمال الدين عبد الله بن السائح قاضي الرملة بمائة الف درهم ولم يقم بها غير ثلاثة اشهر وعزل بالباعوني . توفي ابن غانم بدمشق ودفن بمقبرة الأشراف . وهو سبط الشيخ تقي الدير . القرقشندي رحمهما الله تعالى .

قاضي القضاة شهاب الدين ابو العباس محمد بن ناصر بن خليفة الناصري الباعوني الشافعي الشيخ الامام العالم المتفنى خطيب الخطباء إمام البلغاء ناصر الشرع ولد بقرية الناصرية من البلاد الصفدية في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة وحفظ القرآن وله عشر سنين والمنهاج في مدة يسيرة ، وقدم دمشق وعرض كتبه على جماعة من العلماء ومهر في العلوم ، ولي الخطابة بالجامع الأموي بدمشق ، ثم ولي القضاء بها مدة فباشر بعفة ومهابة زائدة وتصميم في الامور مع نفوذ كلمة ، ثم ولي خطابة بيت المقدس مدة طويلة وتداولها هو والقاضي جمال الدين بن السائح وأخذ كل منهما عن الآخر غير مرة ، ثم ولي خطابة دمشق وغيرها .

توفي في أواسط المحرم سنة ست عشرة و ثما ممائة وكمانت جنازته مشهورة ودفن بسفح قاسيون رحمه الله ·

الشيخ الملامة شرف الدين عبد الرحمان بن الشيخ العلامة شمس الدين ابي عبد الله تحد بن الشيخ تقي الدين اسماعيل القرقشندي الشافعي سبط الشيخ صلاح الدين العلائي، أخذ عن والده وفضل وانتهى إلى ان صار عين الشافعية بالقدس وبيده الخطابة مشار كالفيره. توفي في صفر سنة إحدى وعشرين و ثما عائة عن نحو خمسين سنة .

وكان إشتراك بني القرقشندي وبني جماعة في الخطابة بالقدس الشريف من زمن الملك المؤيد شيخ قبل العشرين والثمانمائة ·

الخطيب تاج الدين اسحاق بن الخطيب برهان الدين ابراهيم بن احمد بن محمد بن كامل الندمري الشافعي خطيب مقام سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام . صنف كتماب ( مثير الغرام الى زيارة الخليل عليمه الصلاة والسلام ) وهو كتاب

حسن فيه فوائد جليلة · توفي في شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين و ْعَانْعَائة عن غير ولد ·

وتقدم ذكر جده الشيخ شمس الدين بن كامل خطيب المقام المشار اليــه في تراجم القضاة الشافعية ·

الخطيب عماد الدين اسماعيل بن الخطيب برهان الدين ابراهيم بن الخطيب شهاب الدين احمد بن الخطيب شمس الدين محمد بن كامل التدمري الشافعي خطيب مقام سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام. توفي إلى رحمة الله تعالى في صفر سنة خمس وثلاثين و عاعائة .

الشيخ الامام العلامة زين الدين عبد الرحيم بن على الأدنى الشهير بالحموي الواعظ الخطيب المفسر ، ولي خطابة المسجد الأقصى في دولة الملك الناصر فرج بن برقوق . وفيه قال الشيخ زين الدين عبد الرحمان بن الفرقشندي :

إمامنا لما قرا هيمنا وأطربا تيمناً بنطقه وعندما قرا سا

كان خطيباً جيداً فأضلا حبراً له سماعات كثيرة على مشايخ الشام وحلب ، اجتمع عليه الناس للوعظ والتفسير وقراءة الحديث وبمد صيته وصار له سمعة . ولما عمر الأشرف برسباي جامعه المسجد بالقاهرة استقر خطيبه وكان يقرأ الحديث بمجلس أمير المؤمنين وأنابك الديار المصرية والامراء . توفي فجأة في ذي الفعدة سنة عان واربعين وعاعائة بالقاهرة .

وولي خطابة المسجد الأقصى الشريف بعد الحموي اخو جمال الدين الاستادار فناب عنه الخطيب جمال الدين بن جماعة ، ثم استقل بها . وتقدم ذكره عند ذكر مشايخ الصلاحية .

الخطيب شهاب الدين ابو حامد بن الشيخ شرف الدين عبد الرحيم بن القرقشندي الشافعي ، مولده في سابع عشر رمضان سنة ثما عائة ، سمع الحديث

واشتغل وأعاد بالصلاحية وحدّ ث وروى عنه الرحالون . وولي الخطابة بالمسجـــد الأقصى مشاركاً لغيره في سنة إحدى وعشرين وثما مائة وكان حبراً متواضعاً . توفي في رابع عشر رجبسنة تسعوستين وثما مائة، ودفن بالقلندرية بماملا رحمهالله .

الحافظ العلامة شيخ الاسلام شهاب الدين المكنى بأبي العباس احمد بن عبد الله الكناني الشافعي الواعظ نزيل القدس الشريف مولده بقرية مجدل حمامة بالقرب من عسقلان من أعمال غزة في اوائل سنة تسع و عا عائة ونشأ بها ، ثم استوطن بيت المقدس واشتغل بالعلم ففتح عليه ، وانتمى إلى الشيخ شهاب الدين ابن أرسلان وهو الذي كناه واشتهر بكنيته . دأب وحصل في ابتدا امره وفضل و عيز وصار من أعيان الفقها ، والمعيدين بالمدرسة الصلاحية وجلس للوعظ فاشتهر امره حتى قيل عنه ابن الجوزي زمانه ،

وأما حفظه : فكان من العجائب وكتابته على الفتوى نهاية في الحسن وفصاحته وطلاقة لسانه لا يجارى فيهما • ولي الخطابة بالمسجد الا قصى الشريف عوضاً عن شهاب الدين احمد بن القرقشندي ، وباشر عنه ولده قاضي القضاة شمس الدين ابو عبد الله محمد قاضي الرملة ، وخطب في يوم الجمعة سابع رمضان منة تسع وستين وعا عائة فلم يتم له ذلك ، وعزل بعد مدة يسيرة بالخطيب علاه الدين القرقشندي •

ثم توجه الشيخ ابو العباس إلى القاهرة لضرورة له فدخل الحمام فوقع وكسر فخذه ومرض إلى ان مات في يوم الاربعاء سادس عشري جمادى الآخرة سنة سبمين وثمانمائه ، ودفن بالقرافة رحمه الله .

الخطيب عـ لاء الدين ابو الحسن على بن الشيخ شرف الدين عبـ د الرحيم القرقشندي الشافعي ، مولده في سنـة اربع و عما عمائة ، استقر في نصف وظيفة الخطابة بالمسجد الا قصى وهو النصف الذي كان بيد اخيه الخطيب شهاب الدين احمد واستمر بيده إلى ان توفي وكان من المميدين بالمدرسة الصلاحية ، توفي

يوم السبت وصلي عليه بعد المصر بالمسجد الأقصى ثاني شهر ذى الحجة الحرام سنة اربع وسبمين و ثما نمائة ، ودفن عاملا بالقلندرية عند أقاربه رحمه الله .

الخطيب برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن الخطيب علاء الدين ابى الحسن على الفرقشندي ، استقر في نصف خطابة المسجد الأقصى بعد وفاة والده ، وكان من المعيدين بالمدرسة الصلاحية ، حج إلى بيت الله الحرام فقضى مناسكه وخرج من مكة فتوفي ببطن مر في شهر ذي الحجة سنة سبع وسبعين و ثما عائة عفا الله عنه.

الخطيب مجد الدين عبد الوهاب بن الخطيب عماد الدين اسماعيل التدمري الأصل الخليلي الشافعي خطيب مقام سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام باشر الخطابة بعد والده دهراً طويلا إلى ان توفي في شهر ربيع الأول سنة تسمين و عا نمائة بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام .

شيخ الشيوخ الخطيب مجب الدين ابوالبقاء احمد بن قاضي القضاة برهان الدين ابى محمد عبد الله ابى اسحاق ابراهيم بن قاضي القضاه شيخ الاسلام جمال الدين ابى محمد عبد الله ابن جماعة الكناني الشافعي ، ولي الخطابة بالمسجد الأقصى مشاركاً لبقية الخطباء ثم استقر فيما كان بيد الخطيب برهان الدين القرقشندي وهو نصف الخطابة مضافاً لما بيده وهو الثمن ، ثم عزل من النصف المذكور ، ثم اعيد اليه الربع منه ، وولي نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية ثم عزل منها ثم اعيد اليها ، وسنذكر تفصيل ذلك فيما بعد في ترجمة السلطان الملك الأشرف قايتباي في الحوادث الواقعة في أيامه ،

وتوفي إلى رحمة الله تعالى وبيده الربع والثمن من الخطابة ونصف مشيخة الخانقاه الصلاحية وفاتت وفاته في شهر رمضان مرس شهور سنة تسع وعمانين و عمائة ، ودفن عماملا عند اسلامه ٠

واستقر بعده فيما بيده من ذلك ولده الخطيب جلال الدين محمد فباشر الخطابة والخانقاه الصلاحية أحسن مباشرة إلى ان توفي بالطاعون في يوم الاثنين سابع رمضان سنة سبع وتسعين و عاعائة وكان شاباً حسنا بلغ من العمر نحو اثنتين وعشرين سنة ولم يحصل منه ضرر لأحد ، وكان متأدبا سالكاً طرق الحشمة لم يصدر منه ما يشينه . وتأسف الناس عليه ودفن عند أسلافه بماملا عندالشيخ شهاب الدين بن أرسلان رحمه الله وعفا عنه وعوضه عن شبابه الجنة .

الشيخ الامام المالم الملامة خطيب الخطباء شرف الدين ابو اسحاق موسى ابن قاضي القضاة شيخ الاسلام جمال الدين ابي محمد عبد الله برت شيخ الاسلام نجم الدين ابي عبد الله محمد بن جماعة الكناني الشافعي عين خطباء المسجد الأقصى الشريف ومعيد المدرسة الصلاحية مولده في حادي عشري رجب سنة خمس واربعين و تما عائة ونشأ في عفة وصيانة لم تعلم له صبوة واشتغل بالعلم الشريف على والده وغيره وخطب بالمسجد الاقصى الشريف وله نحو خمسة عشر سنة ، واستقر في الخطابة مشاركا لبقية الخطباء هو واخوه الخطيب بدر الدين محمد ، وأعاد الخطيب شرف الدين بالمدرسة الصلاحية وفضل و عيز واشتغل عليه الطلبة فصار من الخطيب شرف الدين بالمدرسة الصلاحية وفضل و عيز واشتغل عليه الطلبة فصار من أعيان بيت المقدس ، وهو رجل خير من اهل العلم والدين لا يختلط بأحد ولا يتكلم بين الناس في امور الدنيا وعنده فصاحة في الخطبة وعلى صوته الانس والخشوع والناس سالمون من يده ولسانه كان الله في عونه .

وسنذكر بقية الخطباء فيما بعد في ترجمة السلطان في الحوادث الواقعة في أيامه إن شاء الله تمالي .

﴿ ذَكَرَ فَقَهَا مَ الشَّافِعِيَةُ وَغَيْرِهُمْ مِنَ الْأَعْيَانُ وَمَشَايِخُ الصَّوْفِيَةُ وَالرَّهَادُ ﴾ ( بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام )

الفقيه ضياء الدين ابو محمد عيسى بن محمد اله كاري الشافعي احد الامراء بالدولة الصلاحية كان كبير القدر وافر الحرمة معولاً عليه في الآراء والمشاورات وكان في ابتداء أمره يشتغل بالفقه بمدينة حلب فاتصل بالأمير أسد الديرف شيركوه عم السلطان صلاح الدين وصار إمامه ، ولما توجه إلى الديار المصرية

وولي الوزارة كان فى صحبته ، فلما توفى اسد الدين اتفق الفقيه عيسى والطواشي بها الدين قراقوش على ترتيب السلطان صلاح الدين موضعه فى الوزارة ودققا الحيلة فى ذلك حتى بلغا المقصود ، فلما ولي صلاح الدين رأى له ذلك واعتمدعليه ولم يكن يخرج عن رأيه وكان كثير الادلال عليه يخاطبه بما لا يقدر عليه غير من الكلام .

وفى سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة سار الملك صلاح الدين لغزو الافرنج فأسر الفقيه عيسى فافتداه بعد سنين بستين الف دينار ، وكان واسطة خير للناس نفع بجاهه خلقاً كثيراً . ولم يزل على مكانته وتوفر حرمته الى ان توفى سحر ليلة الثلاثاء تاسع ذي القعدة سنة خمس وتمانين وخمسائة بالمخيم بمنزلة الخروبة ـ موضع بالقرب من عكا ـ وحمل من يومه الى القدس الشريف ، ودفن بظاهره بتربة ماملا وكان يلبس زي الأجناد ويعتم بعائم الفقهاء فيجمع بين اللباسين رحمه الله .

الشيخ الأجل الزاهد العابد المجاهد جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد الشاشي شيخ الزاوية الختنية بداخل المسجد الأقصى الشريف وقفها عليه الملك صلاح الدين في سنة سبع و عانين وخمسمائة ، وتقدم ذكر ذلك .

الشيخ الفقيه ابو عبدالله محمد بن ابى بكر بن خضر القدمي وكيل بيت المال بالقدس الشريف وهو الذي فو ض اليه الملك صلاح الدين بيع الأملاك المختصة ببيت المال بالقدس الشريف ، ثم اشترى منه كنيسة صند حنا وهي المدرسة الصلاحية والجهات التي وقفها عليها من بيت المال وتصرف في ذلك الوقف وسطر ذلك في كتاب وقفه المؤرخ في ثالث عشر رجب سنة ثلاث و ثمانين و خمسمائة .

الشيخ الامام الزاهد العابد المجاهد شهاب الدين ابو العباس احمد بر جال الدين عبد الله بن محمد بن عبد الجبار المعروف بالقدسي والمشهور بأبي ثور كان من عباد الله الصالحين ، وسبب تكنيته بأبي ثور : انه حضر بيت المقدس وكان يركب ثوراً ويقاتل عليه في الغزاة فسمى بذلك .

وقد وقف عليه الملك العزيز أبو الفتح عُمان بن الملك صلاح الدين يوسف ابن أبوب القرية التي بالقرب من باب الخليل ـ احد ابواب مدينة القدس ـ وهي قرية صغيرة بها دير من بناء الروم يعرف قديمًا بدير مارقيوس ويعرف الآب بدير أبي ثور نسبة اليه ، وكان الوقف من الملك العزيز في الخامس والعشرين من شهر رجب الفرد سنة أربع وتسعين وخسمائة ، ولما توفي دفن بالقرية المذكورة وقبره بها ظاهر يزار ، وله ذرية وهم مقيمون هناك .

وبما محكى عنه: انه كان مقيما بالدير المذكور وكان إذا قصد ابتياع شي، من المأكول كتب ورقة بما يريده ووضعها في رقبة بوره وسيره، فيحضر الثور إلى القدس إلى ان يأتى إلى حانوت رجل كان يتعاطى حوائج الشيخ فيقف عنده فيأخذ ذلك الرجل الورقة ويقرأها ويأخذ للشيخ ما طلب فيها و يحمله للثور افيرجع الثور إلى الشيخ عكاته. وهذا من جملة كراماته رضي الله عنه ا

الشيخ الزاهد ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن احمد القرشي الهاشمي الصالح الناسك صاحب الكرامات الظاهرة ، كان من السادات الأكابر والطراز الأول وأصله مغربي من الجزيرة الخضراء من بر الاندلس وهي مدينة قبالة سبتة قدم إلى مصر ، وانتفع به من صحبه أو شاهده وكان يعد جماعته الناين صحبوه بأشياء من الولايات والمناصب العالية وصحت كلها . ونقل عنه : ان الانسان إذا خاف من التخمة من كثرة الاكل وقال عقب رفع المائدة وفراغه من الأكل (الحدلة لم يضره ذلك) قال ابو عبد الله القرشي اليوم يوم عبد لم يضره ذلك . وكان أهل مصر يحكون عنه أشياء خارقة . وله كلام مدون .

قدم بيت المقدس وأقام به الى ان توفي في سادس ذي الحجة سنه تسع وتسمين وخمسمائة وله خمس وخمسون سنة ، ودفن عاملا وقبره ظاهر يزار ، وقد جدد عمارة ضريحه الشيخ ابو بكر الصفدى في شهور سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة ، والى جانبه دفن الشيخ شهاب الدين بن أرسلان الآتى ذكره إن شاء الله تمالى وقد

اشتهر عند الناس أن من جلس عنـــد القبرين ودعا الله بشيء استجيب له . وقد جربت ذلك فصح نفع الله بهما وجمعنا معهما في دار كرامته بمنه وكرمه ·

الشيخ شرف الدين محمد بن عروة الموصلي المنسوب اليه مشهد بن عروة بالجامع الأموي لأنه أول من فتحه وقد كان مشحوناً بالحواصل الجامعية ، و بنى قبة البركة ووقف وقفاً على درس حديث فيه ، ووقف فيه خزائن كتب ، وكان مقيما بالقدس الشريف وكان من خواص الملك المعظم عيسى ، انتقل الى دمشق حين خرب سور بيت المقدس ، وتوفى بها في سنة عشرين وسمائة وقبره عند قباب اتابك طفتكين قبلي المصلى .

الشيخ القــدوة المحقق الملك غانم بن على بن حسين الانصارى الخزرجي المقدسي مولده بقرية بورين من عمل نابلس في سنة اثنتين وستين وخمسمائة ، ولاه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب المشيخة بالخانقاه الصلاحية المنسوبة اليه بالقدس الشريف والنظر عليها . ورأيت توقيعه بذلك وعليه خط السلطان لما قرأته الحمد لله على نعمائه ، وقد قطع تاريخه لطول الزمان . وهو اول من وليها وسكن القدس من ذلك الناريخ وتناسل منه ذرية معروفون مشهورون . وسنذكر ما تيسر منهم إن شاء الله تعالى .

صحب الشيخ غانم مشايخ أهل زمانه واخذ منهم مكارم الأخلاق وحسن المآثر · توفي بدمشق في شهر رجب سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ·

السيد بدر الدين بن محمد بن يوسف بن بدران بن يعقوب بن مطر بر سالم اخي السيد تاج المارفين أبي الوفا محمد لأبيه وها ولدا محمد بن محمد بن زين بن الحسن بن المرتضى الاكبر عوض بن زيد بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عمهم اجمعين · كان السيد بدر قطباً عارفاً متمكناً خضمت له اولياء زمانه وهر ع اليه الخاص والعام وقصد بالزيارة وزارته الوحوش والسباع وترددت إلى زيارته وزيارة اولاده المدفونين بضريح شرفات ومرتفت

الجزء الثاني الجزء الثاني

وجوهها عند بابضريحه · وله كلام عال على لسان اهل الدقائق وكر امات مشهورة · توفي في سنة خمسين وستمائة ودفن بزاويته بوادي النسور ظاهر القدس الشريف من جهة الغرب ومسافته عرب بيت المقدس نحو ثلث بريد وهو مقصود بالزيارة نفع الله به ·

واما ولده السيد محمد فانه كان من ذوي المجاهدات والأحوال والاشارات والعزم السديد فيالمبادات ومعانقة الطاعات تخرج به جمع كثير وظهرت له احوال خارقة · توفي في سنة ثلاث وستين وستمائة ·

واما ولد السيد محمد المشار اليه هو السيد عبد الحافظ ، كان من أجلاء العارفين المتصرفين الأخيار العاماء بامور الدين المتوجهين إلى الله تعالى المتوكلين عليه ، تخرج به جماعة وانتهت اليه رياسة اهل هذه الطريقة في زمانه ، وكان اول امره ارتحل من وادي النسور حين ضاقت منازلها بذرية السيد بدر إيثاراً لهم واعرض عن الذي يتحصل منها واقام بقرية شفرات ظاهر القدس الشريف وهي المشهورة في عصرنا بشرفات ، وحقيقة ذلك : ان الاول هو اسم هذه القرية وإنما اطلق الاسم الثاني عليها من حين مصيرها إلى السادة الأشراف اولادالسيد ابي الوفا اشتقاقاً من سكانها الشرفا .

توفي السيد عبد الحافظ في سنة ست وتسعين وستمائة •

واما ولده السيد داود فكان من الأولياء اصحاب الكرامات ، ومن كراماته : ان قرية شرفات المذكورة كان بها قليل نصارى يزرعون ارضها وليس فيها مسلم غيره وغير اتباعه وعياله ، وكان يتستر بالعبادات حتى اظهره الله تعالى وكان اول اسباب ظهوره : ان النصارى بالقرية المذكورة كانوا يعصرون الحمور ويبيعونها للفساق من المسلمين وغيرهم ، فشق ذلك على السيد داود فتوجه فيهم إلى الله تعالى ، فكانوا بعدها لا يعصرون الحمر إلا انقلبت خلا وقيل ماء ، فقال النصارى : هذا ساحر وارتحلوا ، فشق ذلك على مقطعها ، فبلغ السيد داود ذلك

فأرسل اليه واستأجرها منه وبنى بها زاوية وقبة وهىمدفنه ومدفن اولاده وذريته . واتفق ان القبة لما عقدت اناها رجل طائر في الهواء فأشار اليها بيــده فسقطت فظن البناء انه طائر فذكر ذلك للسيد داود فسكت ، ثم أص، ببنائها ثانياً .

فلما انتهت اتاها الطائر فسقطت ثانياً ،فأخبر السيدداود بذلك فأمه وببنائها . فلما انتهت حضر السيد داود فاتاها الطائر فأشار اليه السيد داود بيده فسقط ميتاً في دار خلف الزاوية ، فأمم اصحابه بإحضاره اليه فاحضر فاذا هو رجل كامل الخلقة نير الوجه شعر رأسه مسدول طويل فغسل وكفن وصلى عليه ودفر في القبة المذكورة ، ثم قال السيد داود : بعثه الله لحنفه . فقيل له : هل تعرفه ? قال نعم هو ابن عمي اسمه احمد الطير غارت همته من همتنا واداد ان يطني والشهرة بهدم القبة فلم يرد الله إلا الشهرة وجعله الله اول من يدفن في القبة .

توفي السيد داود في سنة إحدى وسبعمائة .

واما ولده السيد احمد الملقب بالكبريت الأحمر الشهير بالكريدي ، كان من أجلاه المشايخ الكاملين المحققين المتمكنين انتهت اليه رياسة هذا الشان ووضع الله له القبول عند كل إسان واوضح على يديه البرهان ، وسماه رجال عصره بالكبريت الأحمر : لقلة وجود مثله في زمانه . وكان والده قد خرجه وتكل في زمانه وكان يشير في بعض الحوادث اليه فخافه من بعده .

و تخرج به جماعة لا يحصوب كثرة من ذوى الاحوال وانتمى اليه خلق كثير . وكان بمن تخرج به اخوه السيد شمس المتوفى قبله ، والشيخ العارف احمد الصلتي الشهير بابن الموله ، والشيخ العارف ابو المحاسن يوسف البربراوي نسبة الى قرية بربرا من اعمال غزة قريبة من عسقلان وقبره فيها ظاهر يزار ، والشيخ الصالح سيدي على المومني وغيرهم . توفي السيد احمد الكبريت الأحمر سنة ثلاث وعشرين وسبمائة .

وكان له خسة اولاد ذكران وثلاث اناث ، احد الذكور السيد على والثاني

السيد محمد البها وكان من رجال الوقت وعارفيه ، وكان لهما خوارق ومكارم اخلاق وبر وكانا عمدة الأرض المقدسة وما حولها ، يخشاها السباع والمناحيس وتأوي اليهما الفقراء ويحضر على موائدها الخاص والعام ويقصد بركاتهما في المهمات الجم الغفير · وكان الغالب على السيد على الصحو والحضور ، وعلى الشيخ البها الاستغراق والغيبة ·

ثم توفي السيد البها عن ولدين فرباها السيسد على ، وفي أيامهم وقف منجك نائب الشام عليهم قرية شرفات المذكورة فتوقف السيد على في قبوطا تمقبلها ليصيرها مرعى اغنامهم ويكون من اشجارها احطابهم ولم تؤرخ وفاة السيد محمد البها ، واما السيد على فوفاته في سنة سبع وخمسين وسبعائة وله نيف وخمسون سنة .

واما ولد السيد على وهو السيد تاج الدين ابو الوقا محمد كان لا يقطع التردد الى القدس فيأتيه اكثر ما كان يأتيه والده وجده الكبريت الأحمر ، فاشترى بالقدس داراً وبنى فوقها. وهو اول من استوطن بالقدس الشريف بعد موت ابيه في سنة اثنتين و عمانين و سبعمائة ، و توفي في يوم الجمعة السادس عشر من ذى القعدة سنة ثلاث و ثما عائة ودفن عاملا شرقي البركة ، وهو والد الشيخين الصالحين الشيخ ابى بكر والشيخ على الآتى ذكرها فيما بعد إن شاه الله تعالى .

ومن أقاربهم الشيخ الكالي ، كان من أجلاه الرجال ذوى الأحوال والمكاشفات ، وكان الغالب عليه الجذب ومحاسبة النفس ، غضب بوماً على إنسان فنظر اليه نظرة غضب فمات لوقته ، وله تصرفات وحالات لا تسمها الأفهام ، توفي وله نيف وخسون سنة ، واخبرت ان وفاته بعد الهاعائة ، ودفن بظاهر القدس عند برج العرب على طريق المار إلى قرية لفتا ،

واما ضريح شرفات فقد حوى من البدرية المشار اليهم عدة اربعين لا تكاد تحصى مناقبهم لكثرتها ، رجمهم الله تعالى ورضي عنهم ونفعنا بهم بمنه وكرمه . الشيخ على البكاء صاحب الزاوية بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام

كان مشهوراً بالصلاح والعبادة وإطعام من يجتاز به من المارة والزوار ، وكان الملك المنصور قلاوون يثني عليه ويذكر انه اجتمع به وهو أمير وانه كاشفه في اشياء وقعت له .

وسبب بكائه الكثير: انه صحب رجلا كانت له احوال وخرج معه من بغداد فوصلا في ساعة واحدة الى بلدة بينها وبين بغداد مسيرة سنة ، فقال له ذلك الرجل: اني سأموت في الوقت الفلاني فاشهدني ، فلما كان ذلك الوقت حضر عنده وهو في السياق وقد استدار الى الشرق ، فحو له الشيخ على . فقال له . لا تتعب فأنى لا أموت إلا على هذا الوجه ، وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات . فحمله الشيخ على وجاه به الى دير هناك فوجد اهل الدير في حزن عظيم فقال : ما شأنك ؟ قالوا: كان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنة فلما كان اليوم مات على دين الاسلام ، فقال الشيخ على خذوا هذا بدله ، وسلموه اليه فوليه وصلى عليه ودفنه ،

توفي الشيخ على البكا في جمادي الآخرة سنة سبمين وستمائة ، ودفن بزاويته المشهورة وهي بحارة منفصلة عن مدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام مرجهة الشمال .

والذي بنى الزاوية والايوان وما معه الأمير عز الدين أيدم في دولة الملك الظاهر بيبرس في سنة عمان وستين وسمائة قبل وفاة الشيخ ، ثم بنى قبة الزاوية من الساحة وما معها الأمير الاسفهسلار حسام الدين طريطاى نائب القدس الشريف في دولة الملك المنصور قلاوون في المحرم سنة احدى وعمانين وسمائة ، ثم بنى البوابة والمنارة علوها وهما في غاية الاتقان والحسن الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة بالديار المصرية والممالك الشامية عباشرة الأمير كيكلدى النجمي في دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون في مستهل رمضان سنة اثنتين وسبعمائة .

الشيخ الامام العالم العلامة الخطيب القدوة الزاهد برهان الدين أبو اسحاق ابراهيم بن أبي الفضل سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة ابن حازم بن صخر بن

عبد الله بن جماعة الكناني الحموي المولد الشافعي من ولد مالك بن كنانية ، ولد بحماه في يوم الاثنين منتصف رجب سنة ست وتسمين و خسمائة ، ومات أبوه وهو صغير ، ثم انتقل الى دمشق وتفقه على الشيخ ابى منصور بن عساكر ، ثم اشتغل بالحديث ود رس يعدة اماكن ، وكان كثير التهجد ملازماً للاشتغال بالحديث والصيام عارفاً بعلم اهل الطريق حسن الكلام فيه له قبول عند الناس ولهم فيه اعتقاد ، وحج مراراً آخرها في سنة ثلاث وسبمين وستمائة ، ثم قصد من حماة زيارة البيت المقدس في ذي القعدة سنة خمس وسبمين وستمائة ، واستصحب معه كفنه وودع اهل البلد واخبرهم انه يموت ببيت المقدس ، فوصل اليه واقام به اياماً ثم مرض يومين وتوفي في الثالث ، وكانت وفاته بكرة يوم عيد الاضحى من سنة خمس وسبمين وستمائة، وصلى عليه ضحوة النهار بالمسجدالاً قصى ودفن بماملا عندسيدي الشيخ ابى عبد الله القرشي ،

وهو اول من استوطن بيت المقدس من بني جماعة وكان يلقب بصاحب عرفة لأنه رآه جماعة من الناس بعرفة واصبح خطب عيد الاضحى بمدينة حماة ، فلما ظهرت له هذه الكرامة توجه لزيارة بيت المقدس وتوفي به \_ كما تقدم \_ رحمه الله .

الشيخ العالم الكبير الصالح ابوعبدالله محمد بن الشيخ العارف غانم المقدسي الانصاري ، وقفت على مرسوم السلطان الملك المنصور قلاوون ان يقرر له برسم زاويته في كل شهر غرار تار قمحاً بالكيل النابلسي إنعاماً مستمراً ، مؤرخ المرسوم في الثالث من المحرم سنة ثمانين وستمائة ، ولم اطلع له على ترجمة ولا تاريخ وفاة رحمه الله .

عمر برس ابراهيم بن عثمان بن كعب الواسطى ، توفي في ليلة الجمعة خامس عشر شعبان سنة اربع و بمانين وستمائة ، ودفن بماملا وقبره عليه بنا، عظيم وهو على جانب الطريق قبلي قبة الكبكية ، ولا اعرف له ترجمة .

## ( قر: وجدنا )

بالقرب من قبر الواسطي \_ المذكور \_ من جهة القبلة قبر على جانب الطريق السالك يعرف بقبر وجدنا ، والسبب في ذلك : انه من انسان وهو راكب فقرأ عنده قوله تعالى : (ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدا) ، فأجاب من القبر بقوله : وجدنا وجدنا حتى سمعه ذلك الرجل ، وهو قبر مشهور عليه احجال كبار ولا يعرف اسم صاحبه وانما يعرف بقبر وجدنا ، وقد وهم بعض الناس فظنه قبر الواسطي ، وليس كذلك فان ذاك اسمه مكتوب على القبر وهذا ليس عليه كتابة ، وحكي : ان بعض الناس اخذ الا حجاد التي على قبر وجدنا ونقلها الى مكان آخر ، فأصبح وقد وجدها على القبر كما كانت ، فعدد ذلك من كراماته رحمه الله .

الفقيه شرف الدين قاسم بن الشيخ القدوة علم الدين سليمان بن شرف الدين قاسم الحوراني نزيل القدس الشريف ، كان موجوداً في سنة ست و تسعين وستمائة وهو جد بني قاسم المشهورين بالقواسمة ، وكان له وصلة بالا مير سنجو الدويدار واقف الدويدارية بباب شرف الا نبياء ، وجعله مشارفاً لمدرسته وأشركه في النظر مع ولده جمال الدين موسى وعين ذلك في كتاب وقفه \_ المتقدم ذكر تاريخه عند ذكر المدرسة .

الشيخ ابو يعقوب المغربي المقيم بالقددس الشريف ، كان الناس يجتمعون به وهو منقطع بالمسجد الأقصى · توفي في المحرم سنة ثمان وتسمين وستمائة ·

الشيخ الصالح العابد الزاهد جلال الدير ابو اسحاق ابراهيم بن الصدر زين الدين محمد بن احمد بن محمود بن محمد العقيلي المعروف بابن القلائسي ، ولدسنة اربع وخمسين وستمائة ، سمع على جماعة واشتغل بصناعة الكتابة ، ثم انقطع و ترك ذلك كله واقبل على العبادة والزهادة ، وبنى له الاحماء بمصر زاوية وترددوا اليه وكان فيه بشاشة وقضاء حاجة ، وكان ثقيل السمع .

ثم انتقل الى القدس وقدم دمشق وحدث بها ، ثم عاد الى القدس. وتوفي ليلة الأحد الثالث من ذى القمدة سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة ، ودفر عاملا رحمه الله ٠

الشيخ الصالح ابو عبد الله محمد بن ابراهيم المصري القصرى . توفي يوم الخيس ثالث ذي القمدة سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ، ودفن بماملا رحمه الله ·

الشيخ العلامة ناصر الدين ابوعبدالله محمد بن الشيخ حسام الدين سليان بن غانم شيخ حرم القدس الشريف ، رأيت توقيعاً له من قاضي القضاة علاء الدين ابى الحسن على القونوي الشافعي قاضي دمشق بمشيخة الحرم بالقدس الشريف تاريخ التوقيع في يوم الجمعة ثامن شوال سنة تسع وعشرين وسبعمائة .

الشيخ ابراهيم الهدمة اصله كردي من بلاد الشرق، قدم الشام وأقام بين القدس والخليل في ارض اختارها وعنى بها وزرع فيها ، وكان يقصد للزيارة وظهرت له كرامات ، وقد بلغ مائة سنة وتزوج في آخر عمره ورزق اولاداً صالحين. وحكي عنه انه كان يصرف له من سماط سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في كل يوم عشرة ارغفة فكانت تجمع له من اول الاسبوع الى آخره فيحضر في آخر يوم من الاسبوع ويدفع له الخبز عن جميع ذلك الاسبوع ويفت في وعاه ويوضع عليه الحشيشة من السماط الكريم ، فيأ كله جميعه ويستمر بقية الاسبوع لا مأكل شيئاً .

توفي في جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبعمائة ، ودفن بالقرب من قرية سعير بين القدس والخليل رحمه الله ·

الشيخ الامام العالم العلامة القدوة المحقق برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم ابن عمر بن ابراهيم بن خليل المقري الجعبري الخليلي الشافعي وكان يقال له شيخ الخليل ، ولد بجعبر في حدود سنة اربعين وستمائة ، وتلا بالسبع وبالعشر ، ثم قدم دمشق ، ثم رحل الى بلد الخليل عليه الصلاة والسلام وأقام به مدة طويلة نحو

اربعين سنة ، ورحل الناس الله وروى عنه خلائق ، وصنف نزهة البررة في القراآت العشرة ، وشرح الشاطبية والرائية ، واختصر مختصر ابن الحاجب ومقدمته في النحو وكمل شرح التعجيز فإن صاحبه لم يكمله ، وله مصنف في علوم الحديث ، ومناسك إلى غير ذلك من التصانيف المختصرة التي تقارب المائة ، وكان منو ر الشهبة ،

ولي مشيخة مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي في يوم الأحــد الخامس من شهر رمضان سنــة اثنتين والاثين وسبعمائة ، ودفن بظاهر البلد تحت الذيتونة وله ثنتان وتسعون سنة رحمه الله .

الشيخ سيف الدين ابو بكر بن الشيخ القدوة حسن بن الشيخ القدوة غانم الانصاري كان موجوداً في المحرم سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة .

وولده الشيخ شمس الدين محمد والشيخ عبد الرحيم كانا موجودين فيشهر رجب سنة اربع وستين وسبعمائة .

وممن كان في عصر الشيخ سيف الدين: الشيخ شرف الدين عيسى بن موسى ابن الشيخ غانم ، ولم أطلع لأحد منهم على ترجة ولا تاريخ وفاة رحمم الله تعالى . الشيخ فخر الدين عمان بن برهان الدين ابراهيم العجمي الشافعي ، كان من الفقهاء والعدول بالقدس الشريف، وكان موجوداً في سنة خسو ثلاثين وسمعائة . الأمير جلال الدين العشي بن عز الدين بن حسام الدين اتابك الكيلاني المفازي من ذرية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . توفي يوم الاثنين مستهل سنة تسع وثلاثين وسبعمائة ، ودفن بباب الرحمة .

الفاضي علاه الدين أبو الحسن على بن محمد الصالحي الشافعي خليفة الحسكم العزيز ابالقدس الشريف كان موجوداً في سنة عانين وسبعمائة .

الشيخ الفاضل شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن خليل بر ابي العباس الجمبري الشافعي ، ولد في حدود التسمين والسمائة ، وسمع الحديث على جماعة منهم والده واستجاز له ابوه جماً ، وولي مشيخة حرم الخليل عليه الصلاة

والسلام بعد والده وانفصل منها؛ ثم اعيد واستمر إلى ان مات في ثالث عشر صفر سنة تسع واربعين وسبعمائة ،

وكان قد زوجه والده بالمرأة الصالحة زهرا. بنت الشيخ زين الدين عمر بن أخي الشيخ على البكا ؛ فولدت له عدة أولاد يعرف منهم خمسة ؛ محمد واحمد وعمر وعلى وابراهيم .

فأما محمد فلم يعرف من جاله إلا انه استجيز له جمع كبير من العامله. وكأنه مات صغيراً .

وأما احمد فانه عاش وحدث له أولاد ولكن لا تعرف له ترجمة .

واما عمر فالظاهر انه الاكبر وله ترجمة ، هو الشيخ الفاضل الصالح ولد سنة الربع عشرة وسبعمائة ، واستجاز له الحافظ ابو محمد البرزالي جماً كبيراً من العلماء . وولي مشيخة حرم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد والده مستقلا بها وكان يقاسم اخوته المعلوم المتعلق بها ، وأخذ طريقة السادة الصوفية البكائية عن خاله الشيخ على بن الشيخ عمر ، فكان شيخ الطائفة المذكورة وشيخ الزاوية الكائنة على ضريح الشيخ على البكا والناظر عليها وكان معتقداً فيه الصلاح والخير . توفي في سنة خمس وثمانين وسبعمائة ،

وأخوه على هو الشيدخ الصالح الفاضل نور الدين ويقال علاء الدين البو الحسن ، ولد في حدود سنة عشرين وسبعمائة ، واستجاز له جده الامام برهان الدير العلامة شرف الدين البارزي وسمع على الميدوي وغيره ، وولي مشيخة حرم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد أخيه الشيخ عمر . وتوفي بعد ان فوض المشيخة إلى ولده ـ الآتى ذكرة ـ سنة ثلاث وثما عائة ا

واخوه الشيخ برهان الدين ابراهيم لم يعرف له ترجمة ، ووجدت وصيته، في سنة خمس وثمانمائة .

واما ولد الشيخ نور الدين \_ الموعود بذكره \_ هو الشيخ الصالح الفاضل

شمس الدين أبو عبدالله محمد بن الشيخ نور الدين علي بن محمد بن أبر أهيم الجمبري ولد سنة ست وخمسين وسبعمائة ، وسمع من أبيه وعمه الشيخ عمر وغيرها وكانت عنده الخرقة البكائية عن عمه ووالده وتفرد بروايتها وقصده جماعة لاخذها عنه وولى مشيخة الزاوية البكائية بعد عمه الشيخ عمر ومشيخة الحرم بعد أبيه بتفويض منه وتزوج بنت عمه الشيخ برهان الدين أبراهيم وحدث له منها أولاد منهم الشيخان الشمسي والسراجي المعروفان. وسنذكر ترجتهما فيما بعد إن شاء الله تعالى، الشيخان الشمسي والمراجي المعروفان. وسنذكر ترجتهما فيما بعد إن شاء الله تعالى،

الشيخ العالم الفاضل زين الدين عبدالقادر توفي بعد ان اشتغل بالعلم والقراءة والحديث وسمع على الميدومي وغيره. وكانت وفاته في سنة سبع وعشرين وثما نمائة عن ازيد من اربعين سنة ٠

و توفي الشيخ شمس الدين الجمبري \_ المشار اليه \_ في إحدى وار بعين و ثما تمائة مطعوناً . وزوجته ست المشايخ بنت برهان الدير في ، مولدها سنة اربع وخمسين وسبعمائة ، و توفيت في سنة ثلاث واربعين و ثما تمائة .

الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن بدر الدين حسن بن علاه الدين ابي الحسن على الصفدي الشافعي ، كان من اعيان الفقها، بالقدس الشريف وكان يتحمل الشهادة عند القضاة ، وكان موجوداً في حدود الخسين والسبعمائة .

الشيخ الامام العالم العدل المعمر شرف الدين قاسم بن سليمان بن قاسم الأذرعي القدسي إمام قبة موسى بالمسجد الأقصى الشريف، مولده في سنة ثمان وسبعين وسمائة، واجاز للشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي الحنبلي في سنة اثنتين وخمسين. وتوفي بالقدس الشريف في سنة خمس وخمسين وسبعمائة .

الشيخ الامام العالم العامل البارع المحدث المعمر صدر الاكابر قطب الدين ابوبكر محمد بن الشيخ جمال الدين محمد بن الشيخ الامام العالم جلال الدين الجي العزم مكرم الانصاري الخزرجي نزيل الحرمين الشريفين والقدس الشريف ، مولده في سنة صبعين وسمائه ، وله سند عال في الحديث ، اجاز للشيخ شمس الدين عبد القادر

النابلسي الحنبلي بالقدس الشريف في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ٠

الشيخ الامام العدل المرتضى أمين الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمان الجزري احد اصحاب الفخر البخاري ، قرأ عليه الشيخ شمس الدين محمد بن عبد القادر النابلسي الحنبلي الحديث واجازه بقبة الصخرة الشريفة في نالث عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة .

المسند شمس الدين محمد بن محمد بن على بن احمد بن عبد الله بن خطاب بن اليسر القدسي الموقت بالمسجد الأقصى الشريف ، ولد في المحرم سنة اربع وعشرين وسبعمائة ،سمع من الحجاز ومن العلائي وحدث ، سمع منه الفضلاء واجاز لأبى الفتح المراغي في سنة ثمان وخمسين وسبعمائة .

الشيخ الامام العالم العاملالصالح القدوة الكبير الزاهدم بي الطالبين مرشد السالكين ولي الله في العالمين الشيخ على الصني البسطامي شيخ فقراء البسطامية بالقدس الشريف كان من الأولياء المشهورين . توفى في عصر يوم الخميس ثانى عشر صفر سنة إحدى وستين وسبعمائة ، ودفن بالبسطامية بماملا قدس الله روحه .

الشيخ الصالح الشهيد المرحوم على بن احمد المذكوري . توفي في سابع عشر ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة ، ودفن بباب الرحمة ·

الشيخ الحافظ المحدث جمال الدين ابو محمود احمد بن محمد بن ابراهيم بن هلال القدسي الخواصي الشاهمي ، ولد في سنة اربع عشرة وسبعمائة . ضبط وافاد ورحل ودرس بالمدرسة التنكزية بالقدس الشريف بعد وفاة العلائي ، صنف المصباح في الجمع بين الاذكار والسلاح ، ومثير الغرام إلى زيارة القدس والشام وكان فراغه منه في يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ببيت المقدس ، وصار رحلة ·

ومن نظمه :

قِد صح عند الناس انى مغرم أترى تجود بما ا دعوه وتنعم

فلقد شهد تلك دونهم بدرالدجي لبليتي ومنيتي ولقد عموا كم ذا اوري والعواذل حض واصد عن ذكراك كي يتوهموا واذا ذكرت أدى الرقيب تجلداً وأخو الصبابة ما عساه يكتم غدر الهوى من بعد ما شالمته ومن الذي يهوى ومنه يسلم توفي الشيخ ابو محمود بمصر في ربيع الآخر منة خمس وستين وسبعمائة الم

الشيخ شمس الدين محمد بن ابراهيم بن محمد بن ابى بكر بن يعقوب بن الياس الانصاري الخزارجي البيساني المقدسي المعروف بابن إمام الصخرة، ولد في سنة ست و عمانين وسمائة ، وحضر على الفخر بن البخاري وسمع على جماعة واجاز له جماعة ، توفي بالقاهرة في سنة ستين وسبعمائة .

الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن الشيخ الصالح أبي القياسم العدلي الشافعي خليفة الحركم العزيز بالقدس الشريف ، كان موجوداً في سنة تسع وستين وسبمائة

الشيخ العالم الصالح غام بن عيسى بن غام المقدسي الصوفي ، كان شيخاً المصوفية بالخانقام الصلاحية بالقدس الشريف ، وله نظم رائق . وهو ولد القاضي شرف الدين عيسى بن غام قاضي القدس الشريف \_ المتقدم ذكره \_ . توفي الشيخ غام منة سبعين وسبعمائة بالقدس الشريف .

الشيخ الامام العالم العلامة جال الدين عبد الله بن الشيخ الامام العلامة فاصر الدين ابي عبد الله محد بن حسام الدين ابي الربيع سليان بن غانم الشافعي شيخ حرم القدس الشريف كان موجوداً في سنة إحدى وسبعين وسبعائة .

القاضي بدرالدين ابوالمعالي محمد بن الفاضي تقي الدين أبى الفتح محمد بن القاضي قطب الدين عبد اللطيف بن الشيخ صدر الدين يحيى السبكي الانصاري الامام العالم البارع الأوحد ، مولده بالقاهرة قيل: سنة اربع ، وقيل: خمس ، وقيل: سنو ثلاثين وسبعائة ، سمع من جماعة بمصر والشام ودرس وأفتى وعمره خمس عشرة سنة

في حياة جده لا مه قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وناب في الحكم بدمشق لخاله القاضي تاج الدين السبكي ، ثم ولي قضاء المسكر بدمشق . وكان حسن الخطابة كثير الأدب والحشمة والحياء ، والناس مجمون على عبته . توفي بالقدس الشريف في شوال سنة احدى وسبعين وسبعمائة ، ودفن بمقابر باب الرحمة .

الشيخ الصالح عبدالله الهندي ، كان من الأولياء المشهورين ، توفي الالقدس الشريف ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، ودفن عاملا عندا ابي عبد الله القرشي .

المسند بدر الدين محمد بن الأمير سيف الدين قلنج بن كيكادى بن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي ابن اخي الحافظ ابى سميد العلائى، ولد في المنشمبان سنة خس عشرة وسبعمائة بدمشق ، وسمع من جاعة وحدث سممه الفضلا، وكان رجلا حسناً له أوراد وفيه خير ، توفي بالقدس الشريف يوم الجمعة عادي عشري شمبان سنة ست وسبعين وسبعائة ، ودفن بياب الرحمة ،

شيخ الاسلام تقي الدين ابو الفدا اسماعيل بن علي بن الحسن بن سعيد بن صالح القرقشندي المصري الشافعي نزيل القدس الشريف وفقيهه ، مولده في سنة اثنين وسبعمائة عصر ، وقرأ بها وحصل ، ثم قسدم دمشق وقرأ على الشيخ فخر الدين المصري فأجازه بالافتاء ، ثم أقام بالقدس مثابراً على نشر العلم وتزوج بنت مدرس الصلاحية الملائي وأعاد عنده واشهرا أمره وبعد صيته ورخل اليه وكثرت تلامذته ، توفي بالقدس الشريف في يوم الثلاثاء سادس جادى الآخوة سنة عان وسبعين وسبعمائة ، ودفن بالقلندرية عاملا ،

وهو اول من استوطن بيت المقدس من بني القرقشندي وله ذرية ممروفون سنذكر تراجمهم إن شاء الله تعالى ·

الشيخ العلامة سراج الدين ابو حفص عمر الزيلمي المقدسي الشافعي احد علماء الندس الأخيار · توفي في سادس رجب سنة عارف وسبعين وسبعمائة

بالقدس الشريف ، ودفر بالقلندرية بماملا .

الشيخ القدوة شمس الدين محمد بن سليان بن حسن بن موسى بن المقدسي شيخ بيت المقدس، ولد في رمضان سنة سبع وسبعمائة ، وسمع من هدية بنت عساكر الأول من حديث الهاشمي والأول من شيخه الميسوي، ومن زينب بنت شكر ثلاثيات الدارمي ، ومن محمد بن يعقوب الجرائدي السفينة الجرائدية وهي سبعة اجزاء وحدث ببيت المقدس وغيره ، ومات في ذي الحجة سنة عمانين وسبعمائة ،

الشيخ الأوحد العالم بدر الدين محمد بن الشيخ الامام العالم جمال الدير عبد الله بن الشيخ ناصر الدين محمد بن غام شيخ حرم القدس الشريف ، كان موجوداً في سنة اثنتين و تمانين وسبعمائة .

الشيخ الامام العلامة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الخطيب الشافعي فقيه القدس ومفتيه ، انتفع عليه فقها ، بيت المقدس، واخذ عنه الشيخ سمد الدين الديري الاصول ، واخذ عنه غيره من العلماء علوماً كثيرة ، توفي بالمدينة الشريفة ، ودفن بالبقيع في سنة ست و ثمانين وسبعمائة ،

الشيخ الامام المالم شمس الدين ابو عبد الله محمد بن حامد الانصاري القدسي الشافعي ، ولد في شهر ربيع الأول سنة احدى وثلاثين وسبعمائة ، سمع الحديث واشتغل بالعلم وصار من القضلاء ، توفي في ذي الحجة سنة سبع وعانين وسبعمائة ،

الشيخ الصالح الزاهد قطب زوانه شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمــد

ابن عثمان بن عمر التركماني الأصل الممروف بالقرمي الشافعي ، مولده في سابع عشر ذي الحجة سنة عشرين وسبعمائة · كان احد افراد زمانه عبادة وزهداً وورعاً متصدياً لزيارة الأولياء القادمين من البلاد على القدس وتأتي الملوك إلى بابه ولم يكن في زمانه اشهر بالصلاح منه وله خلوات ومجاهدات ، وكان يقرأ القرآن كثيراً يقرأ في اليوم والليلة ثلاث ختمات .

ولما احتضر حضر عنده الشيخ عبد الله البسطامي فقال له: ان الناس قد أكثروا فيك القول فيا تقرأ من الختم في اليوم فاخبرنى . قال : أنا لا اضبط ذلك ولكن ثم من ضبط اني قرأت من الصبح إلى العصر خمس خمات . وكان نشأ بدمشق ثم اقام ببيت المقدس وبني له زاوية ، وكان يقيم في الخلوة اربعين يوماً لا يخرج إلا للجمعة ، وسمع الصحيح من الحجاز بالجامع الأموي تحت النسر سنة ممان وعشرين وسبعمائة ومن غيره ايضاً ، وكان يسئل في الحديث فيمتنع ، ثم حد ت في آخر عمره وسمع منه الشيخ شهاب الدين بن أرسلان وغيره .

توفي بالقدس الشريف في نهار الأحد الناسع من صفر سنة ثمان وثمانين ومانين وسبعمائة ، وحمل جنازته العلماء والمشامخ والصلحاء ولم يتأخر من مدينة القددس احد عن دفنه ، ودفن بزاويته بخط مهزبان بالقرب من حمام علاء الدين البصير وله كرامات ظاهرة . وكان في عصر الشيخ محمد القرمي .

الأمير ناصر الدين محمد بن علاء الدين شاه بن ناصر الدين محمد الجيلي كان من امراء المشرات بفزة المحروسة وهو مقيم بالقدس الشريف وله اوقاف كثيرة وعمارات من جملتها : زاوية الشيخ محمد القرمي \_ المتقدم ذكرها \_ وغيرها بالخط المذكور وغيره ، وكان له اعتقاد في الشيخ محمد القرمي ووقف عليه وعلى ذريته ثلث جهاته . واخبرت انه توفي في حياة الشيخ ووقف على غسله ، ودفر عاملا بالقرب من ابي عبد الله القرشي .

شيخ الاسلام برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن شيخ الاسلام تقي الدين

ابى الفدا اسماعيل القرقشندي الشافعي ، ولد سنة ثمان وار بعين وسبعمائة كان من العلماء الأعلام سمع على والده وجده العلائي وتفقه بهما وسمع على البهاء والتساج السبكيين وأذنا له في الافتاء والتدريس واخذ عن خلق كثير من العلماء ، وكان من عجائب الدهر حفظاً وذكاء واستحضاراً للعلوم حتى قيل : انه كان يحفظ فردة كتب • توفي في سنة تسعين وسبعمائة ، وكان آخر كلامه : لا إله إلا الله •

وحكي عنه : انه قبل موته بقليل نظر إلى أخيه العلامة شمس الدير ثم أنشد بلسان منطلق :

> محمد صبراً فقبلك قد بكت عين النبي ومات ابراهيم ودفن بماملا بتربة أقاربه إلى جانب ابيه ·

القاضي بدر الدين ابو عبد الله محمد بن منهر ، اشتغل بالعلم ونشأ على طريقة حسنة . ولي كتابة السر بدمشق مرتين عشر سنين ونحو ثمانية اشهر وباشر بعفة ونزاهة ، وكان شكلا حسناً · توفي بالقدس الشريف في ذي القعدة سنة ثلاث وتسمين وسبعمائة ·

الشيخ الصالح القدوة عبدالله بن خليل بن على الاسد آبادي البسطامي ، كان من اولياء الله تمالى العارفين و له احوال ظاهرة ، وهوصاحب الزاوية البسطامية بحارة المشارفة توفي بالقدس الشريف في سنة اربع وتسعين وسبعمائة ودفن بحوش البسطامية على الصفي \_ المتقدم ذكره \_ .

زوجها واولادها .

الشيخ القدوة ابو حفص عمر بن نجم الدين يعقوب البغدادي ، ثم المقدسي المعروف بالمجرد ، ولد ببغداد سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ، وسمع البخاري بدمشق سنة ستوعشرين ، وأقام ببلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في سنة خمس وسبعين وسبعمائة وبني به زاوية في غاية الحسن بناه ومنظراً وبني أماكن بأعلاها ورتب فيها من يتعلم القرآن وأجرى لهم المعاليم ، وكان اذا قرأ القرآن عنده احد يخيره بين الاقامة عنده بشرط أن يشتفل بالعلم ويعطيه كتاباً أو يذهب إلى بلدة اخرى ولا يدع احداً يقعد عنده بطالا ، وكان في فعل الخير من المجائب لا يقصد في حاجة إلا قضاها ويضيف من يقصده بما حضر عنده وكان يوجد عنده من المأكولات اطيبها ، وكان شيخاً طويلا يلبس على رأسه قبماً من غير عمامة ، توفي في ذي الحجة منة خمس وتسعين وسبعائة ، ودفن بزاويته ببلدسيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام .

وقد وهم بعض المؤرخين فيه فظنه الشيخ عمر المجرّد واقف زاوية المفاربة بالفدس لاشتراكهما في الاسم والشهرة ، وليس كذلك فان صاحب زاوية المفاربة بالقدس الشريف الشيخ عمر بن عبدالله بن عبدالنبي المغربي المصمودى المجرد وتاريخ وقفه لزاويته في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعمائة قبل مولد الشيخ عمر صاحب هذه الترجمة بتسع سنين .

ولما توفي الشيخ عمر المجرد صاحب الزاوية ببلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام كان قد فو ض أمر زاويته إلى الشيخ العلامة جمال الدين عبد الله المراكشي الهنتاني المالكي في خامس شهر جمادي الاولى سنة خمس وتسعين وسبعمائة ، وأقام بها وفعل من كل حسنة وجميل .

ثم في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة ست و بما بمائة قرر الشيخ جمال الدين المذكور ولديه محمد واحمد في المشيخة بالزاوية والتصرف فيها وكتب مستنداً بذلك عليه خط شيخ الاسلام شهاب الدين احمــــد بن الهائم والشيخ خليفة المالكي .

الشيخ عيسى بن عبد الرحمن الشهير بالفوري المجذوب الخير الصالح ، كان من صلحاء بيت المقدس يقولون : انه خفيرها ، ولما مات قطعوا عباءته قطعاً صغاراً وحملوها في عما مُهم ، وممن كان يعتقد فيه قاضي القضاة سعد الدين الديري . توفي بالقدس الشريف في سنة سبع وتسعين وسبعمائة بالمسجد الأقصى الشريف عند جامع المالكية خلف المسطبة .

الشيخ الامام القدوة الزاهد العابد الخاشع الناسك ابو بكر بن على بن عبد الله بن محمد الشيباني الموصلي ثم الدمشقي الشافمي العالم المفيد بقية مشامخ علماء الصوفية وحيد عصره ، قدم من الموصل وهو شاب وعلا ذكره وصار يتردد اليه نواب الشام ويمتثلون أوامره وحج غير مرة ، وكان من كبار الأولياء ، جمع بين علمي الشريعة والحقيقة ورزق العلم والعمل ، وقد زاره السلطان برقوق في منزله بالأ مينية بجوار سور المسجد الأقصى الشريف من جهة الشمال ، توفي بالقدس في ليلة الاثنين حادي عشري شوال سنة سبع وتسعين وسبعمائة ودفن بماملا . وله مصنفات كثيرة في التصوف وغيره وله منسك صغير في نحو كراسين ذكر فيه المذاهب الأربعة ،

الشيخ محمد بن ابي جوز ، رجل صالح من اولياء الله تعالى · توفي بمد الماعائة بالقدس الشريف ، ودفن بماملا قبلي البركة بالقرب من باب القلندرية . ونقل ان الدعاء عند قبره مستجاب ·

المسندة خديجـة بنت ابى بكر بن يوسف بن عبد القـادر بن يوسف بن مسعود بن سعد الله الخليفة ، سمعت الحديث وحدثت واجازت لا بي الفتح المراغي والحافظ ابن حجر ، توفيت في اواخر سنة احدى و ثما نمائة .

الأمير شرف الدين موسى بن علم الدين سليان المشهور بابن العلم نسبة لوالده وهو المنسوب اليه حارة العلم وله ذرية معرونون ويعرف والده بابن المهذب. وكانت وفاة العلم في حدود التسعين والسبعمائة. وكان شرف الدين موسى أحد

رجال الخليفية الشامية وهو مقيم بالقدس الشريف · توفي في سنة اثنتين و ثما نمائة ودفن بالحارة المذكورة في تربة هناك معروفة به ·

الشيخ شهاب الدين ابو العباس احمد بن الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائي، ولد في سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة وبكر به والده إلى السماع وهو آخر من حدث عن ابى حيان بالبلاد الشامية · توفي بالقدس الشريف في ربيع الآول سنة اثنتين الآخر سنة ثلاث وقيل : في ليلة الاثنين رابع عشري ربيع الأول سنة اثنتين وثما عائة ، ودفن من الغد بجانب قير ابيه بباب الرحمة ·

الشيخ ابو العباس احمد بن محمد بن محمد بن الناصح المصري الصالح المحمدث كان من المشهورين بالصلاح . وحكى الشيخ خليفة المالكي انه شاهده وقدخرج من المدرسة الفخرية إلى الأقصى ورأى الارض تطوى تحتمه . ولد سنة ثلاثين وسبعمائة ، وتوفي في رمضان سنة اربع و ثما عائة .

المسند شهاب الدين احمد بن محمد بن عثمان الخليلي القدسي نزيل غزة ، ولد سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ، سمع من ابى الفتح الميدومي والعلائى وغيرها ، ومن تصانيفه : القول الحسن في بعث معاذ إلى اليمن ، وتحقيق المراد في ان الرأي يقتضي الفساد، واجاز له جماعة ، وكان فاضلا ديناً صالحاً توفي في صفر سنة خمس وثما نمائة ،

الشيخ المسند زين الدين عبد الرحمان بن محمد بن حامد ، سمع على الميذومي والعلائى وغيرها ، وسمع عليه شيخنا النقوى القرقشندي واجازه · توفي سنــــة سبع وثما نمائة ·

الشيخ الصالح العابد الزاهد الشيخ صامت الأدهمي شيخ الزاوية الادهمية توفي سلخ رجب سنة سبع وعانمائة ، ودفن بالزاوية المذكورة سفل الساهرة . وكانقبله شيخ الزاوية الأدهمية الشيخ داود بدر الأدهمي ، واخبرت ان وفاته قبل وفاة الشيخ صامت بثلاثين سنة ، ودفن بالزاوية المذكورة .

القاضي جمال الدين ابو محمد عبد الله بن القاضي شمس الدين ابي عبـــد الله

محمد بن الشيخ زين الدين ابى المحامد حامد الشافعي خليفة الحـكم العزيز بالقدس الشريف ، كان موجوداً في سنة سبع و ثمانمائة .

المسندة آمنة ابنة الملامة تقي الدين اسماعيل القرقشندى ، ولدت في بضم واربعين وسبعمائة ، سممتعلى والدها وجدها لأمها العلامةالمسلسل بالأولية وغيره وسمعت على الميدومي وجماعة وحدثت بالقدس الشريف . وتوفيت في ربيع الآخر سنة تسع وتمانمائة ، ودفنت بالزاوية القلندرية من ماملا بجوار أبيها .

شيخ الاسلام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الشيخ العلامة تقي الدين اسماعيل القرقشندي الشافعي الشيخ الامام العلامة شيخ مدينة القدس وعالمها ، ولد سنة خمس واربعين وسبعما أنه ، وسمع على الميدومي واخذ عن ابيه وجده لأمه الحافظ صلاح الدين العلائى واشتغل ومهر وساد حتى صار شيخ القدس في الفتوى والتدريس ، توفى في رجب سنة تسع وثما عائة بالقدس الشريف ودفن بمقبرة ماملا عند والده واخته بالقلندرية ،

ومن نظمه:

لم أر مثلي مذنباً عاصياً على معاصي ربه أجرى (١)

نفسي حروب فاذا شعوة لاحت فما ريح الصبا أجرى (٢)

اني على هــــذا وامثاله أنال من رب العلى أجرا (٣)

المسندة غزال عتيقة الشيخ تقي الدين اسماعيل القرقشندي أم عبد اللطيف سمعت من الميدومي وأجازت لشيخنا التقوي القرقشندي · توفيت بالقدس الشريف في سنة تسع و ثما نمائة ودفنت بباب الرحمة ·

الشيخ العلامة زين الدين عبد الرحيم بن شيخ الاسلام نجم الدين محمد بن زينالدين عبدالرحمن بن جماعة الكناني الشافعي اخو الخطيب جمال الدين ابنجماعة

 <sup>(</sup>١) من الجراءة . (٢) من الجري . (٣) من الأجر .

مولده في سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، وكان من الفضلاء أعاد بالدرسة الصلاحية . توفي في سنة تسع وثمانمائة ·

الشيخ الصالح عبد الله بن مصطنى الرومي المشهور بالدالي كان رجلا صالحاً ولأهل بيت المقدس فيه اعتقاد عظيم واشتهر أمره ، حج إلى بيت الله الحرام فمات بطريق مكة في سنة إحدى عشرة و تما نمائة · وكان الأمير حسن الكنكلي ناظر الحرمين بني له تربة بباب الرحمة ليدفن فيها معه ، فلما مات بطريق مكة أوصى الناظر حسن ان يدفن عند الشيخ ابي عبد الله القرشي بماملا ·

الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد الصفدي مفتي الشافعية ومدرسهم ومعيد المدرسة الصلاحية كان فرضياً ويعرف النحو والحساب وإنما أخره تعاطي الشهادة · توفي في سنة اثنتي عشرة و ثما نمائة ·

الشيخ الصالح القدوة ابراهيم المزى نفع الله به · توفي بالقــدس الشريف ودفن بتربة الساهرة ، وقد عمر على قبره شعبان اليغموري في سنة اربع وعشرين وثمانمائة ، والظاهر انه توفي في ذلك التاريخ ·

الشيخ المعمر ابراهيم بن احمد بن فلاح السعدي من خان بني سعد ظاهر القدس الشريف يروي بالاجازة العامة عن الفخر بن البخاري ، مات في رجب سنة خمس عشرة وثما عائة وله من العمر فيما ذكر \_ والله أعلم \_ نحو مائة واربعين سنة ، كذا رأيته منقولا بخط بعض الفقها. • قلت : إن صح انه روي عن الفخر بن البخاري فهو يحتمل ان يكون عمر هذا المقدار فإن الفخر وفاته في سنة تسمين وستمائة •

المسند شهاب الدين احمد بن ابي بكر بن يوسف الخليلي ثم الدمشقي ، ولد سنة ست و ثلاثين وسبعمائة أو في التي بعدها ، سمع من جماعة وحدث ، توفي في المحرم سنة ست عشرة و ثما نمائة .

المسند شرف الدين موسى بن نجم الدين محمد بن الهائم المقدسي ، سمع على الميدومي ، وكان خيراً ساكناً سمع عليه شيخنا التقوي القرقشندي واجاز له •

توفى في سنــة بضع وعشرين و عما نمائة .

الشيخ الامام العالم المسند برهان الدين اراهيم بن الحافظ شهاب الدين ابى محمود احمد بن محمد بن ابراهيم بن هالل بن عميم الخواصي المقدسي الشافعي مولده في سنة ستين وسبعمائة ، سمع على والده وغيره وهو سبط الحافظ علاء الدين المقدسي مدرس الصلاحية ، وكان خيراً صالحاً يتكسب بالشهادة إلى ان توفي في سنة إحدى وعشرين و عما عائة ، واجاز بحؤ لفات والده رحمهما الله .

المسند اسماعيل بن ابراهيم برت مروان الخليلي ، ولد سنة عان واربعين وسبعمائة . سمع على الميدومي وسمع عليه شيخنا التقوى القرقشندي واجاز له · توفي ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام في سنة خمس وعشرين و ثما نمائة .

الشيخ زين الدين عبد الرحمان بن الشيخ شمس الدين ابى عبد الله محمد بن الشيخ تقي الدين اسماعيل القرقشندي الشافعي ، مولده في سنة اثنتين و ثمانين وسبعمائة ، سمع من ابيه و جماعة ورحل إلى دمشق والقاهرة مراراً ، وعلق بخطه اشياء وكان حسن الخط صادقاً . توفي في مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين و ثما نمائة .

الشيخ الصالح القدوة الزاهد محمد بن الشيخ عيسى الصمادي ، له كرامات مشهورة . توفي في نما ني عشرى جمادى الآخرة سنة عمان وعشرين و ثما نمائة بالقدس الشريف ، ودفر بالساهرة عند الشيخ عبد الله الصامت والشيخ ابراهيم المزي وقبره ظاهر يقصد للزيارة .

الشيخ شمس الدي ابو عبدالله محمد بن نصر الله بن جبريل الكركي الشافعي خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف، كان موجوداً في سنة إحدى و ثلاثين و الما عائة و ومن أعيان فقها و الشافعية الموجودين بالقدس الشريف في حدود الثلاثين و الثما عائة وكانوا من المعيدين والفقها و بالمدرسة الصلاحية :

الشيخ علم الدين قاضي الجزيرة ، والشيخ شهاب الدين احمد البوتنجي ، والشيخ زين الدين عبدالرحمان الماصري ، والشيخ عبداللطيف بن كريم ، والشيخ

شمس الدين محمد المارزوني ، والشيخ جمال الدين المجاوني ، والشيخ شهابالدين احمد بن محمود ، والشيخ شمس الدين بن شهاب .

الشيخ الصالح محمد المهروف بأكل الحيات وغيرها من الهوام كالخنافس وما في معنى ذلك ، فيرى الخنافس زييباً والحية قثاء ونحو ذلك ، وكان من اكابر الصالحين ممن تنقلب له الأعيان وظهرت له كرامات ومكاشفات ، وحكي عنه! انه كان يرى على جبل عرفات مع الحجاج ويصبح بالقدس الشريف في يوم عيد الأضحى ، توفي في سنة اثنتين وثلاثين وعاعائة ، ودفن بباب الرحمة . وإلى جانبه دفن الشيخ ماهر رحمهما الله تعالى ،

الشيخ الصالح العابد علاه الدين ابو الحسن على بن الشيخ العابد المسلك صدر الدين بن الشيخ الصالح صني الدين الاردبيلي العجمي الزاهد العابد الحجة شيخ الصوفية وابن شيخهم ، كان والده من اعيان الصالحين ببلده وله كرامات ظاهرة ، وكذلك كان ولده الشيخ على المشار اليه ، وذكر عنه من الكرامات والمناقب ما يطول شرحه . قدم إلى دمشق في سنة ثلاثين و عما عائة قاصداً الحج ومعه خلق كثير من اصحابه واتباعه وجاور بمكة ، ثم قدم إلى بيت المقدس ، ويقال : انه شريف علوي .

توفي بالقدس الشريف في أواخر جمادىالاولى سنة اننتين وثلاثين و عما عائة عن نحو ستين سنة ، ودفن بباب الرحمة بلصق سور المسجد وكان يوماً مشهوداً لدفنه ، وبنى اصحابه على قبره قبة كبيرة وهى مشهورة تقصد للزيارة . وهو شيخ للشيخ محمد بن الصائغ المشهور بخليفة الاردبيلي \_ الآتى ذكره مع فقها الحنفية إن شاء الله تعالى \_ .

الشيخ العالم العابد الواعظ شهاب الدين احمد المعروف بشكر الرومي، قدم من بلاد الروم قبل فتنة تيمور لنك ، ثم عاد إلى الروم ، ثم رجع ووعظ ببيت المقدس وبالشام بالتركي والعربى والعجمي ، وكان للناس فيه إعتقاد ، توفي بالقدس

الشريف ودفن بباب الرحمة ، وبني على قبره قبة فليس بمقبرة باب الرحمة قبة سواها وقبة الشبخ علاء الدين الاردبيلي • وأرخ ابن روحة ابو عذيبة وفاته في يوم الأحد عاشر ربيع الآخر ، ولم يذكر السنة ولاشك انه توفي بعد الثانمائة .

الشيخ الامام العلامة علاء الدين ابو الحسن على بن عثمان بن الحوارى الخليلي الشافعي ، مولده ببلد الخليل في سنة اربع وخمسين و سبعائة ، سمع الحديث واشتغل بالعلم وقدم من بلدة الخليل إلى بيت المقدس و ناب في التدريس بالصلاحية عن الهروي و ناب في القضاء وأعاد بالصلاحية وصنف في الفرائض ، وكان فاضلا خيراً ، توفي في إحدى الجمادين سنة ثلاثين و ثما تمائة ،

الخواجا محمد بن احمد بن حاجى المشهور بمولانا شمس الدير ويعرف بأ بى عذيبة لملازمته العذبة اتباعاً للسنة ، وبه عرف بيبه شهاب الدين احمد المؤرخ ، مولده قبيل سنة خمس وخمسين وسبعمائة بتبريز ، واشتغل قديماً وسمع الحديث ورحل إلى البلاد ودخل إلى القدس في سنة خمس وتسعين ، وكان يتجر مع الاشتغال بالفقه والعربية ، وقرأ عليه ربيبه شهاب الدين المؤرخ في العربية والقراآت ورحل معه للمجاورة بمكة ، وكان له دنيا واسعة ، وتردد إلى مكة فتوفي بها في رابع عشري المحرم سنة خمس وثلاثين و ثما غائة ،

الشيخ العالم المحدث الضابط تاج الدين محمد بن الشيخ العالم ناصر الدين محمد بن محمد بن محمد بن معمد بن علي بن ابى الجود الشهير بابن الغرابيلي الكركبي الأصل ثم المقدسي الشافعي مولده في سنة اربع أوخمس وتسعين وسبعائة ، اشتغل وحفظ كتباً من المختصرات ولزم مشايخ بيت المقدس كالشيخ شمس الدين الهروي والشيخ شمس الدين الدين الحديق وولده الشيخ والشيخ شمس الدين واشهر بمعرفة الحديث ورجاله مع مشاركة في الفقه واصوله والنحو ، وكان ديناً خيراً متعففاً لم يقبل الوظائف حسن الشكل ذا سمت حسن ويكتب خطاً حلواً .

توجه إلى القاهرة لزيارة الحافظ ابن حجر فعظمه كثيراً واثنى عليه ، وقصد الحج فأدركته المنية بالقاهرة في عاشر جمادى الآخرة سنسة خمس وثلاثين وتمانمائة ودفن بالصوفية بباب النصر وشيمه جم غفير رحمه الله .

وولده الشيخ العالم الامام ناصر الدين محمد، مولده في سنة ثلاث وخمسين وسبعائة، ونشأ في نعمة كاملة وولي نيابة قلعة الكرك ثم صرف وسكن بيتالمقدس وتوفي في ثالث عشري رجب سنة ست عشرة وثماعائة

الشيخ المسند المعمر الامام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الخطيب شهاب الدين أحمد بن العلامة شمس الدين محمد بن كامل الندمري الخليلي الشافعي مولده في سنة خمسين وسبعمائة ، سمع على صدر الدين الميدومي ، وكان رجلاصالحاً أضر في آخر عمره وحدث بمسموعه وتحمل عنه العاماء . توفي في ليلة الثلاثاء قبل العشاء المسفرة عن مستهل ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثما عائة .

شيخ الشيوخ القدوة برهان الدين ابواسحاق ابراهيم بن الشيخ نجم الدين احمد بن غانم الانصاري الشافعي شيخ الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف ، مولده في سنة ثمانين وسبعمائة ، وتوفي والده نجم الدين في سنة تسع و ثمانين هو وولده ناصر الدين في يوم واحد ، وكان ناصر الدين شكلا حسناً قل ان ترى العيون مثله . فنشأ الشيخ برهان الدين بعده وولي مشيخة الخانقاه في سنة سبع وتسعين وسبعمائة ، وكان من الأعيان المعتبرين لم يل احد مشيخة الخانقاه أمثل منه ، وهو الذي عمرها وأقام نظامها فعمر المارة والبوابة الكبرى والدركاه التي بداخله والايوان الكائن بصدر الدركاه والمحراب السفلي وعمر غالب المسقفات ، وباشر بتقوى الله سبحانه وتعالى مع حرمة وشهامة .

ثم فوض لولده الشيخ نجم الدين \_ الآني ذكره \_ مشيخة الخانقاه والنظر عليها في خامس عشر شعبان سنة ست وثلاثين · وتوفي في شعبان سنة تسع وثلاثين وثما تمائة بالقدس الشريف · وأخوه الشيخ شرف الدين أغانم كان موجوداً بعد الثلاثين والناعائة · والشيخ بهاء الدين احمد بن غانم من أقاربه كان موجوداً في سنة إحــدى واربعين وثما عائة ·

الشيخ الصالح ابو بكر بن عبدالله الدمشقي الأصل القدسي المعروف بالمداس مولده في سنة ثمانين وسبعمائة تقريباً ، ورباه الشيخ عبد الله الذاكر لما قدم من الروم وسلكه ، وكان للناس فيه وفي شيخه اعتقاد زائد وكان منقطعاً عن الباس زاهداً صالحاً خيراً . فلما مات شيخه الذاكر في سنة احدى عشرة صار من مشايخ القدس المشار اليهم بالصلاح . توفي في رمضان سنة تسع وثلاثين وثما نمائة .

القاضي برهان الدين أبو اسحاق أبراهيم بن بدر الدين حسن بن أبراهيم العرابي الشافعي مولده في سنة خمسين وسبعمائة ، كان من أعيان فقها الشافعية بالمدرسة الصلاحية وناب في الفضاء بالقدس الشريف ، توفي سنة إحدى واربعين وثما عائة ،

الشيخ الامام العالم المحدث المسند شمس الدين ابو عبدالله محمد بن بها الدين الى الحياة الخضر بن علم الدين سليمان بن داود الشهير بابن المصري الحلبي الأصل ثم المصري الشافعي نزيل القدس الشريف وشيخ المدرسة الباسطية ، مولده بحلب في احدى الجمادين سنة عمان وستين وسبعائة ، سمع من جماعة وأجازه جمع . وكان رجلا خيراً ديناً انقطع في آخر عمره بالمدرسة الباسطية بالقدس الشريف بحدث بها إلى ان توفي في منتصف رجب سنة إحدى واربعين وعما عائة . وكف بصره في آخر عمره ، ودفن بالساهرة ،

الشيخ الصالح القدوة زين الدين عبد القادر بن الشيخ العارف بالله تعالى شمس الدين محمد الفرمي الشافعي – المتقدم ذكر والده – ، كان رجلا صالحـاً ومن الأعيان ببيت المقدس . توفي في سنة ثلاث واربعين و عما عائة ، ودفن عند والده بالزاوية بخط مرزبان .

الشيخ الامام العالم القدوة الخاشع تقي الدين ابو الصدق ابو بكر بن الشيخ شمس الدين ابي عبدالله محمد بن الشيخ جمال الدين عبد الله الحلبي الطولوني البسطامي شيخ المدرسة الطولونية بالقدس الشريف ، ولد في يوم الاثنين تامن ربيع الأول سنة عان واربعين وسبعمائة ، كان من أهل العلم والعمل ومن أعيان المشايخ . قدم إلى القدس في سنة اربع عشرة وولي مشيخة الطولونية ، وكان خطه في غاية الحسن . بلغ من العمر فوق خمس وتسعين سنة .

توفي بالقدس الشريف في التاسع عشر من رمضان سنة ثلاث واربعين و بما بمائة ودفن بحوش البسطامية بماملا ، وعند رأسه بلاطة مكتوب عليها من نظمه - وكانت لها عنده مدة بالطولونية في حياته جهزها لذلك \_ :

> رحم الله فقــــيراً زار قبري وقرا لي سورة السبـع المثاني بخشوع ودعا لي ومكتوب أيضاً على قبره من نظمه:

من زار قبري فليكن عالماً ان الذي لاقيت يلقاه فرحم الله فتي زارني وقال لي يرحمك الله

وله نظم غيرُ هذا . ومحاسنه ومناقبه كثيرة ، وقد كان من أجلاء المشايخ الأخيار .

الشيخ محمد فولاد بر عبد الله أصله من العرب، وقدم إلى بيت المقدس في حدود التسعين والسبعمائة وانقطع بالمسجد الأقصى للعبادة فقط واختاره علماء بيت المقدس وجهزوه بمفاتيح الصخرة إلى تيمور لما بلغهم اخذه دمشق فتوجه اليه ، فلما كان بالطريق بلغه رجوعه فرجع .

وحج ستين حجة غالبها ماشياً على قدميه وصار من اعيان الصلحاء المتورعين المشار اليهم بالصلاح بالقدس ومكة وغيرها، وحكي عنه كرامات كثيرة ومكاشفات وكان بواباً بالخانقاء الصلاحية وكان له هيبة زائدة على الصوفية بالخانقاء بحيث تضرب الأمشال بسطوته عليهم وحكى هو: انه رأى الملك صلاح الدير

في النوم وقد وقف له على الباب وقبض على بده وقال له : أنت شريكي في هذا الوقف. ولم تفته حجة ولا صلاة في حجاعة نحو ستين سنة ·

وكان الشيخ تتي الدير الحصني إذا قدم إلى الفدس لا ينزل إلا عنده ولا يأكل لأحد طعاماً إلا له ، وقال في بعض مصنفاته : وحكى لي السيد الجليل فولاد وهو ممن يشهد له بالصلاح . توفي بعد رجوعه من الحج في شهر صفر سنة اد بع وار بعين و ثما تمائة وقد جاوز النانين سنة ، ودفن بماملا .

شيخ الاسلام بركة الانام القطب الربانى شهاب الدين ابوالعباس احمد بن الفقيه أمين الدين حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان الرملي المقدسي الشافعي الشيخ الامام الحبر العالم العارف بالله تعالى ذو الكرامات الظاهرة والعلوم والمعارف مولده بالقرية بالرملة تقريباً في سنة ثلاث أو خمس وسبعين وسبعمائة كاكتب بخطه . وأصله من العرب من كنانه اشتغل في كبره وحصل بقوة ذكائه وفهمه وكات مقيا بالرملة بجامعه المشهور بحارة الباشقردي وانتفع به خلق كثير وما اشتغل عليه احد ولازمه إلا وأثر نقعه فيه . وكان يكني جماعته بكنى ينتخبها لهم وصارت علماً عليهم كأبي طاهر وابي مدين وابي العزم وابي طلحة وغير ذلك .

ومن مشايخه الذين أخذ منهم العلم: الشيخ شمس الدير الفرقشندي والشيخ شهابالدين بن الهائم، وقاضي الفضاة جلال الدين البلقيني واذن له بالافتاء. وولي تدريس الخاصكية بالرملة ودرس بها مدة طويلة، ثم ترك تدريسها وترك الافتاء وأقبل على الله تعالى .

رحل من الرملة إلى القدس الشريف وأقام بالزاوية الختنية ورا، قبلة المسجد الأقصى الشريف، وألف كتباً في الفقه والنحو وغير ذلك مها: صفوة الزبد وشرحها شرحين، ومختصر الاذكار، وشرح سنن ابي داود، وعلق على الشفاء تعليقة جيدة لضبط ألفاظه، وقطمة من تفسير القرآن، وشرح جمع الجوامع ومنهاج البيضاوي، ومختصر ابن الحاجب، ونظم في علم القراآت، واعرب الألفية

وشرح الملحة ، وشرح البخاري في ثلاث مجلدات ، واختصر المنهاج بحذف الخلاف وصحح الحاوي ، وشرح قطعة من نظم ابن الوردي على الحاوي ، واختصر الروضة ونظم القرآت الثلاث الزائدة على السبعة ثم الفراآت الثلاث الزائدة على العشرة واعربها اعراباً جيداً ، ونظم في علوم القرآن فصولا تصل إلى ستين نوعاً ، وجمع طبقات الفقهاء الشافعية وغير ذلك من الكتب المفيدة .

وكان متواضعاً زاهداً له قدم عال في التهجد والعبادة والأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر ، واتفق من امره ان كاشف الرملة ضرب شخصاً من جماعت يقال له : الشيخ محمد المشمر ، فاستغاث بالشيخ ، فقال له الكاشف : ان كان لشيخك برهان يظهره في هذه النخلة \_ وكانت نخلة قائمة على ساقها امامه \_ . فني الحال وقعت إلى الأرض ، فترجل الكاشف واتى اليه ووقع على قدميه ، وكان يخاطب الشيخ نجم الدين بن جماعة بـ « يا شيخ الصلاحية » وهو صغير فوليها ،

ولما من الله على الشيخ شهاب الدين بالاقامة بالقددس الشريف والسكنى بالزاوية الختنية انشد:

حباني إكمي بالتصافي لقبلة بمسجده الأقصى المبارك حوله فحمداً وشكراً دائمين وانني اريد لاخوانى المحبين مشله وقد عمر الشيخ برجاً على جانب البحر المالح بثغر يافا وكان كثير الرباط به وكان شيخاً طوالا تعلوه صفرة حسن المأكل والملبس والملتق له مكاشفات ودعوات مستجابات .

توفي بالزاوية الختنية في ثاني عشرى شعبان ، كذا ا رخه بعض الفقها، وارخ ابن روحة ابو عذيبة وفاته يوم الاربعا، رابع عشري شعبان سنة اربع واربعين و عماعائة ، ودفن إلى جانب ابى عبد الله القرشي بماملا ، وحكى انه لما اخذه الحفار وانزله قبره سممه يقول: رب انزلني منزلا مباركاً وانت خير المنزلين . ورؤى له عدة مناماه صالحة ، ومناقبه كثيرة يطول شرحها ، ويقال : ان من

دعا الله بين قبره وقبر ابى عبد الله القرشي بأم يريده استجاب الله له ، وقد جربت ذلك فصح . رضي الله عنهما ·

وفي اليوم الذي توفي فيه توفي الشيخ الصالح ابوبكر محمد المجيدي البسطامي وكان صالحاً. وحكي لي: انه لما توفي الشيخ شهاب الدين كان الشيخ محمد المجيدي في حال صحته فقيل له: الشيخ شهاب الدين اخوك توفى • فقام يتأهب لحضور جنازته فتوضأ وصلى ركمتين سنة الوضوء ، فلما سجد توفي في سجوده . ثم غسل من وقته وجيء به إلى المسجد الأقصى وصلى عليهما مماً وحملا إلى ماملا ودفنا في وقت واحد ، وقد جاوز الشيخ محمد السبعين .

الشيخ القدوة الزاهد عبد الملك بن الشيخ الامام الناسك القدوة العالم الملامة ابي بكر عبدالله الموصلي الشيباني الشافعي احد اعيان المشايخ الزهاد بالقدس الشريف ، مولده في سنة تسمين وسبمائة ، وتقدم ذكر والده . كان الشيخ عبد الملك من اهل العلم ومن مشايخ الصوفية وكان شكلا حسناً .

قال الشيخ عمر بن حاتم العجلوني \_ وقد سئل عنه \_ : هو رجل ينطق بالحكمة ، وكانت له كلمات حكمية ولطائف صوفية وفقهية ، وكان ذا ابهة وحشمة وكلمة نافذة وسماعات واجازات وفقراء ومريدين ، وكان كثيراً ما ينشد :

لا والذي قد من بالايمان يثلج في فؤادي ما كان يختم بالاسا ءة وهو بالاحسان بادي وكان ينشد ايضاً:

فان امت بعد بلوغ المنى فذاك من فضل العزيز المليك
وإن امت قبل بلوغ المنى فكم لنا تحتالثرى من شريك
توفي في يوم الخميس سابع عشر رمضان سنة اربع واربعيز و ثما تمائة ودفن بماملاه
الشيخ الفدوة علاء الدين ابو الحسن على بن الشيخ تاج الدين ابي الوفا
محمد بر الشيخ على ابي الوفا البدري الزاهد الصالح ، مولده في حدود سنة

تمعين وسبعمائة ، وكان من الضالحين حافظاً لكتاب الله كثير التلاوة وكانت له شهرة عظيمة بالصلاح والتصرف بالحال ، وكان كثير السيارات وعرض له في بعض سياراته قطاع الطريق فضاح بهم فانصرعوا ولم يفيقوا حتى سأله اهل تلك الناحية واستعطفوه ، فنفل في ماه ورش على وجوههم فأفاقوا تائيين وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغقلة ولزموا خدمته وظهرت لهم أحوال ، وماتوا على ذلك ولهم قبور تزار .

وله غيرذلك من التصرفات والبركات منها: ان جماعة اوقدوا له ناراً وسألوه ان يبين لهم من حاله ، فأشار الى عبده فدخل النار ذاكراً متواجداً ولا زال يمشي عليها يميناً وشمالا حتى صارت رماداً ، واكثر تصرفاته كانت في البر بخلاف اخيه السيد ابي بكر. توفي في ناني عشر شوال سنة اربع واربعين و عاعائة ودفن عاملاً .

الشيخ الامام المالم الملامة زين الدين عبد المؤمن بن عمر بن ايوب بن محد الدرسة الصلاحية وهو واعظ مدينة الفدس الشريف ومفتيها وعالما ، مولده في حدود سنة ستين وسبعمائة عدينة الرها ، قدم الى بيتالمقدس في سنة خمس عشرة و عاعائة فأكرمه الشيخان شمس الدين الهروي وشمس الدين الديري ووجدا فيه اهلية العلم فولاه الهروي اعادة الصلاحية وجلس للوعظ يعظ الناس ، وكان له اشتغال قديم وفضل وسماع للحديث روى صحيح البخاري عن جاعة من اصحاب ابن الشحنة وكان خيراً عالماً فاضلا مفتياً واعظاً متفنناً يعظ بلطافة ومجون وجد وهزل ولسماع مواعيده التفات ويأتي بغرائب ونوادر وأشعار عليحة ، توفي بالقدس الشريف في يوم عرفة من سنة خمس واربين وعاعائة ودفن عاملا ،

الشيخ الصالح عمر بن حاتم العجاوني الزاهد العابد الفانت العارف العالم الفاضل الأوحد بركة الوقت صاحب الكرامات والمجاهدات والمكاشفات خرج من بلده مجلون وورد الى بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام فنزل عند الشيخ عمر

المجرّد في زاويته وعقد الايمان على نفسه انه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا يفسل ثوبه ولا بدنه إلا من ضرورة شرعية الى ان يحفظ القرآن العزيز ، وبر قسمه ، فلما حفظ القرآن رجع الى عجلون ، ثم توجه الى حلب واقام بها واخذ في الفيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ووقع له كرامات .

وكان الشيخ عز الدين المقدسي يتأسف على عدم لقيه كثيراً وكان يقول: ما تأسفت على احد ما تأسفت عليه ويحكى عنه لطائف كثيرة ومكاشفات واخبار عجيبة ومحاسن عديدة ، وكان يحفظ الاحياء والقوت ورسالة القشيري وعوارف الممارف ويقول: لا يصير الصوفي صوفياً حتى يحفظ هذه الكنب الاربعة وكان ضعف بصره ، ثم انه جاور بمكة وخرج منها متوجها الي المدينة الشريفة فات ببدر منصرفاً من الحج في شهر ذي الحجة سنة خمس واربعين و عما عائة وقد جاوز السبعين سنة .

الشيخ زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حامد الأنصاري الشافعي مولده في سنة عمانين وسبعمائة ، سمع الحديث هو والخطيب جمال الدين بن جماعة في سنة اثنتين وعمانين وسبعمائة على الجلال عبد المنعم بن النجمي احمد بن محمد الانصاري ، وكان مباشراً لوقف التنكزية والوقف الشريف النبوي وغير ذلك ، توفي في سنة ست واربعين وعمائة ،

الشيخ الامام الزاهد العابد العارف الورع المسلك القدوة عبد الله الزرعي الدمشق الأصل نزيل بيت المقدس كان رجلا خيراً زاهداً متورعاً متقللا مر الدنيا ، له حظ من الصلاة والعبادة وللناس فيه اعتقاد كبير ، وكان من المشايخ الصلحاء . اشتغل قديماً بدمشق وصحب جماعة منهم : الشيخ محمد القرمي والشيخ عبد الله البسطامي والشيخ ابو بكر الموصلي وغيرهم . وسمع الحديث وأسن وطال عمره ، وكان ساكناً قليل الكلام والاختلاط بالناس معظماً إلى النفوس يأمم بالمعروف وينهى عن المنكر حسناً في وعظه ، وكان ينسخ ويأكل من عمل يده ثم بالمعروف وينهى عن المنكر حسناً في وعظه ، وكان ينسخ ويأكل من عمل يده ثم

عجز عن ذلك فتركه ، فيقال : انه كان ينفق من الغيب . وكان يقول : انه ما اغتسل قط من احتلام ولا حصل له ولا يعرفه ، ومحاسنه كثيرة ومناقبه جمة .

توفي بالقدس الشريف في خامس رمضان من سنة ثمان واربعين وثما نمائــة ودفرح عاملا وقد بلغ ثمانين سنة وصلي عليه صلاة الغــائب عمر والشام وغيرهم وتأسف الناس عليه لأنه كان لهم به حاجة ·

الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن حاتم المقدسي ، سمع الحديث في سنة اثنتين و ثمانين وسبعمائة ، وكان متكلماً بالقدس على الايتام والغياب مدة طويلة وكان ناظراً على وقف الأمير بركه خان فخرج عنه وتوجه إلى القاهرة للسمي فيه فتوفى هناك في ذي القعدة سنة ثمان وار بعين و ثما تمائة عن نحو سبعين سنة .

الشيخ الامام العالم المحدث شمس الدين ابو عبدالله محمد بن خليل بن ابى بكر القباقي الحلي ثم المقدسي الشافعي شيخ المسلمين ، مولده في سنة سبع وسبعين وسبعمائة ، اشتفل في القراآت وفاق المشايخ وانتهت اليه رياسة هذا الفن اخه الحديث عن الحسافظ ابي الفضل بن العراقي وغيره ، وكان رجلا خيراً ديناً منكباً على الاقراء والتصنيف منقطعاً عن الناس مشاركاً في عدة فنون . قدم القدس للزيارة فأشار عليه الشيخ شهاب الدين بن ارسلان بالاقامة ببيت المقدس فأقام به وحصل له الخير ، وكف بصره في إحدى الجمادين سنة ثمان واربعين . وتوفي عصريوم الجمعة لعشرين من شهر رجب سنة تسع واربعين وثما عائة ، ودفن عاملا بجوار الشيخ شهاب الدين بن أرسلان رحمها الله تعالى .

ومن مصنفاته : منظومته المساة بجمع السرور ومطلع البدور ، وايضاح الرموز ، ومفتاح الكنوز وغير ذلك مر النظم والنثر ، عفا الله عنه · وكتب لناظر الحرمين قصيدة لصرف معلومه من نظمه أولها :

يا ناظر الحرمين أنت وعدتني بالخير يا من وعده لا يخلف تالله لم أبرح ببابك واقفاً حتى تقرر لي وتكتب يصرف ثم بعدوفاته خلفه ولده الشيخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام القدوة المحقق برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم احد اعيان علما، بيت المقدس في العلم والقراآت رجل عالم صالح لم تعلم له صبوة، استقر فيا بيد والده من القراءة بمصحف الملك الظاهر جقمق بالصخرة الشريفة وتدريس القراآت بالمدرسة الجوهرية، واشتغل وحصل وفضل و عيز وصار من اعيان بيت المقدس وتصدر للافتاء والتدريس ونفع المسلمين وهو سالك طريقة السلف الصالحين، وعبارته في الفتوى نهاية في الحسن والناس سالمون من يده ولسانه، يتلو كتاب الله بحسن صوت وطيب نغمة.

وله مصنفات منها : شرح جمع الجوامع في الأصلين، ونظم الارشاد في الفقه وألفية المماني والبيان وشرحها ، وشرح ألقية المن مالك في النحو والصرف، وشرح التقويب والنيسير في علوم الحديث اللامام اللكبير محيى الدين النووي رضي الله عنه وشرح القواعد نظم العلامة شهاب الدين بن الهائم ، والأسئلة في البسملة ، والمقد المنضد في شروط حمل المطلق على المقيد ، وشرحه ، وغير ذلك ، وهو حي يرزق إلى يومنا ابقاه الله تعالى ونفع به المسلمين .

الشيخ شمس الدين محمد بن حسين الأوتاري الشاهمي نسبة الأوتارية \_ قرية من عمل جلجوليا \_ ، رحل إلى مصر صغيراً واشتغل على العلماء وسمع الصحيح على البرهان الشامي مسند الفاهرة في سنة ثلاث وتسمين وسبعمائة لسماعه على الحجاز بسنده وسمع على جماعة واشتغل وفضل ، وكان يعمل بمسألة ابن سريج ويصرح بالجواز فيها وقد استنابه قاضي القضاة جال الدين بن جماعة في هذه المسألة حتى حكم بها لبعض القادسة ، وله مؤلف سماه فتح الخلاق في تنبيه ابي اسحاق ، وتكسب بالشهادة دهراً طويلا إلى ان توفي في انناء سنة تسع وار بعين وعاعائة .

الشيخ الامام العالم الصالح شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن عبد الله المقدسي القادري المشهور بجده الأعلى سعيد شيخ القادرية وصاحب الذكر والأوراد كان له حلقة عظيمة يجتمع فيها خلق كثير بالمسجد الأقصى

الجزيد الثاني المانين المانين

صبيحة كل يوم وكان يحصل به خير كثير ، مولده في سنة اثنتين و عانين وسبعمائة .

توفي والده الشيخ الصالح صلحب الأحوال والاوراد الشيخ محمد في حادي عشري شعبان سنة إحدى وعشرين و تما عائة ، و توفي هو يوم الاربعاه را بع عشري صفر سنة إحدى و خسين و تما عائة و دفن عاملا . وله أفار ب فشعر مم اولاد الشيخ

سميد كانوا شيوخ زاوية الدركاه

الشيخ الصالح العالم ناصر الدين محمد بن محمد بن علي بن محمد بن الزولمة الحموي الشافعي ، مولده في سنة اربع وسبعين وسبعمائة ، سمع الحديث وكات علماً فاضلا واعظاً مشهوراً ، قدم من حماة إلى بيت المقدس للزيارة فتوفي به سنسة اثنين وخمسين ورثما عائة .

الشيخ الامام العلامة عماد الدين اسماعيل بنا براهيم بنشرف الشافعي معيد الصلاحية وعين فقهاء الشافعية بالقدس الشريف، مولده تقريباً في سنة اثنتين أو ثلاث وعانين وسبعمائية، وهو رفيق العلامة الشيخ ماهو المصري وكان خصيصاً به اشتغل عليه جماعة من الأعيان وانتفعوا به .

وله مصنفات منها: شرح البهجة في مجلدين وابتدأ في شرح آخر اطول منه وله على ألفية البرماوي توضيح حسن معيد ، وشرح تهذيب النبيسه، وشرح مصنفات شيخه ابن الهائم . وكان قليل النظر إلى الدنيا مكباً على الاشتغال إلى ان توفي في ثالت عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وعانمائة .

الشيخ الامام العالم الحدث شمس الدين محسد بن أحمد بن ابراهيم بن مفلح القلقيلي الشافعي قاوى و الحديث الشريف ببيت المفدس نسبة لقرية قليقلة الله من اعمال جلجوليا - ، مولده في سنة ست وسبعين وسبعائة ، وكان شيخاً صالحاً عالماً فاضلا حسن المذاكرة جيد التلاوة كثير العبادة عليه انس كبير ، وكان يقرى والاطفال بجلجوليا دهراً ، ثم قدم الى بيت المقدس في حدود سنة عشرين و عاعائة وانتمى الى الشيخ برهان الدين بن غانم فكان يقرى والاده و فزل بالمدرسة ولاؤم

الاشتغال واعتقده الناس · وكان له ولد اسمه شهاب الدين احمد حسن الصوت وكان ناظماً كاتباً مجموعاً حسناً إلى الغاية . من نظمه يخاطب شهاب الدين احمد موقع الأمير جاني بك داوادار الملك الأشرف :

يا شهاباً رقى الملا لا تخن قط صاحبك زادك الله رفعــة ورعى الله جانبـك

توفي قبل والده في ثامن عشري شعبان سنة تسع واربعين و ثما نمائة فجأة فحصل لوالده عليه الوجد العظيم ، ولم يزل مهموماً عليه إلى ان توفي ، وكان كاما سئل عن حاله يقول :

شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهاب لم يبلغا المعشار من عشريهما فقد الشباب وفرقة الأحباب ويبكي حتى يبكي من حضر لبكائه .

توفي الشيخ شمس الدين في يوم الثلاثاء ثالث عشري شعبان سنة اثنتين وخمسين وثما نمائة بعلة الاستسقاء. وقد رأيت كثيراً من المسندات الشرعية بخط ولده وعبارته فيها دالة على فضله ومعرفته رحمه الله .

الشينخ شهاب الدين ا بوالعباس احمد بن شمسالدين ا بي عبد الله محمد الصلتي الشافعي ، ولد سنة ست وسبعين وسبعمائة ، وله اشتغال قديم وكان رجلا مباركا باشر نيابة الحكم بالقددس الشريف مدة طويلة . وتوفي يوم الجمعة سادس عشري شعبان من سنة اثنتين وخمسين و عاعائة .

الشيخ شمس الدين محمد بن ابى عبد الله محمد بن سليمان الشهير بابن البرهان الخليلي الأصل ثم المقدسي الشافعي الخطيب بالقدس الشريف هو ووالده من قبله مولده بمدينة الخليل في سنة ست وسبعين وسبعمائة ، سمع الحديث واشتغل بالعلم وأتقر علم الوقت ولم يتزوج قط . وكانت وفاة والده في سنة عشر و عا عائة . وكان هو فقيها فرضياً نحوياً أعاد بالصلاحية نيابة ، وتوفي في ذي الحجة سنة ـــــة

اثنتين وخمسين وثمانمائة ودفرح بباب الرحمة ·

الشيخ الامام العالم الزاهد شهاب الدين ابو البقاء احمد بن الحسين بن على الزبيري الشافعي ، مولده في حدود السبعين والسبعائة بصعيد مصر ، سمع الحديث واشتغل بالعلم . وقدم بيت المقدس بعدالثلاثين والماعائة وصحب الشيخ شهاب الدين احمد بن أرسلان ونزل بمدارس الفقها ، ثم انقطع بالطولونيا للمبادة لا يخرج منها ، توفى بالقدس الشريف في حادي عشر ربيع الأول سنة اربع و خسين و تما عائة ودفن بياب الرحمة ، وحضر جنازته نائب الساطنة مبارك شاه والقضاة والأعيان رحمهم الله .

الشيخ الصالح الرحلة شهاب الدين ابو العباس احمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ محمد بن حامد الانصاري المقدسي الشافعي ، مولده تقريباً سنة ستين وسبعمائة ، اشتغل في العلوم وحصل الفوائد وأدرك المتقدمين وسمع عليهم وعرض محفوظاته على قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة ، توفي وقت الظهر في يوم الخيس ثاني عشري ذى القعدة سنة اربع و خمسين و عا عائة ، ودفن عاملا عندهمه علاء الدين على بن حامد المتوفى في ذى القعدة سنة إحدى و تسمين وسبعمائة ،

الشيخ الامام العلامة شمس الدين محمد بن محمد بن على بن حسان الشافعي مولده في صفر سنة ثمان و ثما ثمائة ، و توفي والده بدمشق قتيلا في سنة خمس عشرة و ثما ثمائة فنشأ هو بعده ، واشتغل بالعلم وجد واجتهد ببيت المقدس ، ثم انتقل إلى مصر في سنه اثنتين و ثلاثين و ثما ثمائة فصار مر أعيان علماء الفاهرة ، وسئل لمشيخة الصلاحية فأبى مفارقة الديار المصرية ، وولي مشيخة سعيد السعداء ، توفي في سلخ صفر سنة خمس و خمسين و ثما ثمائة ،

الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن داود النحال ـ بحاء مهملة ـ البرموني الأصل ثم المقدسي الشافعي ، مولده في سنة سبمين وسبعمائة بالبرمون الشنفل قديمًا على المشايخ وسمع الحديث على أبي الخير بن العلائي وغيره وحدّث

وكان رجلا خيراً انجمع عن الناس وضعف بصره في آخر عمره · توفي بالقددس الشريف في يوم الجمعة سادس عشر ذي القعدة سنة خمس وخمسين وتمانمائة ·

الشيخ شمس الدين محمد التميمي الموقت بالمسجد الأقصى الشريف ، كان من اهل الحذق في فنه باشر التأقيت بالمسجد الأقصى مدة اربعين سنة ، وكان موجوداً في سنة خس وخسين وتماعائة وتوفي بمدها بقليل .

الشيخ شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر الشافعي المؤرخ المشهور بابن روحة أبي عذيبة نسبة لزوج والدته الخواجا محمد المشهور بأبي عذيبة للتقدم ذكره وبعض الناس يظنه ابن ابي عذيبة وليس كذلك : وانما هو ربيبه ، مولده في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأحد ثالث شهر شعبان المكر م سنة تسع عشرة و ثما عائة بلقدس الشريف ، قرأ القرآن واشتغل بالملم وكان من الفقها ، بالمدرسة الصلاحية واعتنى بعلم التاريخ وكتب تاريخين احدها مطولا والآخر مختصراً ، وقد وقفت على معظم المختصر وهو مرتب على حروف المعجم ، ولم يظهر تاريخه الكبير بعد وفاته ، وقد اخبرت انه لما توفي اطلع بعض الناس عليه فوجد فيه اشياه فاحشة من طب اعراض الناس فاعدمه فلم يوجد اللا بعض كراريس متفرقة من التاريخ المختصر ، توفي في يوم الجمعة غامس عشر ربيع الآخر سنة ست وخسين و تما عائة ، ودفن بياب الرحمة عفا الله عنه .

الشيخ الامام العالم العلامة المحدث زين الدين عبد الكريم بن الشيخ زين الدين عبد الكريم بن الشيخ نب الشيخ شمس الدين محمد القرقشندي الشافعي كان من اعيان العلماء بالقدس الشريف وله يد طولى في علم الحديث واخذ عنه جماعة من الاعيان وله احاديث مخرجة ، توفي في سنة ست وخمسين و عاعائة ، ودفر بالقلندرية عاملا ،

شيخ الاسلام شمس الدين ابو اللطف محمد بن على الحصكني الشافعي الامام الملامة ، مولده بحصن كيفا سنة تسع عشرة و عاعائة فتخرج هناك في فن الأدب

الجزء الثاني المجارع الثاني

ثم قدم بيت المقدس فلزم الشيخ شهاب الدين بن أرسلان واشتغل عليه في الحاوي وجد وحصل وشارك في العلوم وتميز وصار من اعيان العلماء ، وكان ذكياً حسن النظم والنثر يكتب الخصط المليح وعنده تو دد وحلاوة لسان وهو دين خير له مؤلفات مفيدة في النحو والصرف وغير ذلك توفي في ليلة يسفر صباحها عن مهار الثلاثاء عاشر جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وثما ممائة ، ودفن بباب الرحمة إلى جانب والده ووفاة والده في سنة خمس وخمسين وثما ممائة .

وترك الشيخ ابواللطف ولدين: احدها الشيخ الملامة علاء الدين ابوالفضل علي ، توفي والده وهو صغير فنشأ بمده واشتفل على علما. بيت المقدس منهم: الشيخ ابو مساعد وغيره ، ورحل إلى الديار المصرية واخذ عن علمائها وفضل وتميز وصار من الأعيات . ولما توفي شيخ الاسلام كال الدين بن ابي شريف مدرس المدرسة الصلاحية قرره من المعيدين بها ، ثم استوطن دمشق المحروسة وصار من اعيان الفقها، بها وهو حي يرزق .

والثانى : الشيخ الملامة سيف الدين القرقشندي ، توفي والده وهو حمل فنشأ بمده واشتغل بالعلم الشريف على علماء بيت المقدس منهم شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف وغيره . ثم رحل إلى الديار المصرية وأخذ عن علمائها منهم : الشيخ شمس الدين الجوجري وغيره وسمع الحديث وقرأه وصار من اعيان العلماء الأخيار الموصوفين بالعلم والدين والتواضع ، وعنده تودد ولين جانب وسخاء نفس وإكرام لمن يرد عليه ، لا يحب الفخر ولا الخيلاء ، والناس سالمون من يده ولسانه وقد أذن له العلماء بالديار المصرية وغيرها بالافتاء والتدريس مدة طويلة والناس الله بلطفه الخفي ونفعنا الله لملومه .

الشيخ العالم المسلك السيد الشريف الحسيب النسيب نتي الدين ابو بكر بن الشيخ تاج الدين أبى الوفا الحسيني الشيخ علاء الدين على بن ابى الوفا الحسيني

الشافعي شيخ الوفائية بالقدس الشريف ، مولده في ذي القددة سنة تسع وتسمين وسبعمائة ، اخذ عن اصحاب الميدوي وجماعة واشتغل قديماً وانتفع ، وكان رجلا كريماً معظماً للواردين اليه كثير التوددالمناس مستجلب القلوب له حظ من صيام وصلاة وتلاوة واعتكاف ، وانتهت اليه رياسة الفقراء بالقدس الشريف وألبس خرقة الوفائية عن والده ، قدم عليه بعض اقار به وهو الشيخ سلار في سنة خمس وخمسين و عامائة . وقد ثبت نسب شرفه بالبينة الشرعية ولم ينتسب قبل ذلك بها .

توفي شهيداً بالبطن فى نهار الجمعة سابع عشري شوال سنة تسع وخمسين و تما عائة وصلى عليه عقب صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى الشريف، وكانت جنازته حافلة وتأسف عليه الناس من الفقراء وغيرهم، ودفن بماملا بحوش الأمير طوغان العلائي الملاصق لزاوية القلندرية من جهة الشرق.

المعدل نور الدين على بن يحيى الايدونى الدمشقي الشافعي نزيل القـــدس الشريف ، قدم من دمشق إلى بيت المقدس فأقام به دهراً طويلا يحترف بالشهادة وخطه حسن وله معرفة بمصطلح الوثائق ورزق القبول النام في هذا الفن ، وكان قضاة بيت المقدس يمظمونه ويحتفلون بأمره . وكان موجوداً في حدود الستين والثمانائة ووفاته في ذلك المصر .

الرئيس عام الدين سلمان الصفدي رئيس المؤذنين بالمسجد الأقصى الشريف كان حسن الصوت وعنده حشمة زائدة ويلبس القماش الحسن ويسلك طرفاً لرأسه وكان صوته حسناً يضرب به المثل · توفي بعد الستين والماعائة بالقدس الشريف · العدل زين الدين الخضر بن جمعة بن خايل الداري النقوعي من ذرية سيدنا تميم الداري ، كان يحترف بالشهادة وربعا باشر في دار النيابة وخطه حسن ، وكان من ذوي المروآت · توفي في شوال سنة ستين و تما عائة ، ودفن عاملا ·

الشيخ الحافظ المحدث الملامة عماد الدين ابوالفدا اسماعيل بن قاضي القضاة برهان الدين ابى اسحاق ابراهيم بن قاضي القضاة جمال الدين ابى محمد عبد الله بن جماعة الكناني الشافعي ، مولده في رمضان سنة خمس وعشرين و عاعائة . حفظ القرآن وهو ابن تسع وصلى بالناس وحفظ عدة من الكتب في الفقه وغيره وعرض على جماعة من شيوخ الاسلام منهم : جده الجمالي بن جماعة ، وجده السعدي الديرى المحني . ورحل إلى الديار المصرية واخذ عن الحافظ بن حجر وأجازه بالتدريس والافادة وسمع الحديث وطلب المالي من الاسناد وقرأ الكتب الستة والشفاء والترغيب واجزاه حديثية وشرح الألفية في علم الحديث للزين العراقي شرحاً حسناً أدمج الأصل في الشرح وبذلك سهل مأخذه ، وشرح تصريف العزي وشرح ألفاظ الشفاء ذكر الغريب منه وربما تعرض لتخريج الأحاديث المذكورة فيه ، ودرس الدروس العامة والخاصة ،

ولما ولي جده الشيخ جمال الدين تدريس الصلاحية سنة خمسين وثما نمائية استقر معيداً بها وصار ينقل الغريب الحسن والفوائد الجمة ، وكان خطيباً فصيحاً زاهداً متواضعاً نحيف الجسم ، خطب بالمسجد الأقصى الشريف نيابة عن جده وولي مشيخة الخانقاه الصلاحية مشاركا لبني غانم .

( ile ca )

ووقعت له كرامية وهي ؛ ان والدته حصل لها ضعف فحضر عندها وسألها عن حالها فتأوهت وشكت شدة الحمى ، فقال لها في الجواب ؛ قد تحملت عنك ما انت فيه ، فما قام من مجلسه إلا وهو محموم . فلم يزل يتزايد به الضعف ووالدته تقوى الى ان قبضه الله تعالى .

توفي بمد صلاة العصر من نهار الاثنين سادس شهر ذي القعدة الحرام سنة احدى وستين وثما عائة ودفن بماملا عند اقاربه ·

الشيخ الفقيه جمال الدين ابو المحاسن يوسف بن منصور بن احمد المشهور بابن النائب المعسدسي الشافعي ، مولده في سنة اثنئين وتمانين وسبعائة ، اشتغل قديماً في الفقه والنحو وسمع الحديث بقراءة العلامة شمس الدين

القرقشندي على المسند ابى الخير العلائي ، وتفقه على الشيخ بن الهائم وعمل المواعيد توفي بالقدس الشريف في سنة ست وستين وثمانمائة .

العدل زين الدين عبدالرحيم بن حسن بن قاسم المشهور بجده \_ احد العدول بالقدس الشريف \_ احترف بالشهادة دهراً طويلا ، وكان رفيقا للشيخ برهان الدين الكتبي وسيرتهما محودة . توفي يوم الجمعة ثاني رجب الفرد سنة ست وستين و عما عائة ، الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد القرمي الشافعي ، كان من اعيان ببت المقدس وفقها ، المدرسة "صلاحية وباشر الامامة بالمسجد الأقصى ، وكان حسن القراءة منو ر الشيبة ، توفي نهار السبت تاسع عشر ربيع الأول سنة سبع وستين و عما عائة ودفن عندوالده وجده بالزاوية بخط مرزبان. وتوفي والده العدل زين الدين عمر \_ أحد العدول بالقدس الشريف والفقها ، بالمدرسة الصلاحية \_ في سنة عمانين عمر \_ أحد العدول بالقدس الشريف والفقها ، بالمدرسة الصلاحية \_ في سنة عمانين

وتمانمائة ، ودفن عند اسلافه بالزاوية .

الشيخ العلامة القدوة المحقق زين الدين ابو الجود ماهر بن عبد الله بن نجم الأ فصاري المصري ثم المقدسي الشافعي شيخ المسلمين ، مولده في سنة تسع وسبعين وسبعائة ، اشتغل بالعلوم : الفقه والنحو والفرائض والحساب ، واجاز له جمع من المشايخ المسندين ولتي جماعة من العلماء وأخذ عنهم . وأصله من بلاد مصر ، وقدم بيت المقدس واستوطنها في رجب سنة اثنتين و عانمائة ، واشتغل عليه جماعة من الأعيان وانتفع به الطلبة بصلاحه ونصحه ، وكان حسن النقوير أفتى ودرس ومن تلامذته شيخ الاسلام الكال بن ابيشريف . وكان منقطماً عن ابناء الدنيا كثير النلاوة والعبادة وللناس فيه اعتقاد ، وكان ورعاً زاهداً متواضعاً . توفي بالقدس الشريف في ليلة الأربعاء سلخ ربيع الأول سنة تسع وستين و عانمائة ودفن بباب الرحمة إلى جانب الشيخ محمد أكال الحيات تفع الله بهما ورضي عنهما . ودفن بباب الرحمة إلى جانب الشيخ عمد أكال الحيات تفع الله بهما ورضي عنهما . شيخ الاسلام علامة الزمان احد الأعمدة الأعلام تقي الدين ابو بكر عبدالله ابن شيخ الاسلام شمس الدين ابى عبد الله محمد بن الشيخ العلامة تقي الدين

اسماعيل القرقشندي المقدسي الشافعي سبط الحافظ ابي سعيد العلائي عالم الارض المقدسة شيخنا الامام العلامة الحبر الفهامـــة ، مولده بالقدس الشريف في ليلة النالث عشر من شهر ذي القعدة سنة ثلاث وتمانين وسبعمائة ، اشتغل في صغره على والده وغيره وسمع على المشايخ وقرأ بنفسه وسمع من لفظ البلقيني المسلسل بالأولية ، وسمع على الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الفادر الدابلسي الملقب بالحبة شيخه ابن الجوزي على الميدوي وأجازه جمع من العلماء والحفاظ ، أفتى ودر س وناظر وحد ت وسمع عليه الرحالون وساد ببيت المقدس .

ولما عمر الفاضي زين الدين عبد الباسط الدمشقي رئيس المملكة مدرسته الباسطية شمال المسجد الأقصى الشريف قرر في مشيخها الشيخ شمس الدين بن المصري - المتقدم ذكره - واستمر بها إلى ان توفي . ثم قرر بعده فيها الشيخ شرف الدين يحيى بن العطار الحموي الأصل ثم المصري ، فباشرها مدة ثم ننزه عها وسأل الواقف ان يقرر فيها شيخنا التقوى القرقشندي فقرره بها ، فانتهت اليه الرياسة بالقدس وعظم عند اكابر المملكة ، وكان عنده ملاطفة واسمالة للقلوب وحسن سياسة وكثرة تواضع وفصاحة لفظ ، وكان حسن الشكل منور الشيبة له سمت إذا رآه من لا يعرفه علم انه من أهل العلم برؤية شكله ، وأما سخاؤه وبسط يده فلا يكاد يوصف ، وكتابته على الفتوى نهاية في الحسر وفصاحة الفظ وترتيب العبارة ،

وقد عرضت عليه ملحة الاعراب في تا بي جادى الأولى سنة ستوستين و تما عائة عنزله بجوار المدرسة الصلاحية ، ولي دون ستسنين ، فان مولدي بالقدس الشريف في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأحد ثالث عشرى ذي القعدة سنة ستين و عما عائة ، وهو أول شيخ عرضت عليه ، وتشرفت بالجلوس بين يديه ، وأجازنى بالملحة بسنده المتصل إلى المصنف و بغيرها من كتب الحديث الشريف وما يجوز روايته ، وكتب والدي الاجازة بخطه ، وكتب الشيخ خطه الكريم عليها .

وكان للأرض المقدسة بل ولسائر الممالك بوجوده الجمال ، ولو شرعت أذكر مناقبه ومحاسنه لطال الفصل وخرجت عن حد الاختصار ، فأنا ترجمته وذكر مشايخه مناقبه ومحاسنه لطال الفصل وخرجت عن حد الاختصار ، فأنا ترجمته وذكر مشايخه محتمل الافراد بالتأليف ، وهو أعظم من أن ينبه مثلي على فضله وعلو مرتبته فلقد كان من اعظم محاسن الدهر · توفي ليلة الخيس ثاني عشر شهر جمادى الآخرة سنة سبع وستين و عماعاته ، ودفن بداخل الايوان الكائن بالزاوية القلندرية بتربة ماملا وكان يوماً كثير المطر ·

القاضي جمال الدين عبد الله بن زين الدين عبد الرحمن بن الصاحب النميمي الخليلي من ذرية سيدنا عمم الداري رضي الله عنه وكان ناظراً على وقفه وهو أرض بلد الخليل عليه الصلاة والسلام، وله مروءة وعبة لأصحابه، وكان يباشر بدار النبابة ولم يحصل منه ضرر لأحد. توفي في يوم الحيس خامس جمادى الآخرة سنة سبع وستين و عما عائة ، ودفر بياب الرحمة .

شيخ الشيوخ نجم الدين محمد بن شيخ الشيوخ شهاب الدين ابراهيم بن شهاب الدين احمد بن غانم الانصاري المقدسي الشافعي شيخ الخانفاه الصلاحية بالقدس الشريف ، استقر فيها بعد وفاة والده الشيخ برهان الدين ، ثم نزل عن نصفها للشيخ عاد الدين بن جاعلة وحصل بينه وبين بني جاعة نزاع ، ثم استقر فيها بكالها . وتوجه إلى القاهرة فأدركته المنية بها في مستهل شعبات سنة تسع وستين وثما عائة ، ومولده في سنة اربع عشرة و عامانة .

الشيخ العالم شمس الدين ابو عبد الله محمد بن بدر الدين حسن بن داود المشهور بابن الناصرى الشافعي، ولد بالقدس الشريف ونشأ به واشتغل بالعلم الشريف واخذ عن علماه بيت المقدس وكان من اعيان القدس ولي مشيخة المدرسة الجوهرية ، وكان شكلا حسناً منور الشيبة يسلك طرق الرياسة ، توفي في شهر جادى الاولى سنة سبعين وتما عائة وقد قارب السبعين ، ودفن عاملا .

الشيخ الصالح العالم زين الدين عبدالقادر بن محمد بن حسن النواوي الشافعي

مولده في سنة إحدى وتما عائه ، توجه إلى اليمن في سنة عشر ورجع في سنة خس عشرة وقد قرأ وسمع باليمن بزبيد وتلك البلاد وأرض الحجاز واشتغل وتلا بالسبع وفضل وانقطع عن الناس ، وكان رجلا صالحاً صوفياً مقرئاً عالماً فاضلاً له حظ من صلاة وصوم وعبادة يمشي اليه الخواص ويسألونه الدعاء يتبركون به ولأهل بيت المقدس فيمه اعتقاد ، وكان ممن يقوم بالأمم بالمعروف والنهي عن المنكر . توفي في خامس شهر شعبان سنة إحدى وسبعين وتما عائة وحمل تا بوته على الرؤس ودفن عاملا ، وكانت جنازته حافلة .

المدل تاج الدين عبد الوهاب بن القاضي برهان الدين ابراهيم بن القاضي الصلت الشافعي كان من اعيان المدول بالقدس الشريف وكانت القضاة والحكام يعظمونه، وباشر تحمل الشهادة دهراً طويلا. وقد توجه إلى مدينة الرملة فتوفي بها في شهر صفر سنة ثلاث وسبعين وثما عائة بالمدرسة الخاصكية، ودفن عندقبة الجاموس.

الشيخ العلامة زين الدين عمر بن الشيخ عبد المؤمن الحلبي الأصل الشافعي شيخنا بالاجازة ، كان رجلا صالحاً له سند عال في الحديث الشريف ، أخذ عن جماعة من فقها ، بيت المقدس ، وكان منور الشيبة عليه الاجهة والوقار . وقد حضرت ختم البخاري عليه في سنة انتين وسبعين و عاعائة بالصخرة الشريفة وأجازني . توفي في سنة تلاث وسبعين و عاعائة ، ودفن عاملا وكان مشهود الجازة .

العدل تاج الدين عبدالوهاب بن محمدالمؤدب كان رجلا خيراً احترف بالشهادة دهراً طويلا، وكان ينسخ الكتب وخطه حسن وعنده تلواضع . توفي في رابع شعبان سنة ثلاث وسبعين وعماعائة ، ودفن بالساهرة .

الشيخ احمد جماره ، كان مجذوباً ، وله كرامات ظاهرة واهل بيت المقدس يعتقدون صلاحه ، وحكي عنه اشياء تدل على ولايته · توفي في شهر رمضان سنة تلاث وسبعين وثما عائة ، ودفن بماملا بالقرب من القلندرية . نفع الله به ·

الشيخ الامام العالم العلامة المحقق شيخ المسلمين شمس الدين أبو مساعد

تحد بن عبد الوهاب الشافعي شيخنا أحد جماعة العلامة شهاب الدين بن أرسلان وهو الذي كناه ، كان من اعيان علماء بيت المقدس والمعيدين بالمدرسة الصلاحية وكان يكتب على الفتوى عبارة حسنة انتفع الناس به ، وقد عرضت عليه قطعة من كتاب المقنع في الفقه في سنة تلاث وسبعين وتما عائة ، وأجاز ني ، توفي في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وتما عائة بالطاعون ، ودفر بالساهرة ، وكانت جنازته حافلة ،

العدل شهاب الدين احمد بن محمد الخليلي الشافعي رئيس المؤذنين بالمسجد الأقصى ، كان حسن الصوت في الاذان . استقر في رياسة الاذان بعدوفاة علم الدين الصفدي ، وكان يحترف بالشهادة رفيقاً للقاضي عماد الدين التركستاني ، وعنده حشمة زائدة ويلبس القماش الفاخر وله مروءة تامة . توفي في المحرم سنة اربع وسبمين و عاعائة ، ودفن عاملا . ولم يبق بعده من هو في معناه من حسن الصوت في الاذان والمديح و نحوها .

السيد الشريف الشيخ عز الدير حمزة الدمشقي احد علماء دمشق . توفي بالقدس الشريف في سنة اربع وسبعين و عما عائة ، ودنن عماملا .

القاضي زين الدين ابو حفص عمر بن الشيخ علاه الدين على الحواري الشافعي احد اعيان الفقهاء بالقدس الشريف والمعيدين بالمدرسة الصلاحية ، كان من اهل العضل وناب في القضاء بالقدس الشريف وكان خيراً متواضعاً ، مولده في سنة ثلاث وثما عائة . وتوفي في يوم الاربداء العشرين من شهر ربيع الاول سنة اربع وسبعين وثما عائة ، ودفن عاملا . وتقدم ذكر والده .

الشيخ غرس الدين خليل بن عبد الرحمن الأنصاري الخليلي الشافعي أخو الشيخ برهان الدين - الآتي ذكره - ، كان الشيخ غرس الدين من اهل الفضل وذوي المروآت وعنده تواضع ، وباشر نيابة الحكم بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، وناب في الخط\_ابة بالمسجد الشريف الخليلي . توفي في شهر ربيع

الأول سنة اربع وسبعين وتماناتة ببلده .

الشيخ شمس الدين محمد بن احمد بن محمد الأنصاري المقدسي الشافعي شيخ المدرسة الفخرية ، مولده في سنة سبع و عاعائة ، وكان من اهل الفضل ومن اعيان بيت المقدس ، توجه إلى دمشق فتوفي بها في سابع ربيع الآخر سنة اربع وسبعين و عاعائة ، ودفن بالقرب من المذهبية ، وصلي عليه صلاة الغائب بالمسجد الأقصى .

الشيخ شهاب الدين احمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن حمد بن حمد بلا وتاري المقرى، الشافعي ، مولده في سنة اثنتين وعشر بن و عا عائة ، كان رئيس القراء بالقدس الشريف حفظ القرآن حفظاً جيداً ويؤديه بحسن صوت وطيب نغمة وينظم الشمر وخطه حسن وربحا احترف بالشهادة في بعض الأوقات، وكان عنده بشاشة وتودد للناس ، توفي في الاربعاء سابع شهر رجب سنة اربع وسبعين و عانمائة ودفن بباب الرحمة ،

الشيخ القدوة برهان الدين ابواسحاق ابراهيم بن الشيخ القدوة علاء الدين ابي الحسن على بن الشيخ ابي الوفا البدري الحسيني الشافعي احد مشايخ الوفائية بالقدس الشريف، فشأ في خدمة والده وخرجه ، ثم تكل بعمه الشيخ ابي بكر في حياة ابيه ولزم خدمة عمه إلى ان توفي . ومن تخريج والده له انه كان راكبا بخدمته في سفر وممهم رجل صالح يمشي أمام الفرس التي تحته ، فلما أحس والده ان الرجل تعب ولم يتفكر ولده في ذلك أمر ولده بنزوله واركب فرسه لذلك الرجل الماشي وامر ولده ان يمشي أمام الفرس . فمشى حتى تعب كشيراً ، فنزل الفقراء وكشفوا رؤوسهم واستغفروا عنه ، فقاله : لا حتى يعرف ألم النعب ، ثم عفا عنه .

ومن هنالك نشطت همته جداً وصار لا يماثل في المهمات والاقدام على الامور المشكلات والكرم الزائد إلى النهاية وتلقي الواردين وتربية المربدين . حفظ القرآن والمنها ج والجرجانية في النحو ، وعرض المنها ج على الشيخ عز الدين بن عبد السلام المقدسي شيخ الصلاحية وقرره بها وسمع منه الحديث وأجازه به ، وسمع ايضاً من الشيخ ماهر ومن الشيخ عضد الدين الصيرامي بمصر وغيرهم ، واخذ عن مشايخ الصوفية صحبة الشيخ شهاب الدين ابن قرا في طريق السيد عبد القادر الكيلاني اعادالله علينامن بركاته ، وكذلك من سيدي محمد البرموني وغيرها . وكان عمه السيد ابوبكر يند به في المهمات ويصرفه في كثير من الأحوال دون غيره من الأولاد والأقارب لعامه بهمته وشجاعته وعزمه واقدامه . توفي في شهر شوال يوم مسير الحاج من القدس الشريف في سنة اربع وسبعين و ثما عائة ، ودفن بماملا على جانب البركة من جمة الشرق وكان يوماً مشهوداً لجنازته .

الشيخ شمس الدين محمد بن عيسى البسطامي الشافعي الشهير باخي زرع كان رجلا صوفياً من فقراء البسطامية ، وكمان يحفظ القرآن ويقرى و الاطفال بالمدرسة الطازية وهو رجل خير . استقر في اواخر عمره في بوابة الخمانقاه الصلاحية وهو من جملة الصوفية بها وبالجوهرية ومن الفقهاء بالصلاحية ، توفي في خامس رمضان منة خمس وسبعين و ثما نمائة ، ودفن عاملا .

وأخوه الشيخ محمد زرع \_ الذي اشتهر به \_ ، كان صالحاً . ووفاته قبــل اخيه بنحو عشرين سنة ·

الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن عقبة المقرى، المؤذن الشافعي كان حسن الصوت في القراءة والأذان، واستقر من جملة الفقها، بالصلاحية وتمين حتى صار يقرأ المراسيم الشريفة الواردة من السلطان على دكة المسجد الأقصى . توفي خامس عشري رمضان سنة خمس وسبعين و عانمائة ، ودفن بباب الرحمة ، ويأتى ذكر والده وجده مع فقها، الحنفية إن الله تمالى .

الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الرزاق بن ناصر المقدسي الشافعي الشهير بابن شيخ السوق ، اشتغل وحصل وصار من الفضلاء وتقرر من الفقهاء

بالصلاحية والصوفية بالخانقاه ، وكان من جماعة شيخ الاسلام النجمي ابن جماعة وباشر النقابة عنه حين ولى القضاء ، وكان يحترف بالشهادة · ثم ترك ذلك وتوجه إلى مكة سنة اربع وسبعين وجاور فتوفي بها في سنة خمس وسبمين وثمانمائة ·

الشيخ شمس الدين محمد بن حسين المقرى، ، كان من الفقها، بالمدرسة الصلاحية وقارى، العشر بها ومن الصوفية بالخانقاه وكان يحفظ القرآن حفظاً جيداً وهو رجل خير منجمع عن الناس لا يتكام فيما لا يعنيه . توفي بالقدس الشريف في شهر شعبان سنة ست وسبعين و ثما نمائة .

قاضي القضاة العلامة الورع الزاهد شهاب الدين ابو الأسباط احمد برف عبد الرحمن الرملي الشافعي الشيخ الامام القدوة شيخنا ، مولده في حدود سنة عشر وعاخائة ظناً ، كان من أعيان العلماء ومن تلامذة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان وهو الذي كناه . ولي قضاء الرملة بعد القاضي علاء الدين بن السائح في سنة نيف واربعين فباشر بعفة ونزاهة ، وكان من قضاة العدل لا يحابى احداً ولا يلتمس على القضاء الدرهم ، وكان شكلا حسناً منو ر الشيبة رؤية شكله تدل على علمه وصلاحه ، استوطن بيت المقدس دهراً طويلا ، وكان من اعيان المنتهين بالمدرسة الصلاحية ، وعرضت عليه في سنة ثلاث وسبعين وتما عائة قطعة من كتاب المقنع في الفقه ، وأجازني ،

ثم في آخر عمره توجه إلىالرملة لضرورة له فأدركته المنية بها في سنة سبع وسبعين وثما نمائة ، ودفن بالجامع الأ بيض ·

الشيخ تاج الدين عبد الوهاب بن على بن ابى عمر الشافمي ، كان مر اعيان الفقها، بالقدس الشريف وله وجاهة ، وكان قديماً يحترف بالشهادة ثم ترك ذلك . توفي في شهر رجب سنة عان وسبعين و عانمائة ، ودفن بالساهرة .

الشيخ شمس الدين ابو البركات محمد بن الشيخ نجم الدين محمد بن الشيخ برهان الدين بن غانم الانصاري الشافعي شيخ الخانقاه الصلاحية استقر فيها بعمد

وفاة والده في سنة سبعين و تما نمائة ، ثم نزل عن النصف للشيخ جمال الدين بن غانم شيخ الحرم ، فلما ولي الخطيب محب الدين بن جماعة نصف المشيخة في سنة ثمان وسبعين بمرسوم السلطان اعترف الشيخ جمال الدين ان النصف الذي استقر فيه الخطيب محب الدين هو الذي بيده ، واستمر الشيخ ابوالبركات فيما بيده من النصف مشاركاً للخطيب محب الدين بن جماعة . وتوفي الشيخ ابو البركات في يوم الاثنين عاشر شهر ذي الفعدة سنة تمان وسبعين و ثما عائة ، ودفن بباب الرحمة وله ار بعون سنة.

القاضي شمس الدين ابو عبدالله محمد بن بدر الدين حسن الجلجولي الشافعي ولد بجلجوليا ونشأ بها واخذ العلم عن الشيخ شهاب الدين القباقي وباشر الفضاء بجلجوليا ، ثم استوطن بيت المقدس في سنة تسم وخمسين فكان يمرف بقاضي جلجوليا ، وكان من اهل العضل وعنده تواضع . توفي يوم السبت خامس عشري ذي القمدة سنة ثمان وسبعين وثما عائة ، ودفن بحوش البسطامية عاملا .

القاضي شهاب الدين أحمد بن على اللدي الشافعي سبط العلامة شيخ الاسلام جال الدين بن جماعة الكناني الشافعي ، كان من اعيان الرؤساء ببيت المقدس وله اشتغال ورواية في الحديث ، وكان يقرأ صحيح البخاري في كل سنة بالصخرة الشريفة ويختمه بالجامع الأقصى وله شهامة ومروءة ومساعدة لأصحابه .

وقد حضرت مرة ختمه لصحيح البخاري بالأقصى تجاه الشباك الذي عند جامع عمر في اواخر شهر رمضان سنة بضع وسبعين و عاعائة ، وكان بالمجلس رجل لا يحضرني منهو ، فأخذت الرجل سنة من النوم وقت الحتم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر في المجلس فاستيقظ الرجل وقص الرؤيا على من حضر - وكان عجلساً حافلا - . فحصل للقاضي شهاب الدين اللدي السرور بذلك وبكى هو ومن حضر بالمجلس ، وكانت ساعة عظيمة ، توفي في شهور سنة عمانين و عماناتة ، ودفن بالفلندرية عماملا ،

وفي هذه السنة توفي القاضي كمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن حامد

الشافعي أمين الحكم العزيز والمتكلم على الايتام بالقدس الشريف ، وكان من الرؤساء ببيت المقدس وعنده تواضع وتودد للناس ولين الجانب. وتوفي ابن عمه القاضي محب الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن حامد ، وكان من اعيان المباشرين على اوقاف القدس والخليل . وتوفي الشيخ محب الدين محمد بن القاضي شمس الدين محمد بن القاضي شهاب الدين احمد بن عوجان الممري الشافعي ، وكان قد اشتغل بالعلم على مذهب الامام الشافعي ، وخالف في ذلك والده وجده \_ الآتي ذكرها مع فقها المالكية \_ وصار من المعيدين بالمدرسة الصلاحية ، ووقاته في ليلة الأحد على شهر رمضان سنة ، عانين و عائماتة عن خمس واربعين سنة ، ودفن عاملا .

الشيخ الفاضل يوسف الكردي الشافعي، كان من اهل الفضل ومن الفقها، بالمدرسة الصلاحية وله مشاركة جيدة، وكان يبحث في درس الصلاحية بحثاً جيداً غير ان لسانه فيه ثقل فكان كلامه لا يفهمه إلا من له به خبرة .

ومن أقرانه : الشيخ الفـاضل بدر الدين حسن الجزري النحوي الشافعي كان يحسن العربية واشتغل عليه كثير من الطلبة وانتفعوا به، وكان من الفقها، بالمدرسة الصلاحية ·

والشيخ الفاضل عنمان الحصني الشافعي الفرضي، كان من اهل الفضل وله يدطولى في الفرائض و كان اشتغاله ببلاده في جهة الشرق، واستوطن ببيت المقدس واشتغل عليه جماعة واننفعوا به. و كانت وفاته هو والشيخ حسن الجزري والشيخ يوسف الكردي \_ المتقدم ذكرها \_ في مدة متقاربة بعد النافين والناعائة بالقدس الشريف الشيخ شهاب الدين احمد بن محمد الكردي الحلي البسطامي الشافعي شيخ البسطامية بالقدس الشريف، كان صوفياً مباركا، وكان ينسخ الكنب وخطه جيد وهو من جملة الفقها، بالمدرسة الصلاحية والصوفية بالخانقاه، وكان متواضعاً قليل الكلام فيما لا يعنيه، وصحب الشيخ ابا بكر الطولوني وكان يصلي به، ثم صحب بعده الشيخ كال الدين إمام الكاملية، ثم استقر في مشيخة الزاوية البسطامية البسطامية البسطامية المتقر في مشيخة الزاوية البسطامية المستحدة المتقر في مشيخة الزاوية البسطامية

بالقدس الشريف واستمر بها إلى ان توفي بالقدس الشريف في سنة إحدى و ُعانين و ُعا عائة بالطاعون ·

الشيخ العلامة الفقيه علاء الدين ابو مدين على بن ابراهيم الرملي الشافعي نزيل القدس الشريف ، كان مر تلامذة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان وهو الذي كناه فاشتهر بكنيته ، وكان يعرف في الرملة بابن قطيط . استوطن بيت المقدس وباشر الحريم به نيابة عن القاضي علاء الدين بن السائح وصار من اعيان الفقهاء بالمدرسة الصلاحية والخانقاه وغيرها ، وكان يجلس للوعظ بالمسجد الأقصى الشريف وكان مطرحا للتكلف وعنده تواضع وتقشف على طريقة السلف . توفي في آخر رجب سنة إحدى و عانين و عاعائة ، ودفر عاملا تحت القبة التي بحوش الشيخ خليفة المالكي .

العدل علاء الدين على بن عمر المرداوي ، كان يحفظ القرآن وبيده مال يتجر فيه ، ثم نفد منه المال وصار فقيراً فاحترف بالشهادة وفتح عليه ولازم مجالس القضاة وقصده الناس واستمر على ذلك مدة تقرب من عشرين سنة · توفي في سادس شوال سنة إحدى وثمانين وثما عائة ·

الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عثمان السعدي الشافعي بن أخي شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام المقدسي شيخ الصلاحية وبه كان يعرف كان من اهل الفضل ومن جملة فقهاء المدرسة الصلاحية ، باشر نيابة الحكم بالرملة في أواخر عمره مدة يسيرة وحصل له توعك فحمل إلى القدس الشريف فمات في الطريق ودفن بالقدس الشريف بباب الرحمة في سنة اثنتين و تما عائة .

القاضي برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن الفاضي شهاب الدين ابىالعباس احمد بن القاسم الشافعي المشهور بابن الحمكة ، كان والده قاضي بيت المقدس وتقدم ذكره . وولي هو قضاء نابلس ثم قضاء الرملة مرات آخرها في سنة ثلاث وسبعين ، وعزل في سنة اربع وسبعين ، وأقام بوطنه بالقدس الشريف ، وكان

شكلا حسناً له مروءة وعنده سخاء · توفي بالقدس ليلة الثلاثاء المشرين من شهر رجب سنة اثنتين و عانين و عانمائة ·

الشيخ زين الدين عبدالرحمن بن اسحاق المفريالشافعي نزيل القدسالشريف كان من اهلاالفضل ، واستوطن بيتالمقدس دهراً طويلا وكان يتكسب بالشهادة وسيرته محمودة وعنده تواضع ودين . توفي في سنة اثنتين وثمانين وثمانمائة .

الشيخ الامام العلامة ابو العزم محمد بن محمد بن الحلاوي الشافعي النحوى كان من اهل العلم والدين ، وهو من تلامذة الشيخ شهاب الدين بن ارسلان وكناه بأبي العزم فاشتهر بكنيته ، وكان له يد طولى في العربية وصنف شرحاً على الجرومية وكان يقرى العربية وغيرها بالمسجد الأقصى الشريف انتفع عليه كثير من الفقها وبيت المقدس ونا بلس ، واعاد بالمدرسة الصلاحية في زمن شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف و بعده في ولاية شيخ الاسلام النجمي بن جماعة ، وكان عنده قيام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولم يزل كذلك حتى وقعت الفتنة بسبب كنيسة اليهود بالقدس الشربف وطلب السلطان اهل بيت المقدس على ما سنذكره فيا بعدد إن شاء الله تعالى ، وكان هو بالقاهرة فاختفي وتوجه إلى الحجاز الشريف وجاور بمكة حتى توفي بها في شهور سنة ثلاث و عانين و عاعائة وكانت جنازته حافلة ٠

قاضي القضاة شمس الدين ابو زرعة محمد بن برهان الدين بن ابراهيم الزرعي الشافعي المقري احد جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان وهو الذي كناه ، كان شيخ القراء بمدينة الرملة ومن اهل العلم . ولي قضاء الرملة بعد الحمسين والمانمائة مدة ثم باشر الحكم بها نيابة عن القاضى غرس الدين أخي ابى العباس ، ثم اشتغل بالقضاء في سنة خمس وسبعين بولاية السيد الشريف وكيل السلطان فانه كان فو ض اليه السلطان أمر القضاء بالمملكة فعزل وولي بالشام وحلب وغيرها ومن جملة من ولاه القاضي شمس الدين ابو زرعة المذكور ، فاستمر إلى سنة سبع وسبعين و بما عمائة

وعزل بالقاضي شمس الدين برت يونس النابلسي ٠

ثم استوطن بيت المقدس وصار من المعيدين بالمدرسة الصلاحية ، وكان شكلا حسناً منور الشيبة وعنده تواضع وتودد للناس . توفي بالقدس الشريف في يوم الحيس رابع شهر رمضان سنة اربع و عانين و عانمائة ودفن بالقلندرية عاملا.

الشيخ القدوة ابو طاهر خليل بن موسى الرملي الشافعي المشهور بابن الطب الصالح الناسك بركة المسلمين ، كان من اعيان جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان وهو الذي كناه ، استوطن بيت المقدس دهراً طويلا وكان يحترف ببيع القماش في سوق التجار وكان فقيراً جداً ، وللناس فيه إعتقاد ، وكان كثير النلاوة للقرآن يحكى عنه في ذلك العجائب من سرعة تلاوته حتى قيل عنه : انه كان يمشي من منزله إلى المسجد الأقصى الشريف فيقرأ خما كاملا .

وقد اخبرني منجلس إلى جانبه في صلاة الجمعة : انه سمعه ابتدأ في القرآن حين صعد الخطيب المنبر ، فلما اكل الخطبة ونزل للصلاة سمعه يقرأ سورة الرحمن فسبحان المتفضل بما شاء على من شاء ، وكان شكله عليه الابهة والوقار منو "ر الشيبة على طريقة السلف الصالح . توفي في يوم الحيس ثاني عشرى شعبان سنة خمس و تمانين و تمانمائة بالقدس الشريف ، ودفن بماملا .

وفي ذلك اليوم توفي الشيخ شمس الدين محمد بن الشيخ عبدالله البغدادي الشافعي العدل ، كان والده من الفقراء الصوفية ومات وهو صغير فنشأ بعده واشتغل بالعلم وحفظ كتاب التنبيه في الفقه وقرر في الخانقاه والمدرسة الصلاحية وتحمل الشهادة عند القضاة ، وكان ينظم الشعر وينقل التاريخ وله محاضرة لطيفة . وكان شكلا حسناً فصيح العبارة له خبرة بأحوال الناس والمتقدمين وكتب كثيراً وكان خطه يقرب ان يشبه الخط الكوفي، وسكن بالزاوية الكائنة بقرب الفلمة ظاهر القدس الشريف المعروفة قديماً بالشيخ يعقوب العجمي فعرفت به لسكنه بها فصار يقال لها : زاوية ابن الشيخ عبد الله ، وعمر على ظاهرها طبقة من تفعة ، وكان الرؤساء والقضاة ابن الشيخ عبد الله ، وعمر على ظاهرها طبقة من تفعة ، وكان الرؤساء والقضاة

من اصحابه يقصدونه بالزاوية و بجلسون عنده ويأنسون به و بمجالسته ، وكان له مروءة وحسن عشرة · توفي في يوم وفاة الشيخ ابى طاهر ـ وتقــــدم ذكره ـ ودفن بماملا ·

الشيخ زين الدين عبدالفادر بن الشيخ شمس الدين محمد بن قطلوشاه المقري الرملي الأصل ثم المقدسي الشافعي ، كان والده من أعيان القراء حسن الصوت طيب استقر في وظيفة القراءة بمصحف الملك الأشرف برسباي الذي وضعه بالمسجد الأقصى ولما توفي استقر بمده في الوظيفة ولده هذا وكان يحفظ القرآن ، وله وظائف ويتجر وله دنيا واسعة • توفي بالقدس في سنة ست وثمانين وثما عائة •

العــدل شمس الدين محمد بن ابراهيم الحريري ، كان رجــلا خيراً احترف بالشهادة دهراً طويلا وكان يكنب خطاً حسناً وعنده تواضع . توفي في سنة ست و ثمانين و ثما نمائة بالقدس الشريف ·

الفاضي عماد الدير اسماعيل بن الشيخ الصالح ابراهيم التركاني الشافعي المعدل ، كان عين موقعي الحكم بالقدس الشريف وانتهت اليه الرياسة في فن الشهادة وكتابة المستندات ، وخطه حسن وله معرفة تامة بالمصطلح واوتي من الحظ والاقبال ما لم ينله غيره ، وكان القضاة يعظمونه ويكرمونه . وكان يلبس القماش الفاخر ويتوسع في النفقة وبترفه في المأكل ، وله مروءة تامة وإكرام المصحابه وقيام بحقوقهم وقضاء لحوائجهم . توفي في نصف شهر شعبان سنة سبع و عانين و عامائة ودفن بباب الرحمة . ولم يبق من هو في معناه .

الشيخ الملامة شمس الدين ابو الفضل محمد بن عبد القادر النجار المقدسي الشافعي، ولد في حدود سنة اربعين و بما بمائة بالقدس الشريف وتفقه على شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف والشيخ ابى مساعد وغيرها، وكان من اعيان اهل العلم ببيت المقدس ومن أمائل الفقها، بالمدرسة الصلاحية ، وكان ديناً خيراً عنده تواضع وتودد للناس، وله نظم رائق ويد طولى في الألفاز. وكان يدرس بالمسجد

الأقصى وانتفع عليه كثير من الطلبة ولم يعلم منه ما يشينه. وتوفي في نصف شعبان سنة سبع وتمانين وثما نمائة ، ودفن بماملا ·

الشيخ القدوة برهان الدين ابوالصفا ابراهيم بن علي بن ابى الوفا الاسعردي الشافعي الصوفي الزاهد ، مولده باسعرد في سنة خمس او ست و عا عائة و نشأ بها و اشتغل على علمائها ، ورحل إلى تبريز العجم واشتغل بها ، ثم قدم إلى بيت المقدس فاستوطنه وقرره الملك الظاهر جقمق في المدرسة الحنبلية بباب الحديد . وأقام بالقدس دهراً طويلا وتزوج ورزق الأولاد ، ثم استوطن دمشق وبيقي يتردد إلى بيت المقدس . وكان شكلا حسناً منو ر الشيبة له مهوءة وحسن لقاء لمن يرد عليه . توفي بدمشق في سنة سبع و عمانين و عماعائة ،

الشيخ الملامة برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم المجلوني الشافهي ، كان من اهل العلم وعنده تحقيق ويكتب على الفتوى عبارة حسنة ، وكان من اعيان الشافعية ببيت المقدس . رحل إلى الديار المصرية قبل الثانين والثانمائة وأقام بها ، ثم استوطن دمياط مدة ، ثم عاد إلى القاهرة فتوفي بها في سنة سبع و ثمانين و ثما عائة .

الشيخ شعبان بن سالم بن شعبان من بيت ساحور المعمر ابو سالم ، ولد - كما اقتضى كلامه ـ سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة . وكان يذكر انه لتي البرهان بن جماعة والقرقشندي وانه كان يحضر عندها في حالة القراءة ، فأخذ عنه بعض الطلبة وقال بعضهم : انه رأى له سماعاً على الشهاب بن العلائي ، وحدث بالاجازة العامة عن ابى حفص عمر بن امية وصلاح الدين بن عمر . توفي في سنة عمان و تمانين و تمانين ما اقتضاه كلامه ـ مائة سنة و خمسة عشر سنة ،

الشيخ الامام العالم المحدث شمس الدين محمد بن الشيخ العالم زين الدير عمر بن الشيخ الصالح القدوة المسلك المربى تقي الدين ابى بكر السعدي البسطامي الشافعي الخليلي المعروف بابن الحاجة ، مولده في رابع عشر ربيع الآخر سنة

ست وقيل اربع وعانمائة ، وكان من اعيان الفقها. بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام . توفي في سادس عشر شهر جمادى الآخرة سنة تسع وتمانين وتما عائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، ودفن بمقبرة الرأس .

الحافظ العلامة شيخ المسلمين شهاب الدين ابو العباس احمد بن القاضي زين الدين عمر العميري الشافعي الشيخ الامام الواعظ المحدث شيخنا ، ولد سنة اثنتين وثلاثين وثما عائة بالقدس الشريف ، وتفقه على الشيخ ماهر وغيره ، وهو من جماعة الشيخ شهاب الدين بن أرسلان · اشتغل ودأب وحصل واخذ الحديث عن الحافظ بن حجر ولتي جماعة من اهل العلم واخذ عنهم ، وباشر نيابة الحكم بالقدس الشريف عن القاضي شهاب الدين قاضي الخليل حين ولي القدس في سنة اثنتين وسبمين وثما عائة ، وكان حافظاً فصيحاً له مشاركة في كثير من العلوم ، جلس للوعظ واشتهر امره في المملكة وعظم عند الناس وصار له قبول في الوعظ ، وكان خاشعاً مأ نوس النغمة والشكل ذا سكون ووقار معروفاً بالديانة لا يغتاب احداً وإن وقع في مجلسه استغابة منع منها ، ودرس وافتي واعاد بالصلاحية .

وكان قرر في المدرسة المشهورة لمولانا الملك الاشرف قايتباي التي هدمت وبنى مكانها المدرسة المشهورة بالمسجد الأقصى الشريف بجوار باب السلسلة ، ولما عمرت المدرسة المذكورة على ماهى عليه الآن وانتهت عمارتها ادركته المنية فتوفي. وكان متواضعاً حسن اللقاء كثير البشر عنده إكرام لمن يرد عليه ، وقد عرضت عليه في حياة الوالد قطعة من كتاب المقنع في الفقه .

واجازني في شهور سنة ثلاث وسبعين و بما نمائة ، ثم لما توفي الوالد لازمته للاشتغال ، فكنت اقرأ عليه في المقنع واحضر مجلسوعظه ودرسه بالمسجدالأقصى وحصلت الاجازة منه غير مرة خاصة وعامة .

توفي في ليلة السبت ثامن او سابع شهر ربيع الأول سنة تسمين وعما عائة ودفن عاملا ظاهرالفدس الشريف، وقد كتب على قبره تاريخ وفاته في ربيع الأول

سنة تسع و عانين · وهو خطأ : فأني اجتمعت به بعد قدومي من القاهرة في شوال سنة تسع و عمانين ، ثم عامت بوفاته و أنا مقيم بالرملة في شهر ربيع الأول سنة تسمين و عما عائة وصليت عليه بالرملة ·

القاضي زين الدين عبد الرحيم بن الشيخ شمس الدين محمد بن احمد بن حامد الانصاري المقدسي الشافعي ، كان من اعيان بيت المقدس وعنده حشمة وتواضع وله رواية في الحديث ، توفي في يوم الثلاثاء حاديء شر رمضان سنة تسعين و بما عائة ودفن بماملا .

شيخ الشيوخ جمال الدين ابو محمد عبد الله بن الشيخ القدوة ناصر الدير محمد بن غائم الانصاري الخزرجي الشافعي شيخ حرم القدس الشريف والخانقاه الصلاحية ، مولده سنة اثنتين و تما تمائة ، وكان والده شيخ حرم القدس الشريف ومن اعيان بني غائم ، توفي والشيخ جمال الدين صغير فنشأ بعده وولي ماكان بيد والده من مشيخة الحرم ، ثم ولي مشيخة الخانقاه الصلاحية شركة واستقلالا وعمر ، وكان كريماً حسن الأوصاف له مهوءة تامة ومحبة لأصحابه . توفي في شهر ذي الحجمة الحرام سنة تسعين و ثما عائة بالقدس الشريف ، ودفن بباب الرحمة عند سلفه .

الشيخ الامام المالم الملامة القدوة المحقق السيد الشريف تاج الدين ابي الوفا محمد بن الشيخ تقي الدين ابي بكر بن ابي الوفا الحسيني الشافعي البدري شيخ الفقراء الوفائية بالأرض المقدسة كان من اهل العلم وله وجاهة عندالماس وله تصانيف في التصوف وغيره . سكن مصر مدة ثم عاد إلى وطنه بالقدس الشريف وقد ر انه تزوج بمدينة الرملة وكان يتردد اليها فتوفي بها في يوم عاشوراء وحمل إلى القدس الشريف فغسل وصلي عليه بالمسجد الأقصى يوم الحادي عشر من المحرم سنة إحدى وتسعين و عمائة ، ودفن بما ملا عند والده مجوار الزاوية القلندرية و

الشيخ العلامة زين الدين عبد الرزاق بن شمس الدين محمد بن جمال الدين يوسف بن المصري الخليلي الشافعي ، كان من اهل العلم ومن اعيان فقها. بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، ثم استوطن بيت المقدس مدة وصار من المعيدير ... بالمدرسة الصلاحية ، ثم عاد إلى بلده وتوفي به فى يوم الاربعاء حادى عشري شعبان سنة إحدى وتسعين وتمانمائة ودفن بالمقبرة السفلى على ابيه .

الشيخ شهاب الدين احمد بن يوسف الأزرقي الشافعي الشهير بمذهبه ، ولد سنة ثما عائة تقريباً ، وسمع على جماعة وكان حافظاً لكتاب الله حسن الخط باشر العمالة بأوقاف سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام والشهادة وحدث قليلا . توفي في يوم الخيس سادس عشري ذي القمدة سنة احدى وتسعين و ثما عائة ببلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام .

الشيخ شمس الدين محمد بن شهاب الدين احمد بن محمد بن يوسف بن منصور الأزرق الشافهي ، ولد في سنة ثلاث وثلاثين و عانمائة ظنا ، وقرأ صحيح البخاري على الشيخ جمال الدين بن جماعة بالقدس الشريف ، وسمع على غيره وتفقه على جماعة منهم : شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف ، واجازه العلم البلقيني وغيره ودرس يسيراً . توفي في يوم عاشوراه سنه اثنتين وتسعين و عامائة بمدينة الخليل عليه الصلاة والسلام .

الشيخ الصالح عثمان الحطاب المصري الزاهد ، كان من اعيان الصالحين بالقاهرة المحروسة ، وله زاوية عظيمة بخط البندقيين بالقرب من السوق الذي يباع فيه الرقيق ، وعنده خلق كثير من المريدين يتلون كتاب الله وهم عاكفون على الذكر والاوراد ليلا ونهاراً ، وللناس فيه إعتقاد . فقد رحضوره إلى بيت المقدس زائراً واقام به مدة يسيرة ، ثم توجه لزيارة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، وعاد إلى بيت المقدس فتوفي به في شهور سنة اثنتين وتسعين و تما عائة ، ودفن بماملا .

الشيخ شمس الدين محمد بن خليل بن احمد بن عيسى بن الصلاح خليل القيمري الخليلي ، ولد في سنة احدى وعشرين و ثما عائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام

وحفظ القرآن وسمع الحديث من جماعة ، وكان خيراً حافظاً للقرآن كثير النلاوة له ، ويؤذن بمقام الخليل عليه الصلاة والسلام ، وحدث بالقدس والخليل . ووالده ممن سمع الحديث وحداً ث .

وجده صلاح الدين بن خليل بن عيسى القيمري ، مولده سنة ثلاث وسبعين وسمائة ، وهو ممن قرأ بالروايات على الشيخ برهان الدين الجعبري وسمع عليه وعلى الحجاز . توفي الشيخ شمس الدين في رمضان سنة اثنتين وتسعين وتما عائة بمدينة الخليل عليه الصلاة والسلام ودفن بها .

شيخ الاسلام برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن زين الدين عبد الرحمن الانصارى الخليلي الشافعي الشيخ الامام العالم المحقق شيخنا ، مولده في عاشر المحرم سنة تسم عشرة وتما عائة ببلد الخليل ، لتي جماعة من العلماء واخذ عنهم وسمع الحديث ببلده على جماعة ، ثم رحل إلى القاهرة واخذ الحديث عن جماعة أجلهم الحافظ ابن حجر ، واخذ الفقه عن جماعة منهم تتي الدين ابو بكر بن قاضي شهبة وأذن له في الافتساء والتدريس ، والقاياني والوفائي وشمس الدين بن المالكي الرملي ، وآخرون منهم الشيخ شهاب الدين بن أرسلان . أفتى ودرس وناظر ورحل من بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام إلى القدس الشريف واستوطنه وباشر نيابة الحكم عن القاضي برهان الدين بن جماعة قبل الستين والثما عائة وبعدها ، ثم ترك الحكم وتعين وصار من اعيان علماء بيت المقدس . وقد عرضت عليه قطعة من ترك الحكم وتعين وصار من اعيان علماء بيت المقدس . وقد عرضت عليه قطعة من كتاب المقنع في الفقه بالزاوية الختنية في شهر جمادى الآخرة سنسة ثلاث وسبعين وثما عائة . وأجازني عما مجوز له روايته ،

وقد تقدم في ترجمة شيخه ابن أرسلان انه أنشد \_ حين سكر الزاوية الختنبة \_ !

حباني إلهي بالنصافي لقبلة بمسجده الأقصى المبارك حوله فحمداً وشكراً دائمين وانني أود لاخواني المحبين مثله

م قدر الله تمالى ان الشيخ برهان الدين الانصاري لما استوطن بيت المقدس قرر فيها وسكن بها في سنة سبع وستين و عاعائة فأنشده! كذاك إلى لهي قد حباني بما حبا به الشيخ استاذي لقد نال سؤله فحمداً وشكراً يا إلى وانه دليل على اني محب أخ له ولم يزل مقيا بها إلى سنة تسع وسبعين و عاعائة فوقمت الفتنة التي بسبب كنيسة اليهود \_ وسنذكرها فيا بعد في ترجمة السلطان \_ ، فطلب إلى الفاهرة وامتحن ومنع من سكنى القدس . واستمر مقيا بالقاهرة إلى سنة عان و عانين .

ثم قدم بلدسيدنا الخليل عليهالصلاة والسلام وأقام بها متصدياً لاشتغال الطلبة إلى ان توفي في سادس عشري شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسمين و تمانمائة شهيداً بالبطن ، وصلى عليه بالحضرة الشريفة الخليلية ، ودفن بزاوية الشيخ على البكا .

وترك الشيخ برهان الدين ولدين احدها: الشيخ الملامة شمس الدين ابو الجود محمد، مولده بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في شعبان سنة خس وار بعين و بما عائة، حفظ القرآن والمهاج وألفية بن مالك والجزرية وبعض الشاطبية، واشتغل على والده، ثم اخذ عن جماعة من العلماء بالديار المصرية أجلهم شيخ الاسلام قاضي القضاة شرف الدين يحيى المناوي، ومنهم الشيخ كال الدين إمام الكاملية، واخذ العلوم عن الشيخ تقي الدين الشمني الحنفي. وفضل و يميز واجيز بالافتاء والتدريس واعاد بالمدرسة الصلاحية في زمن شيخ الاسلام كال الدين ابن ابي شريف.

وله تصانيف منها: شرح الجرومية ، وشرح المقدمة الجزرية ، وشرح مقدمة الهداية في علوم الرواية للجزري ، وشرح معونة الطالبين في معرفة إصطلاح المعربين ، وقطعة من شرح تنقيح اللباب لشيخ الاسلام ولي الدير العراق وغير ذلك من النماليق والفوائد ، ودرس وأفتى في حياة والده وبعده مع وجود اعيان العلماء . وهو مستمر على ذلك إلى يومنا ،

والثانى! القاضي شهاب الدين ابو العباس احمد ، مولده في شهر رمضان سنة ست واربعين و عما نمائة ، حفظ القرآب واشتغل بالعلم على والده وعلى شيخ الاسلام كال الدين تن ابى شريف وغيرها ، وسمع الحديث وفضل و تميز وأعاد بالصلاحية في زمن شيخ الاسلام بن ابى شريف . ثم باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف في حياة والده ، وهو رجل خير متواضع ، ولي مشيخة الزاوية الختنية بنزول صدر له من والده قبل وفاته ، وهو مستمر بها إلى يومنا .

الشيخ غرس الدين خليل بن اسحاق الخليلي الشهير بابن قازات ، ولد في حدود عشر و تما تمائة ظناً ، وسمع على جماعة وحدث . وكان حافظاً للقر آن العظيم خيراً ظريفاً حسن المحاضرة يستحضر غالب مقامات الحريري ، في رجليه إعوجاج . وصحب الأمير أبا بكر بن فضل أمير عرب جرم ، فلما قتل وشي به إلى السلطان وانه اودع عنده مالاً ، فطلبه إلى القاهرة ، ثم اطلق وجاء إلى بلده ، فلما وصل إلى قرية عجلان \_ بين غزة وبلده \_ توفي إلى رحمة الله تعالى في جمادى الاولى سنة ثلاث وتسمين و تما نمائة ، و نقل إلى بلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، وصلى عليه ودفر بها .

شيخ الشيوخ العلامة سراج الدين ابو حفص عمر بن محمد بن علي الجميري الأصل الخليلي الشافعي شيخ حرم سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، ولد في ربيع الأول سنة ست وقيل خمس و عا عائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، واشأ بها وحفظ القرآن و تلي بعضه بروايات السبع علي جماعة من القراء وأذنوا له في الاقراء و تفقه ببلده على الخطيب تاج الدين اسحاق التدمي وغيره ، وبالقدس على الشيخ شمس الدين البرماوي والشيخ عز الدين القدسي وغيرها ، وبالقاهرة على القاياتي وغيره ، واخذ عن ابن حجر وأذن له في الافادة للفقه وسمع عليه وعلى جماعة وأجاز له الجم الغفير .

در ّس وأفتى وحدث ببلده وبالقدس والقاهرة وسمع عليه الفضلاء، وولي

الجارء الثاني

نصف مشيخة حرم الخليل عليه الصلاة والسلام ، ونظر وقف عم جدد الشيخ على البكا رضي الله عنه ، وكان رأس الفقهاء ببلده ، ثم انجمع وترك ذلك . وكان علما خبراً متواضعاً لطيفاً حسن النادرة شجاعاً مقداماً طلق المسان فصيح العبارة مجباً للملم واهله ، وكانت وفاته بعد ان خرج عن جميع أملا كه ووظائفه لأولاده في ضحى يوم الاثنين ثالث شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين وتما عائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، وصلى عليه في يومه وتقدم للصلاة عليه ابن اخيه العلامة عبد الباسط ، وشيع الى مقبرة الرأس وكان خلق كثير ، ودفن بحذاء التربة التي زبن الدين افشاها ولده الشيخ زبن الدين الدين افشاها ولده الشيخ زبن الدين .

الشيخ العلامة القاضي حميد الدين ابو الحمد محمد بن عبد الرحمن المصري الأصل ثم المقدسي الشافعي المشهور بكنيته ، كان من اهل الفضل وله يد طولى في الفقه ، أعاد بالمدرسة الصلاحية وافتى ودر س ، وباشر نيابة الحكم بالرملة عن القاضي غرس الدين اخي ابى العباس ، ثم باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف وعزل منها ، واعيد اليها مراراً . توفي في العشر الثانى من شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين و ثما نمائة ، ودفن بباب الرحمة .

الشيخ شمس الدين محمد بن علي بن احمد بن عجور المقدسي الشافعي ، ولد سنة خمس وعشرين و ثما نمائة تقريباً ونشأ بالقدس الشريف بالختنية أيام الشيخ شهاب الدين ابن أرسلان ، ثم خدم القاضي برهان الدين بن جماعة وكان نقيباً عنده في زمن ولايته القضاء . وسمع الحديث على الشيخ جمال الدين بن جماعة وغيره ، واجازه شيخ الاسلام ابن حجر ، وقرأ القرآن على الشيخ شمس الدين بن عمران وكان يحفظه ويكثر التلاوة ، ونزل فقيها بالصلاحية وصوفياً بالخانقاه . ثم في آخر عمره انجمع عن الناس . وتوفي في ذي الحجة سنة اربع وتسعين و ثما عائة بالقدس الشريف ، ودفن بباب الرحمة .

العدل محب الدين محمد بن الناصري المشهور بالترسني الشافعي ، كان

من جملة المدول بالقدس الشريف وله همة عالية في الأمربالممروف والنهمي عن المنكر وسيرته حسنة في تحمل الشهادة . توفي في اوائل سنة خمس وتسمين وثما عائة .

الشيخ زين الدين عبد الكريم بن على بن عبدالر حن المغربي الخليلي ثم المقدسي المقرى الشافعي ، ولد في حدود سنة ثلاثين و ثما عائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام وتلا بالروايات السبع على والده والشمس بن عمران وغيرها ، واشتغل بالميقات على شمس الدين محمد بن الفقاعي موقت المسجد الأقصى ومهر في اوضاعه وباشر التأقيت بانقدس الشريف مدة وقرر من الفقها وبالصلاحية والصوفية بالخانقاه ، وكان يؤدي القراءة بحسن صوت وطيب نغمة وناب في الخطابة بالمسجد الأقصى وأقرأ وحج ، وكان خيراً فاضلا في الفراءات . توفي في صفر سنة خمس وتسمين و ثما عائة بالمقدس الشريف ودفن بباب الرحمة ،

و توفي شيخه شمس الدين محمد بن الفقاعي موقت المسجد الأقصى في شهر رجب سنة عمان وتسمين و بما نمائة ودفن بماملا . وكان له معرفة تامة بعلم التأقيت وباشره مدة طويلة •

الشيخ الصالح شهاب الدين احمد بن عمر بن ابر اهيم الفلانسي الخليلي الشهير بابن الموقت وهو ايضاً موقت مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام، ولد سنة إحدى وعشرين و عما نمائة ببلد سيدنا الخليل، وسمع الحديث على جماعة وأجاز له جماعة. وكان خيراً ساكناً منجمعاً متعبداً حافظاً لكتاب الله تعالى كثير النلاوة لايكاد يفتر عنها، وعنده خير وصلاح وكثرة صلاة و تعبد وخشوع. أدب الأطفال ببلده مدة ثم تحول إلى القدس الشريف فأدب بها ايضاً، وحدث بكل من البلدتين. توفي بالقدس الشريف في سابع عشري ربيع الآخر سنة خمس و تسعين و عما عمائة و دفن بباب الرحمة ،

وولده الشيخ شمس الدين محمد وكان يعرف بالقزازي ، كان من طلبة العلم وكان يتحمل الشهادة ببلد الخليل ثم بالقدس ، واستوطن بيت المقدس مدة وقرر من الفقها. بالمدرسة الصلاحية والصوفية بالخانقاه ، ثم أقام بالفاهرة مدة ، وتوفي بها قبــل والده بنحو سنتين والله أعلم ·

الشيخ العالم المسند كريم الدين ابوالمكارم عبدالكريم بن الشيخ زين الدين داود بن سليان بن ابي الوفا البدري المقرى والشافعي شيخ الفراه وإمام المسجد الأقصى الشريف ، ولد سنة ست أو سبع وعشرين و عاعائة . وكان والده الشيخ داود من اهلا لخير والصلاح ، توفي والشيخ عبد الكريم صغير له نحو السنة . فنشأ بعده بالقدس الشريف ، وسمع بها على جماعة أعلاهم الشيخ زين الدين عبدالرحمرت ابن عمر القباقي الحنبلي وكان من أهل الفضل وشيوخ القراءة ، أعاد بالمدرسة الصلاحية وباشر الامامة بالمسجد الأقصى الشريف اربعين سنة من سنة خمى وخمسين وعاعائة ، وكان سخياً وعنده حسن لقاء للواردين عليسه ، وكان يؤدي القراءة توفي عشية يوم السبت وصلي عليه بالمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر من يوم الأحد سابع جمادى الاولى سنة خمس وتسعين و عاعائة ، ودفن عاملا . وكان يوم الأحد مشهوداً شهده الخاص والعام من العلماء والقضاة و ناظر الحرمين و نائب السلطنة مشهوداً شهده الخاص والعام من العلماء والقضاة و ناظر الحرمين و نائب السلطنة الأمير دقاق وغيرهم و تأسف الناس عليه ،

الشيخ جمال الدين عبد الله بن احمد بن عبد الله المراكشي القادري الشافعي شيخ زاوية الشيخ عمر المجرد بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، كان رجلا مباركا وعنده فضل . توفي في شهر شوال سنة خمس وتسمين وثما نمائة ، ودفر بالزاوية المذكورة عند والده .

الشيخ شمس الدين محمد بن احمد بن أمين الصوفي الوفائي التـــاجر ، سمع الحديث على الشيخ جمال الدين بن جماعة واجاز له في سنة اربع وخمسين وثما نمائة وما بعدها قاضي القضاة سعـــد الدين الحنفي وغيره . وكان خيراً مباركا مثابراً على الخير والاعمال الصالحة والاحسان إلى الفقراء ، وكان شيخ الطائفة الوفائية ويتعاطى

التسبب بالبزازة بسوق النجارة بالقدس ، وسافر إلى دمشق ثم عاد فتوفي بالرملة في يوم الاربعاه ، ونقل إلى القدس الشريف ودفن عاملا يوم الخيس عامن عشر صفر سنة ست وتسمين وعاعائة ، وكانت جنازته عافلة .

الشيخ العلامة علاء الدين ابو الحسن على بن قاسم الاردبيلي البطائحي الشافعي، ولد ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام ونشأ بها وحفظ القرآن والمنهاج والشاطبية وألفية بن مالك ولامية التصريف له وغير ذلك وعرض على جماعة وقرأ بالروايات على الشيخ شمس الدين بن عمران الحنني واخذ في العلوم عن جماعة منهم شيخ الاسلام الكالي بن ابي شريف وغيره. واخبرني انه تفقه على الشيخ شمس الدين الجوهري بالقاهرة. واقبل على المطالعة والتدريس والاقراء ومهر وبرع في القرآت. وكان يدرس بمسجد الخليل عليه الصلاة والسلام بعد المغرب تجاه المحراب بعبارة فصيحة وصار من اعيان الفقها، ببلده. توفي في يوم الاربعاء ثامن شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين و ثما عائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام ودفن بالمقبرة السفلي.

الشيخ شهاب الدين ابو العباس احمد بن العلامة المقرى، عماد الدير اسماعيل بن خليل الشهير بالمرزوقي الخليلي ، ولد سنة خمس و بما عائة ظناً ، وسمع الحديث على جماعة وحدث واخذ الناس عنه ، وكان رجلا خيراً حافظاً لكتاب الله تعالى ، كثير التلاوة . توفي سنة ست وتسمين و بما بمائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، ودفن بمقابر الرأس .

الشيخ زين الدين ابو المفاخر عبد القادر بن العلامة الشيخ سراج الدين عمر بن محمد الجمبري الأصل الخليلي الشافعي شيخ حرم الخليل عليه الصلاة والسلام ولد في نامن عشرى شهر ذي الحجة الحرام سنة عان وعشرين و عاعائية ببلد الخليل ونشأ بها وحفظ القرآن وسمع الحديث من جماعة واجاز له شيخ الاسلام ابن حجر والشيخ زين الدين عبد الرحمن القاياتي . وكان صدوقاً كرعاً رئيساً

مفضالاً حسناً شجاعاً اجتمع فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأوصاف ما قل وجوده في غيره . وولي نيابة النظر على الوقف الخليلي فباشره أنم مباشرة بأحسن سيرة ، ثم صرف نفسه وولي حصة بمشيخة حرم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد والده . ومرض بالحمى نحو ثلاث سنين وقدر الله توجهه إلى الرملة فتوفي بها في يوم الخيس خامس عشر شهرالله المحرم سنة سبع وتسعين و عاعائة ، و نقل إلى بلد الخليل وصلي عليه من الغد ودفن بمقبرة الرأس جوار ابيه بالتربة التي انشأها . وكثر التأسف عليه .

وترك اولاداً اكبرهم وامثلهم : الشيخ العالم المحدث غرس الدين ابو سعيد خليل ، مولده في المحرم سنة تسع وستين و عانعائة بالقدس الشريف ، وهو سبط الخطيب شهاب الدين الفرقشندي خطيب المسجد الأقصى الشريف . حفظ القرآن واشتغل بالعلم على جماعة منهم شيخ الاسلام الكالي ابر ابي شريف والشيخ برهان الدين الانصاري وغيرها واعتنى بعلم الحديث الشريف ورحل إلى مصر والشام في طلبه واخذ عنه جماعة وجمع معجماً لا سماه شيوخه ، وهو رجل خير من اهل العلم والدين والنواضع ، ولي حصة في مشيخة حرم سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام مما كان بيد والده والناس سالمون من يده ولسانه وهو ممن أحبه في الله عامله الله بلطفه .

الشيخ الامام العلامة زين الدين ابو الفضل عبد الله بن الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن خليل الجعبري الاصل الخليلي الشافعي ، ولد في سنة بمان وعشرين وتما عائمة ببلدالخليل عليه الصلاة والسلام ونشأ بها واشتغل بالعلم عقلياً ونقلياً واخذ عن جماعة واجازه قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني بالافتاء والتدريس ، وسمع على إمام الكاملية ، واجاز له شيخ الاسلام ابن حجر وجماعة درس وافتي وحدث قليلا ، وولي نصف مشيخة حرم الخليل عليه الصلاة والسلام . وكان فاضلا دقيق النظر خيراً متفنناً شجاعاً

ماهراً في الرمي . توفي في يوم السبت الثامن مرح شهر صفر سنة سبع وتسمين وثما تمائة ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام ودفن بمقابر الرأس بالقرب من اهله .

الشيخ المسند شمس الدين ابو الخير محمد بن الحافظ زين الدين ابي هريرة عبد الرحمن بن شيخ الاسلام شمس الدين محمد بن فقيه المذهب تقي الدين اسماعيل القرقشندي الاصل المقدسي الشافعي ، ولد ببيت المقسدس في سنة اثنتين وعشرين و عاعائة واعتنى به ابوه فأحضره على جماعة واستجاز له آخرين . ولي مشيخة الكريمية والملكية والطازية واعاد بالصلاحية وحدث وتفرد بغالب محضورات واجازاته القديمة بالقدس الشريف . توفي بعد العشاء من ليلة السبت العشرين من واجازاته القديمة بالقدس الشريف و عاعائة بالكاملية ، ودفن من الغد بباب شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين و عاعائة بالكاملية ، ودفن من الغد بباب الرحمة جوار جده لأ مه الشيخ صلاح الدين العلائي .

الشيخ شمس الدين محمد بن احمد بن مكي الشافعي نقيب الصخرة الشريفة واحدالفقها، بالمدرسة الصلاحية والصوفية بالخانقاه. توفي في سلخ ربيع الآخر سنة سبع وتسمين و عمانمائة ، ودفن بالساهرة .

الشيخ زين الدين ابو حفص عمر بن القاضي زين الدين عبد الرحمان بن الفاضي علاء الدين ابي الحسن على التميمي الداري الشافعي الفقيه الفاضل، كان من اهل الفضل وعنده تواضع. توفي ببلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في سنة سبع و تسعين و عما نمائة .

وتوفى قريبه الشيخ علاء الدين ابو الطيب على بن محمد بن عبد الرحمان التميمي الشافعي \_ وكان من اهل الفضل \_ في ثانى ربيع الاول سنة سبع وتسمين و تما تمائة .

وتوفي والد الشيخ ابو الطيب المذكور \_ وهو الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمان النميمي الشافعي \_ قبل ذلك بالفاهرة في رابع عشري شعبان سنة تسع وثمانين وثمانمائة ، وكان من اهل الفضل .

الشيخ المالم المسند الصالح الخاشع الصوفي شمس الدين ابو عبد الله محمد ابن محمد بن علي الجمبري الأصل الخليلي الشافعي شيخ حرم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولد في سنة اثنتين أو ثلاث و عاعائة بقرية الحطمان خارج بلد الخليل حين انجفل الناس من تيمور لنك، ونشأ ببلد الخليل عليه الصلاة والسلام وحفظ القرآن و مجمع البحرين في الجمع بين الصحيحين تأليف جده ولبس خرقة التصوف عن جماعة وسمع على شيخ القراء ابن الجزرى وغيره واجاز له خلق كثير ونظم وجمع شيئاً في التصوف واشتهر بالصلاح ور بما وقمت له كرامات، وكان للناس فيه اعتقاد ونشأ على خير فيه وصلاح وخشوع وعبادة وقوة على ملازمة الصلوات والاوراد مع السن الطويل وعسر الطريق من منزله إلى المسجد بحيث لا يكاد تفوته صلاة الصبح بالمسجد ولو شتاء ولا يفتر من النظر في العلم وكلام الصالحين ولا يصلي إلا والعشرين من شهر رمضان سنة عمان وتسمين و عماعائة ، وصلي عليه من صبيحته والعشرين من شهر رمضان سنة عمان وتسمين و عماعائة ، وصلي عليه من صبيحته بالمقام الخليلي على ساكنه الصلاة والسلام ودفن بمقابر الرأس .

القاضي كمال الدين ابو الفتح محمد بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمرات المقدسي الشافعي ، حفظ القرآن واتقنه على والده وقلد مذهب الشافعي خلاف والده واخوته ، وكان يكتب خطاً حسناً ، ونشأ وتزوج بالقدس الشريف ورزق الأولاد .

ثم في سنة خمس وسبعين و ثما نمائة استوطن القاهرة واتصل بالأممير جوهر الزمام وحصل له القبول ، وكثر ماله واتسعت دنياه وصار مباشراً على الاوقاف المشمولة بنظر الزمام ، ثم تنقلت به الأحوال حتى ولي مباشرة بديوان السلطان وارتفعت منزلته ، ثم غضب السلطان عليه وامتحنه بالضرب والحبس فمات في المحنة في المحزم سنة تسعمائة ،

الشيخ المعمر شهاب الدين ابوالعباس احمد بن الشيخ احمد بن محمد العمري الشافعي

٣١٦ - الانس الجليل

مولده فى سنة احدى عشرة و تما تمائة ونشأ بالقدس الشريف، وحفظ القرآن وقرر من الفقهاء بالمدرسة الصلاحية، ثم تركها باختياره مرز زمن طويل. وكان له اتصال بأكابر المملكة منهم القاضي زين الدين عبد الباسط الدمشقي رئيس المملكة ومنهم القاضي كال الدين ابن المبارزي، والقاضي زين الدين بن منهر كاتب السر الشريف، وغيرهم من الأعيان و آخر من صحب : ملك الامماء قانصوه اليحياوي نائب الشام .

وكان مقدماً عندهم لما فيه من المروءة وعلو الهمة ، وكان عنده سخاه وخدمة لمن يلوذ به ، وعاش غالب عمره منعماً مترفهاً بحسن المأكل والملبس ، وعمر ومتع بحواسه ولم ينقص منه سوى سمعه فانه ثقل قبل وفاته بنحو سننين أو ثلاث . وهو من ذرية السيد الجليل على بن عليل المشهور عند الناس بابن عليم \_ بالميم \_ والصحيح انه عليل \_ باللام \_ متصل نسبه بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب . توفي في شهر ربيع الأول سنة تسعمائة ، ودفن بباب الرحمة وكانت جنازته حافلة .

شيخ الاسلام علامة الزمان برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن الأمير ناصر الدين محمد بن ابى بكر بن علي بن ابي شريف المقدسي الشافعي ، الشيخ الامام الحبر الهمام العالم العلامة المحقق الفهامة . ولد في سنة ست وثلاثين و عاعائة بالقدس الشريف ونشأ به ، واشتغل بفنون العلم على اخيه شيخ الاسلام الكالي ورحل به إلى القاهرة فأخذ الفقه عن قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني، والاصول عن الشيخ جلال الدين المحلي وسمع عليه ايضاً في الفقه ، واخذ عن علما، ذلك العصر وجد ودأب و تميز وصار من اعيان العلماه . وحج إلى بيت الله الحرام ثم توجه إلى القاهرة المحروسة و تزوج ابنة قاضي القضاة شيخ الاسلام شرف الدين يحيى المناوي قاضي الديار المصرية و ناب عنه في القضاء ، ودرس وافتي واعاد بالمدرسة الصلاحية بالقدس الشريف ، وصنف نظماً و نثراً وولي الوظائف السنية من التداريس وغيرها من الانظار بالقاهرة المحروسة وعظم أمره واشتهر صيته وصار الآن المعول

الجزء الثاني

عليه في الفتوى بالديار المصرية . وهو رجل عظيم الشأن كثير التواضع حسن اللقاء فصيح المبارة ذو ذكاء مفرط وحسن نظم ونظر وثقة نفس ، وكتابته على الفتوى نهاية في الحسن ، ومحاسنه كثيرة .

وترجمته وذكر مشايخه يحتمل الافراد بالتأليف ، ولو ذكرت حقه في النرجمة لطال الفصل فان المراد هنا الاختصار .

قدم شيخ الاسلام برهان الدين من القاهرة المحروسة إلى بيت المقدس في سنة عان وتسعين بعد غيبة طويلة ، ثم عاد إلى وطنه بالقاهرة ، ثم حضر إلى القدس في سنة تسعمائة وحصل للا رض المقدسة وسكانها بوجوده الجمال وانتفع به الناس في الفتوى، فإن اخاه شيخ الاسلام الكمالي من حين يقدم المشار اليه القدس برد اليه أمر الفتاوى ولا يكتب هو إلا على قليل منها ما دام حاضراً . وهو حي يرزق متع الله بوجوده الأنام وحماه من غير الليالي والا يام .

﴿ ذَكُرُ فَقَهَاء الحَنْفَية مِنَ القَصَاة والعلماء وطلبة العلم الشريف ﴾

الشيخ الامام العالم الزاهد المفسر جمال الدين ابو عبد الله محمد بن سليان بن الحسن بن الحسن البلخي ثم المقدسي الحنني المعروف با بن النقيب ، مو لده في النصف مرح شعبان سنة إحدى وعشرين وقيل إحدى عشرة وسمائة بالقدس الشريف واشتغل بالقاهرة وأقام مدة بجامع الأزهر ودرس في بعض المدارس هناك ، ثم انتقل إلى القدس الشريف واستوطنه إلى ان مات به .

وكان شيخاً فاضلا في النفسير له فيه مصنف حاف ل كبير جمع فيه خمسين مصنفاً من النفاسير بلغ تسمة وتسمين مجلداً ، وكان الناس يقصدون زيارته بالقدس ويتبركون بدعائه . توفي في المحرم سنة ثمان وتسمين وقيل سبع وثمانين وستمائة .

الشيخ الامام العالم العلامة شمس الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ الأوحد سراج الدين ابى حفص عمر بن الشيخ الصالح بدر الدين حسين الحنفي إمام قبة الصخرة الشريفة ، كان موجوداً في سنة عانين وسبعمائة .

الشيخ الامام العالم العلامة المحقق كمال الدير اسماعيل الشريحي الحنني شيخ المدرسة المعظمية الحنفية بالقدس الشريف اخذ عنه قاضي القضاة شيخ الاسلام سعد الدين الديري الحنني فسمع عليه كثيراً من كتاب الهداية في الفقه بتدريسه في سنين عديدة اولها سنة سبع وسبعين و آخرها في جمادى الآخرة سنة خمس و ثمانين وسبعمائة ، واجاز له في إقراء القرآن العزيز وتصحيح بعض ما حفظه من الكتب وهو كتاب الكني في الفقه للعلامة حافظ الدين النسني والكافية في النحو لا بي عمرو ابن الحاجب وغير ذلك مما علمه من فوائد لم يأخذها عن غيره .

ومن عاماء الحنفية بالقدس الشريف في عصر الشيخ كمال الدين الشريحي : الشيخ كريم الدين عبد الكريم القرماني الرومي ، أخذ عنه قاضي الفضاة سعد الدين الديري وأذن له في رواية كتاب الهداية وغيره من الكتب التي يرويها ككتاب المصابيح للامام البغوي ومشارق الأنوار المصاغاني وغيرها من الكتب ، ولم اطلع لهما على ترجمة ولا تاريخ وفاة .

الشيخ العلامـة شهاب الدين ابو العباس احمد بن حسن بن الرصاص الحنفي النحوي شارح الألفية ، كان إماماً كبيراً في فقه ابى حنيفة وغير ذلك ، وعليه انتفع الشبخ شمس الدين الديري . توفي بدمشق في سنة تسعين وسبعمائة .

الفاضي تتي الدين ابو الانصاف وابو بكر بن الشيخ فخر الدين ابى عمرو عثمان بن الشيخ صلاح الدين ابى الخيرات خليل الحنفي خليفة الحسكم العزيز بالقدس الشريف ، كان موجوداً متولياً نيابة الحسكم في سنة ستوتسمين وسبعمائة وبمدها.

القاضي شمس الدين ابو العباس احمد بن الشيخ علاء الدين ابى الحسن على ابن المرحوم شادكام الحنفي خليفية الحكم العزيز بالقدس الشريف ، كان موجوداً متولياً نيابة الحكم في سنة ست و عانين وسبعمائة .

الشيخ الصَّالِح الورع الزاهد شمس الدين محمد بن المرحوم شهاب الدين المحمد بن جمال الدين عبد الله الحنفي من اصحاب سيدنا الشيخ محمد القرمي ،

كان موجوداً في سنة احدى وسبعين وسبعمائة ·

الشيخ خليل بن مقبل بر عبد الله العلقمي مولداً والحلمي منشأ والحنني مذهباً ، شرح مقدمة ابي الليث السمرقندي شرحاً نافعاً جيداً وفرغ من تبييضه قبيل العصر مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وسبعمائة بالقدس الشريف .

قاضي القضاة خير الدين ابو المواهب خليــل بن عيسى بن عبد الله العجمي البايرتى الحنفي الامام الملامة ، كان من اهــل العلم والدين قدم من بلاده واختار الافامة ببيت المقدس ، وولي قضاء القدس من الملك الظاهر برقوق في سنة اربع وثمانين وسبعائة . وهو اول من ولي قضاء الحنفية بالقدس الشريف بعد الفتح الصلاحي . ثم ولي تدريس الممظمية ، وكانت سيرته حسنة . توفي بالقدس الشريف في صفر سنة إحدى وثماعائة ، ودفن عاملا .

الفاضي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن زين الدين أبى البركات مصطفى الحنفي خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف ، كان موجوداً في سنة إحدى وعما عائة .

خاضي القضاة موفق الدين ابو عبد الله الياس بن سعد الدين ابى الصفا سعيد ابن نور الدين ابى الحسن على الكاشهري الحنفي قاضي العسكر بمصر ، ولي قضاء الفدس بعد قاضي القضاة خير الدين الحنفي - المتقدم ذكره - ، ورأيت بعض اسجالاته مؤرخاً في شهر رمضان سنة اننتين و عاعائة ، و بعد ذلك سقي السم مع بكلش بالمدرسة البلدية ثمات معه ، وسقي شمس الدين الديري لكنه لم يكثر فمرض طويلا وعوفي ، وكان شهاب الدين بن النقيب حاضراً فاعتذر بالصوم .

الشيخ الامام العلامة شهاب الدين احمد بن احمد السوداني الحنفي ، كان شيخ المقادسة ومعيد المدرسة المعظمية . توفي في سنة انذين وثما عائمة ، وهو من مشاجخ قاضي القضاة شمس الدين الديري .

قاضي القضاة شهاب الدين ابو العباس احمد بن تقي الدين ابى محمد عبد الله ابن قور الدين ابى الحسن على الحنفي قاضي القدس الشريف ، كان متولياً في شهر

ذي القمدة سنة ثلاث وعماعائة . وفي اسجاله : ان ولايته متصلة بالمواقف الشريفة السلطانية الملكية الناصرية ـ يعني فرج بن برقوق ـ ·

قاضي الفضاة الامام العلامة علاء الدين ابو الحسن على بن شرف الدين عيسى ابن الرصاص الحنفي سمع على العلامية وانتفع به وسمع من غيره واجاز له خلق وتصدر وافتى ودرس بالمدرسة المعظمية الحنفية وولي قضاء صفد، أجاز له شيخنا التقوى القرقشندي برواياته. توفي بالقدس الشريف في شهور سنة ثلاث و بما بمائة ودفن بمقابر الشهداء .

القاضي جمال الدين محمد بن شمس الدين محمد الحنفي خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف ·

والمدل علاه الدين علي بن محمد بن الافتخار الحنفي ، كلاها كان موجوداً في سنة ست وثما نمائة ،

قاضي القضاة تقي الدين ابو الانفاق ابو بكر بن شرف الدين ابي الروح عيسى بن الرصاص الحنفي ، باشر نيابة الحكم العزيز بالقدس الشريف في سنة اثنتين و عائمائة ثم ولي استقلالا ، وكان متولياً في سنة اربع عشرة و عائمائة ، وولي قضاء غزة ودرس بالنحوية . وكان مشكور السيرة في القضاء عفيفاً ديناً سمع كثيراً ، وكان فقيهاً ، توفي بدمشق في سنة اثنتين و ثلاثين و عمامائة عن نحو سبمين سنة .

ومن القضاة الحنفية بالقدس الشريف: قاضي الفضاة تاج الدين ابو الفضل احمد بن الشيخ شمس الدين ابي عبدالله محمد بن السيد بدر الدين ابي محمد الحسيني الحنفي، ولي عوضاً عن القاضي شمس الدين بن خير الدين مدة يسيرة وكان متولياً في جمادى الاولى سنة احدى و ثلاثين و عاعائة، ثم عزل واعيد القاضي شمس الدين بن خير الدين .

الشيخ العلامة علام الدين ابو الحسن على بن النقيب المقدسي الحنفي، كان

الجزء الثاني

من اهدل العلم ، اخد هو والشيخ شمس الدين الديري عن الشيخين الامامين صدر الدين وشرف الدين ابني منصور الحنفيين شيخ الحنفية بالشام المحروسة واخذ عن الشيخ علاء الدين بن النقيب قاضي القضاة سعد الدين الديري قرأ عليه كثيراً من الهداية في الفقه بالمدرسة الارغونية بالقدس الشريف ورأيت خط قاضي القضاة سعدالدين بذلك ، وترجم الشيخ علاء الدين بالشيخ الامام ولم اطلع له على ترجمة غير ذلك ،

واما ولده العلامة الشيخ شهاب الدين ابوالعباس احمد فمولده في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ، وكان احدعلماء بيت المقدس مشهوراً بالعلم والصلاح . توفي في المحرم أو صفر سنة ست عشرة و ثما تمائة .

وولده قاضى القضاة العلامة كمال الدين محمد ، كان من اعيار العلماء وكان يدعى خزانة العلم ، ولي قضاء الحنفية بالرملة مدة طويلة وباشر بشهامة وكامة نافذة ، واستمر على القضاء الى ان توفي بالرملة في حدود الثلاثين والماعائة .

الشيخ الامام العلامة الصالح الزاهد عمر بن عبد الله البلخي الحنني ، كان ال ائم به ببيت المقدس الشيخ شمس الدين الهروي . توفي في جمادى الآخرة سنة ست وعشرين و تما عائمة ، ودفن محوش البسطامي بماملا . والى جانبه دفن الهروي بوصية منه .

قاضي الفضاة شيخ الاسلام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن جمال الدين ابن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن مصلح بن الديري الخالدي العبسي الحنفي الشيخ الامام الحالم المحقق نسبته الى قرية يقال لها الدير بالقرب من ممدى من بلاد نابلس ، والمبسي نسبة الى طائفة بني عبس من عرب الحجاز مولده في حدود الخمسين والسبعائة، استوطن بيت المقدس واشتغل بالعلم فلاحظته العناية الربانية وفتح عليه من قبل الله تعالى فصار من اعيان العلماء المعتبرين ولي مشيخة المدرسة المنجكية ودرس بالمعظمية الحنفية وأفتى ودرس وحدث وجلس للمواعيد يفسر القرآن العظيم ،

وقال الشيخ عبد الرحمان القرقشندي فيه:

يا شمس دين الله يا واحداً في عصره أفديه من واحد فسر كتاب الله نلت المنى لا ينكر التفسير للواحدي واشتهر اسمه وشاع ذكره ولم يبق في هذه البلاد في الحنفية نظيره ·

الشيخ محب الدين بن الشحنة ، وله مصنف جيسد أكل منه اربع مجلدات مسماه ( المسائل الشريفة في أدلة أبى حنيفة ) ولم يكل . واتصل بالملك المؤيد شيخ بسبب واقعة جرت وهي : ان الملك الناصر فرج بن برقوق لما كان سلطاناً وكان الملك المؤيد شيخ من جملة أركان دولته قصد العصيان عليه والخروج عن طاعته فاستفتى الملك الناصر عليه العلماء ومن جملتهم الشيخ شمس الدين الديري ، فأفتاه ان من خرج على الامام وحاربه يترتب عليه كذا ويترتب عليه كذا وسوع له ما يقتضي قتله . فما كان بأسرع من ان قتل الملك الناصر وولي المؤيد شيخ السلطنة . فما أن بأسرع من ان قتل الملك الناصر وولي المؤيد شيخ السلطنة . فاما نزل المؤيد شيخ إلى الشام وقدم بيت المقدس تخوف منه الشيخ شمس الدين فاما نزل المؤيد شيخ إلى الشام وقدم بيت المقدس تخوف منه الشيخ شمس الدين كلام يتضمن عتب السلطان عليه بسبب ما أفتى به عليه . فأجابه بجواب حسن معناه انه لم يغت عليه وانما أفتى على من حارب الامام الأعظم وخرج عن طاعته ، وقال له : يا مولانا السلطان لو استفتيتني انت على من حاربك وخرج عن طاعتك لأفتيتك بقتاله وما يترتب عليه شرعاً . فقبل هنه السلطان ذلك وقربه اليه ، وكان يعتبره ويمظمه تعظيماً زائداً .

ولما مات قاضي القضاة ناصر الدين بن العديم جي، به من بيت المقدس على البريد وولي قضاء الديار المصرية في جمادى الاولى سنة تسع عشرة وعما عائمة ، فعظم أمهه ونفذت كامته وشاع ذكره . وهو أول الرؤساء من بني الديري .

 الجزء الثاني

ثم صرف عن القضاء باختياره واعتذر بعلو سنه ، واستمر بمنزله بالمؤيدية معظماً . فقدر الله حضوره إلى بيت المقدس في سنة سبع وعشرين وصام به رمضان وعمل المواعيد النفسيرية وهو في همة الرجوع إلى مصر فمرض وأدركه أجله فتوفي بالقدس في يوم الاربعاء تاسع شهر ذي الحجة الحرام عند النفرة وصلي عليه عقب صلاة العيد من سنة سبع وعشرين و ثما عائة بالصخرة الشريفة ، ودفن بماملا إلى جانب ابى عبدالله القرشي . وهو والد قاضي القضاة سعد الدين الديري \_ الآنى ذكره إن شاء الله تعالى \_ .

وكان لقاضي الفضاة شمس الدين الديري أخ يسمى عبد الله ، كان فاضلا عالماً ويحترف بالشهادة ، توفي في سنة عشر وثمانمائة عن نحو خمسين سنة .

الشيخ بدر الدين حسن بن ابى بكر بن البقيرة السودانى الحنسني ، مولده في سنة عان وستيزوسبمائة ، وكان من العلماء · توفي في سنة ستو ثلاثينو عما عائة .

الشيخ الصالح القدوة جمال الدين عبد الله بن الصامت القادرى الحنني ، كان من أكابر الصالحين اصحاب الكرامات المشهورة . توفي في ليلة الاربعاء سلخ ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وثمانمائة ، ودفن بتربة الساهرة .

وولده الشيخ شهاب الدين احمد ، كان من الصالحين . توفي بعد الأر بعين والثمانمة ، ودفن عند والده ·

الشيخ الامام العلامة شمس الدين محمد بن الشيخ الامام تقي الدين ابى بكر ابن الشيخ شهاب الدي احمـــد بن البقيرة الشهير بابن السوداني الحنفي ، مولده في سنة تسع وستين وسبعمائة ، وكان خيراً ديناً عفيفاً . توفي في رمضان سنة تسع وعشرين وثما عائة .

القاضي ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدين محمد بن السكاكينى الغزي الحنفي خليفة الحكم العزيز بالقدس الشريف ، كان متولياً نيابة الحكم في شهر ربيع الأول سنة ثلاث واربعين . وتوفي بغزة في أواخر ذي القعدة سنة اربع

واربعين وتما عائة . وكان من اهل العلم والدين حسن السمت والهيئة والشيبة ·

شيخ الاسلام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شيخ الاسلام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله الديرى العبسي الحنفي ، مولده بالقدس الشريف في سادس عشر المحرم سنة سبعين وسبعائة ، واشتغل بالعلوم وبرع ودرس وأفتى وانتفع الناس بفتياه ، ودرس بالمدرسة المعظمية بالقدس وسمع الحديث على الشهاب بن العلائي . وكان كريم النفس قليل الحظ من الدنيا قنوعا لين الجانب شكلا حسناً فارساً شجاعاً ، توفي في يوم السبت ثالث عشري جادى الآخرة سنة تسع واربعين وثما عائة ، ودفن عاملا إلى جانب الشيخ شهاب الدين بن أرسلان من جهة القبلة ، وهو والدقاضي القضاة جمال الدين الديري واخيه قاضي القضاة شمس الدين القبلة ، وهو والدقاضي القضاة حمال الدين الديري واخيه قاضي القضاة شمس الدين القبلة .

القاضي شمس الدين ابو عبد الله محمد بن شمس الدين محمد بن غضية الحنفي كان من فقهاء الحنفية ، وباشر نيابة الحكم بالقدس عن قاضي القضاة شمس الدين ان خير الدين الحنفي ، وكان موجوداً قبل الحسين والناعائة .

قاضي القضاة الملامة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن قاضي القضاة خير الدين ابى المواهب خليل بن عيسى الحنفي البايرتى الأصل ثم المقدسي ، ولد بالقدس الشريف في شهور سنة ثلاث و تمانين وسبعمائة ، اخذ العلم عن والده و جماعة وله رواية في الحديث ، وباشر الحكم في القدس الشريف نيابة عن الفاضي موفق الدين قاضي العسكر \_ المتقدم ذكره \_ ، ثم ولي القضاء استقلالاً . وطالت مدته وكانت نيفاً واربعين سنة . ودرس بالمدرسة المعظمية الحنفية مشاركاً لبني الديري وباشر الحكم بشهامة .

وكان له إقدام وشجاعة ، وله هيبة عند الناس والحكام ، ونفذ أمره حتى تكام في الأسعار فكان يطلب اللحامين والخبازين وغيرهم من أرباب الحرف ويأمرهم ببيع بضائعهم بسعر معين فلا يسعهم مخالفت. • واستمر على ذلك إلى ان صرف

عن القضاء بقاضي القضاة تاج الدين الديرى في حادي عشر المحرم سنة إحدى وخمسين و ثما نمائة . وتوفي مسموماً في يوم الاثنين حادي عشر جمادى الاولى سنة خمس وخمسين و ثما نمائة ، ودفن عند والده بماملا .

وتوفي قبله أخوه القاضي برهان الدين ابراهيم ، وكان من اهل الفضل وباشر نيابة الحكم عن اخيه بالقدس · وكانت وفاته في شهور سنة ثمان وعشرين وثما نمائة ودفن عند والده ·

القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن قاضي القضاة شيخ الاسلام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن الديري الحنني ، مولده قبل المشرين والها عائة ، اشتغل وحصل العلوم وفاق وتقدم ، وكان مفرط الذكاه سريع الحفظ. باشر القضاء نيابة عن اخيه قاضي القضاة سعد الدين بالديار المصرية وأفتى ودرس بالمعظمية بالقدس الشريف ولي نظر الحرمين القدس والخليل وعين له كتب السر بمصر ، وكان ينظم الشعر . وسار ببيت المقدس وعظم أمره في دولة الملك الظاهر جقمق . توفي في ليلة السبت المسفرصباحها عن رابع ذي الحجة الحرام سنة ستوخمسينو عما عائة مبطوناً ، ودفن عاملا إلى جانب والده . وهو والد شيخ الاسلام بدر الدين الديري احدعاماء الديار المصرية ، فسح الله في مدته و نقع بعلومه .

وفي أيام ولايته \_ النظر \_ أنعم السلطان الملك الظاهر جقمق على جهتي الوقفين المبرورين بمائة وعشرين غرارة قمح القيمة عنها ثلاثة آلاف وسمائة دينار . ولما توفي تجمد على الوقف تمن غلال ، فأنعم الملك الظاهر بتوفية الثمن وهو اربعة آلاف وسبعمائة دينار .

الشيخ شمس الدين محمد بن محسن بن حسن اليمني الهاشمي الحنفي المعروف لمخجا يمني شيخ المدرسة الجوهرية بالقدس الشريف ، كان رجلا خيراً وله هيبة وكان موجوداً في سنة اثنتين وخمسين و تما عائة ، وتوفي بعد ذلك بيسير ودفر . بياب الرحمة . القاضي برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن علاء الدين على الخزرجي الحنفي المشهور بابن نسيبة ، مولده في سنة ست وسبعين وسبعائة ، كان من اعيان بيت المقدس ، وباشر نيابة الحكم بالقدس الشريف عن القاضي تاج الدير الديري الحنفي . وتوفي في سنة اثنتين وخمسين وعانمائة ، ودفن بماملا عند القبة الكبكية .

ومن غريب الاتفاق وفاة اربعة ببيت المقدس مولدهم في سنة واحدة وهي سنة ست وسبعين وسبعيائه ووفاتهم في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين و عا عائة وهم! الشيخ شمس الدين القلقيلي والشيخ شمس الدين ابي عبد الله الخليلي، والقاضي شهاب الدين الصلتي الشافعي ـ وتقدم ذكرهم ـ والقاضي برهان الدين بن نسيبة .

القاضي شمس الدين أبو الفضل محمد بن الشيخ شهاب الدين أبي المباس أحمد ابن الشيخ جمال الدين عبد الله الحلبي الحنفي ، باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف عن الشيخ تاج الدين الديري في سنة أربع و خمسين و عما عائة ، ثم باشر بعده النيابة ،

القاضى عماد الدين بن الشيخ تاج الدين بن عبد الوهاب بن الأخرم النا بلسي احد خلفاء الحكم العزيز بالديار المصرية يومئذ، وكانت مباشرته للقدس في سنة ست وخمسين و تما عائة .

العدل نجم الدين محمد بن محمد بن بقيرة السوداني الحنفي ، كان من فضلاه الحنفية واعيان العدول بالقدس الشريف. توفي يوم الثلاثاء سادس ربيع الأول سنة ست وخسين و عانمائة . وانقرض بموته بيت السوداني .

القاضى زين الدين عمر بن خليل العميري الحنفى والد شيخنا العلامة شهاب الدين العميري الشافعي ـ المتقدم ذكره ـ ، كان يتحمل الشهادة عند القضاة وباشر نيابة الحكم بالقدس الشريف عن قاضى القضاة تاج الدين الديري • وتوفي قبل الستين والثماعائة ، ودفن عاملا بالقرب من حوش البسطامية •

السيد الشريف بدر الدين حسن بن حسين الحسيني الحنفي الشهير بخال إمام

الصخرة الشريفة ، كان رجلا خيراً من فقهاء الحنفية حسن الشكل منور الشيبة . توفي بعد الستين والثمانمائة .

العدل برهان الدين ابراهيم بن اسحاق الكتبي العنابوسي الحنني، مولده في رجب سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة، وكان من اهل الفضل ومن أعيان العدول ويتعاطى عقود الانكحة، وكان رجلا خيراً. توفي في يوم الجمعة عشري المحرم سنة اربع وستين وثما عائة .

الشيخ العالم الصالح شمس الدين محمد بن خضر الرومي الحنفي ، كان مناهل العلم والصلاح اشتغل عليه جماعة وانتفعوا به ، وكان يتصدى للتدريس بالمسجد الأقصى الشريف . توفي في سنة بضع وستين و عانائة بالقدس الشريف ، ودفن بحوش البسطامية بماملا .

قاضي الفضاة شيخ الاسلام ملك العلماء الأعلام سعد الدين ابو السعادات سعد بن قاضي القضاة شيخ الاسلام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن عبد الله الديري المبسي الحنفي الامام العلامة والحبر الفهامة : مولده بالقدس الشريف في سابع عشر رجب سنة عان وستين وسبعائة ، اشتغل بالعلم الشريف و تفرد بعلم النفسير واخذ الحديث عن جماعة ودرس وأفتى ، وولي مشيخة المنجكية و تدريس المعظمية بالقدس ثم استوطن مصر وانتهت اليه الرياسة بالديار المصرية ، واستقر في مشيخة المدرسة المؤيدية بباب زويلة بعد وفاة والده ، ثم ولي القضاء بالديار المصرية في خامس عشر المحرم سنة اثنتين واربمين و عاعائة في ايام الملك العزيز يوسف بن الأشرف بن برسباي بتسبب الملك الظاهر جقمق حين كان نظام الملك . ثم لما استقر الظاهر جقمق في السلطنة عظم أمره وعلت رتبته و نقذت كامته واستمر في القضاء نحو خس وعشرين سنة إلى أيام الملك الظاهر خشةدم .

ثم ضعف بصره وطعن في السن وصار عمره نحو مائة سنة فصرف عن القضاء باختياره في شوال سنة ست وستين وثما عائة ، وولي عوضه قاضي القضاة محب الدين ابن الشحنة . فعظم ذلك على قاضى القضاة سعد الدين وشق عليه · ثم توفي بعد مدة يسيرة ، وكانت وفاته في ليلة الجمعة عاشر ربيع الآخر سنة سبع وستين وثما مائة ودفن بتربة الملك الظاهر خشقدم . وكان شكلا حسناً بهي المنظر منور الوجه ·

ومن نظمه ماكتبه لابن زوجة ابي عذيبة المؤرخ في اجازة ونقله في ترجمته في تاريخــه !

يا مقتدراً جل عن الأشباه من ليس سواه آم، وناهي الطف بعبدك الضعيف الساهي سعد بن محمد بن عبد الله

وسأله السلطان مرة عن سبب وقوع الطاعون ، فقال : لما خالفوا في وضع ما هم عوقبوا بأخذ ما هم · وله لطائف كثيرة ·

وأخوه قاضي القضاة برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم باشر الوظائف السنية بالقاهرة ، منها ! نظر الاسطبل ونظر الجيوش وكتابة السر ولم تطل مدته فيها وولي قضاء القضاة بالديار المصرية في سنة سبعين وتما عائة وأقام سبعة أشهر وصرف واستقر في مشيخة المؤيدية واستمر بها إلى ان توفي في المحرم سنة ست وسبعين وتما عائة بالقاهرة ، وكان من الرؤساه .

الشيخ الامام العالم العالم العالم العالم العالم العالم المراج الدين سراج بن مسافر بن ذكريا ابن يحيى بن اسلام بن يوسف الرومي الحنفي عالم الحنفية بالقدس الشريف، وسراج هو نفس اسمه ، ويسمى ايضاً عوض وضيا ، ولم يشتهر إلا بالشيخ سراج بالروم وبهذه البلاد مولده في سنة خمس وتسعين وسبعائة ، وقدم إلى القدس في سنة عان وعشرين و ما عائة وأقرأ الناس العلوم العقلية والنفسير ، وكان من اهل العلم والدين والورع والصلاح ، ولي مشيخة المدرسة العثمانية بالقدس الشريف ، ثم صرف عنها باختياره لاطلاعه على شرط الواقفة ان يكون الشيخ أعلم زمانه فقال: لست أنا بهذه الصفة ، فتنزه عنها . كذا أخبرت ، وهذا دليل على كال دينه لست أنا بهذه الصفة ، فتنزه عنها . كذا أخبرت ، وهذا دليل على كال دينه

وورعه . وكان حسن الشكل منو ّر الشيبة شكله يدل على علمه وصلاحه ، ومرخ تلامذته الأعيان من العلماء ·

توفي بمد أذان الظهر من يوم السبت حادي عشري رجب سنة خمس وستين وتمانمائة ، وصلى عليه بالمسجدالأقصى الشريف ودفن بباب الرحمة تغمدهالله برحمته .

الشيخ الامام العالم المحقق شرف الدين ابوالأسباط يعقوب بن يوسف الرومي الحنني المتفنى في العلوم ، كان من اكابر العلماء الحنفية حتى قيل في حقه: ما تريدي زمانه . ولي مشيخة المدرسة القادرية بالقدس الشريف واشتغل عليه الطلبة وانتفعوا به وافتى ودرس ، ومن تلامذته الأعيان المعتبرون ، وكان من اهل الخير والصلاح وله وجاهة وهو منجمع عن الناس لا يخالط ابناء الدنيا . توفي بالمدرسة القادرية في يوم الحيس تاسع صفر سنة تسع وستين و عاعائة ، ودفن بباب الرحمة .

القاضي زين الدين عبد اللطيف بن شيخ الاسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاضي القضاة شيخ الاسلام شمس الدين ابي عبد الله محمد بن قاضي القضاة شيخ الاسلام كال الدين بن عبد الله محمد الديري الحنفي ، كان من اعيان المدول بالقدس الشريف وباشر نيابة الحكم به عن ابن عمه قاضي القضاة تاج الدين الديري . توفي في شهور سنة سبعين و ثما عائة وله اربع وسبعون سنة ، ودفن بماملا .

وولده الشيخ شرف الدين يونس، كان من الفضلاء ، وكان موجوداً في حدود الستين والناعائة . توفي قبل والده ·

وولده الثاني: العدل زين الدين عبد الفادر ، كان رجلا خيراً متواضماً احترف بالشهادة دهراً طويلا لم يضبط عليه ما يشينه. توفي في يوم الاثنين خامس رمضان سنة خمس وتمانين وتما عائة ، ودفن بماملا .

الشيخ الامام العلامة المقرى المحدث شمس الدين آبو عبدالله محمد بن موسى ابن عمران الغزى ثم المقدسي الحنفى ، شيخنا بركة الوجود والعباد وشيخ القراء بالقدس الشريف وبجميع البلاد ، مولده في ليلة سادس عشر شعبان سنة

اربع وتسعين وسبعائة بغزة ، سمع الحديث على الحافظ شمس الدين الجزري واخذ عنه علم القرآت وأجازه ولبس منه خرقة النصوف ، وكان رجلا صالحاً ملازماً لاقراء القرآن انتفع به الناس وتخرج عليه جماعة وعرف هذا الفن معرفة جيدة وكان خيراً قنوعاً طارحاً للتكلف ، ولم يكن بقي في القدس شيخ متقن لفر القراءة سواه .

وقد سمعت عليه صحيح البخاري بقراءة القاضى شهاب الدين بن عبيد الشافعي في سنة إحدى وسبعين وتماعائة ، واجاز ني بروايته وبرواية غيره من الأحاديث العشارية والمسلسل بالأولية والمصافحة والتشبيك ووضع اليد على الكتف واستشهد بالله واشهد لله واني أحبك ومسلسل سورة الصف وقراءة القرآن العظيم على المشايخ ولبس الخرقة القادرية والأحمدية والرفاعية والسهر وردية والصحب وما يجوز له وعنه روايته.

وكان شيخاً بهي المنظر منو ر الشيبة . توفي في يوم الأحد قبيـل العصر الخامس من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وسبعين و عما عائة ودفن من الفد عقبرة ماملا . الشيخ ابراهيم بن محمد بن مبارك السبرتي الحنني شيخ الفقراء السطوحيـة بالقدس الشريف ، كان له مشاركة في فقـه الحنفية واستحضار فيه وعنده مروءة وقيام مع اصحابه . توفي في شهر صفر سنة خمس وسبمين و عما عائة ، ودفن عاملا وكانت جنازته حافلة ،

الامام شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الحافظ القدوة حسام الدير ابي محمد الحسين المشهور بابن حافظ الحنني إمام الصخرة الشريفة ، كان من اهل الفضل حسن الشكل منور الشيبة ، ولي نصف إمامة الصخرة الشريفة مشاركاً لأخيه ، وباشرها دهراً طويلا إلى ان توفى في يوم الأحد الله عشري المحرم يوم دخول الحجاج الى القدس الشريف في سنة خمس وسبعين و عاعائة ، ودفن عاملا ، واستقر أخوه الامام شهاب الدين ابو العباس احمد في نصف الامامة عوضاً

عنه مضافاً لما بيده من النصف ، وكان رجلا خيراً ساكناً قليل الكلام فيما لايمنيه توفي في شهر ذي القمدة سنة ست وسبعين و ثما نمائة ، ودفن عند اخيه · وكان والدها إمام الصخرة الشريفة قبلهما وكان موجوداً في سنة اثنتي عشرة و ثما نمائة والظاهر ان وفاته بمد ذلك بقليل والله أعلم ·

الشيخ الفاضل أبويزيد العجمي الحنفى ، كان من أهل الفضل خصوصاً فى العلوم العقلية وله مشاركة جيدة ، وكان رجلا صالحاً الغالب عليه التغفل توفي في شهورسنة سبع وسبعين وعاعائة ، ودفن بباب الرحمة ·

القاضي ناصر الدين محمد بن تقي الدير ابي بكر بن العلم الحنفي المشهور بسبط قاضي القضاة شمس الدين الديري ، كان أميراً حاجباً بالقدس الشريف، ثم ترك الامرة و تخلق بأخلاق الفقهاء وحفظ كتاب الكنز في فقه مذهب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه . و تنقلت به الأحوال إلى ان استخلفه خاله قاضي القضاة سعد الدين الديري في الحكم بالديار المصرية . ثم باشر نيابة الحكم بالقدس عن والده قاضي القضاة تاج الدين ، و بالرملة عن قاضي القضاة جمال الدير الديري وكان له شهامة ومروءة ، توفي في شهور سنة سبع وسبعين و عاعائة .

الشيخ العلامة زين الدين عبد الرحيم بن النقيب الحنفي شيسخ المدرسة التنكزية ، كان من الفضلاء المشهورين ، كان يفتي ويدرس ببيت المقدس ، أثنى على علمه وفهمه الحافظ تاج الدين الغرابيلي وغيره ، توفي في سنة ثلاث وخمسين و عاعائة عن نيف وخمسين سنة .

وولده الشيخ شمس الدين محمد المشهور بالعجمي استقر في مشيخة التنكزية مشاركاً لغيره ، وكان شكلا حسناً كثير النودد للناس لين الجانب · توفي في شهر شوال سنة سبع وسبعين و بما عائة ، ودفن بماملا ·

و لده الشيخ الفاضل زين الدين عبد الرحيم ، اشتغل في حياة والده وحفظ مجمع البحرين وولي ماكان بيد والده من مشيخة التنكزية بعد وفاته ودرس بها ، وحضر معه في يوم جلوسه التدريس شيخ الاسلام الكالي بالقدس الشريف وغيره وكان يوماً حافلا في شهرشوال سنةسبع وعمانين وعما عائة، ودفن بماملا .

قاضي القضاة جمال الدين ابو العزم عبد الله بن شيخ الاسلام شمس الدين ابى عبدالله محمد الديري ابى عبدالله محمد الديري المعبد الله محمد بن قاضي القضاة شيخ الاسلام كمال الدين ابى عبدالله محمد الديري المبسي الحنفى ، مولده في سنة خمس وعانمائة ، وكان من ذوي المروء آت وله حشمة وشهامة . ولي قضاء القدس الشريف والرملة في سنة سبع وستين وعما عائة ، ثم اضيف اليه قضاء بلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، وهو أول من ولي قضاء الخليل من الحنفيدة ،

ووقع التشاجر بينه وبينقاضي القضاة ناصر الدين هبة الله محمد بن قاضي القضاة تاج الدين الديري وشرع كل منهما يسعى على الآخر والوظيفة بينهما دولا، ثم استقر الأمر آخراً للقاضي جمال الدين واستمر في المنصب إلى ان عزل في سنة خمس وسبعين وثما تمائة . ثم استقر بعده في الوظيفة قاضى القضاة خير الدين بن عمران في صفر سنة ست وسبعين واستمر نحو سنتين .

ثم توجه القاضي جمال الدير إلى القاهرة في ذي الحجة سنة سبع وسبعين وولي القضاء في سابع ربيع الأول سنة عان وسبعين وهي ولايته الرابعة ، والبس التشريف بقلعة الحبل المنصورة من حضرة الملك الأشرف قايتباي . وعاد إلى القدس الشريف ، فلما وصل إلى الرملة حصلله توعك فلم يستطع ركوب الفرس فحمل في محفة إلى القدس ونزل بقصر ابن عمه الشيخ تاج الدين الديري عند خان الظاهر ودخل إلى القدس الشريف صبيحة يوم الخيس ثامر شهر ربيع الآخر وركب الناس للقائمه من القضاة والأعيان وناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيي ونائب السلطنة الأمير جقمق ، وركب له شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف لكنه لم يدخل معه في الموكب وإنما سلم عليه بالقصر وانصرف . وزينت له الاسواق واوقدت وكان يوماً مشهوداً ، والبس التشريف من القصر وركب وهو منزعج من التوعك

الحـاصل له وبقي في الموكب وهو لا يستطيع التثبت على الفرس لشدة الضعف . ولقد شاهدته في تلك الهيئة فخطر لي ان سكرات الموت لأنحة عليه ·

فلما دخل منزله اشتد به الألم ولم يقدد انه حكم حكما ولا جلس في مجلس الحكم ، واستمر اربعة عشر يوما ، وتوفي في صبيحة يوم الاربعاء حادي عشري ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وثما تمائة وقد بلغ من العمر نحو اربع وسبعينسنة ، ودفن مجانبوالده بماملا عندالشيخ شهاب الدين بن أرسلان ،

الشيخ العلامة جمال الدين بن شرف الدين الرومي الحنفي ، كذا كان يكتب بخطه اسمه واسم ابيه . وهو ابو المحاسن يوسف ، كان من اهل الفضل ولي مشيخة المدرسة المثمانية بعد الشيخ سراج الدين \_ المتقدم ذكره \_ وكان يكتب على الفتوى عبارة حسنة مع كونه رومياً . ومن العجب : انه كان يأتى اليه السؤال فلا يحسن قراءته بالعربية فيقول لمن يأتى به او غيره : اعلمني بمعنى هذا السؤال . فيذكر له معناه ، فيكتب عليه بعبارة واضحة مطابقة للحال في غاية الحسن توفي في المحرم سنة ثمانين وثما عائة ، ودفن بباب الرحمة .

الفقيه شمس الدين محمد بن محمد بن غضية المقري الحنفي المؤذن ، كان والده من اهلالفضل باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف وتقدم ذكره . وكان هو رجلا خيراً ساكناً يحفظ القرآن ويؤذن بالمسجد الأقصى ويؤدب الأطفال بالجوهرية ، والناس سالمون من يده ولسانه . وكان له ولد اسمه محمد توفي قبله في سنة خمس وسبمين وتقدم ذكره مع الفقها الشافعية ، فصبر واحتسب . وتوفي في سنة عمانين وتما عائة ودفن بباب الرحمة .

الشيخ العلامة شهاب الدين ابوالعباس احمد بن الشيخ القدوة تقي الدير ابي بكر بن ابي الوفا الحسيني الحنفي شيخ الوفائية بالقدس الشريف، وتقدم ذكر أسلافه مع فقها، الشافعية . كان الشيخ شهاب الدين أولاً على مذهب الشافعي

وتوفي والده وهو صغير فنشأ بعده وانتقل إلى مذهب أبي حنيفة ، وكان له ذكاه مفرط ينظم الشعر الحسن ، وكان حسن الشكل طيب النغمة في الذكر . توجه إلى بلاد الروم في شوال سنة ثمانين وثما عائة واجتمع بالشيخ شهاب الدين الكوراني واركان دولة السلطان ابن عثمان فأقبلوا عليه واعلموا به السلطان ، فأحسن اليه إحساناً بليغاً ، ثم اجتمع بالسلطان فأكرمه وبالغ في تعظيمه ورتب له ما يقوم بكفايته واجتمع الناس عليه وانتظم له الحال وتمين في بلاد الروم وصار لهم فيه إعتقاد ، واستمر على ذلك إلى ان توفي في شهر شوال سنة اثنتين وثمانين وثمانين وثمانائة عدينة اسطنبول وهي القسطنطينية ،

الشيخ الامام العلامة علاء الدين ابو الحسن على بن قاضي القضاة تقي الدين ابي بكر بن عيسى بن الرصاص الحنفي ، مولده في سنة اثنتين وعشرين وعماعائة ، وكان من اهل العلم ويكتب خطاً حسناً ، أفتى ود رس وأخذ عنه الطلبة وكان منجمعاً عن الناس وكتب الكثير بخطه من فقه و تفسير ، وكان يتجمل بالملبوس الحسن ويقيم نظامه على طريقة الرؤساء مع قلة ماله ، توفى بالقدس الشريف في يوم الاثنين سادس عشر شهر رمضان سنة اثنتين و عمانين و عمائة بين الظهر والمصر ودفن عاملا بعد صلاة الظهر من يوم الثلاثاء سابع عشر الشهر المذكور ،

الشيخ على بن محمد المشهور بقرا على العجمي الحننى ، كان رجلا مباركاً منو ر الشيبة وعنده سكون ، اشتغل بالعلم على ناصر الدين محمد شاه بن الفنري وكان شيخ المدرسة العنرية الكائنة علو رواق باب الأسباط بالمسجد الأقصى ، حج إلى بيت الله الحرام في سنة ثلاث و ثمانين و ثما عائة فقضى مناسكه وفرغ من الحيج وتوفي بمكة المشرفة في شهر ذي الحجة من السنة المذكورة ، ودفن بباب المعلاة ،

الشيخ شجاع الدين الياس بن عمران الرومي الحنفي ، كان من اهل الفضل في مذهبه وهو رجل خير متواضع سليم الفطرة لا يعرف شيئًا من احوال الناس . باشر نيابة القضاء بالقدس الشريف عن قاضي القضاة خير الدين بن عمران في سنــة

مبع وسبعين و عما عائة ، ولم يتصد تماطي الأحكام وإنما اثبت بعض مستندات شرعية ، تزوج ابنة الشيخ العلامة سراج الدين الحنفي \_ المتقدم ذكره \_ ورزق منها ولدا يسمى شهاب الدين احمد ، ففضل الولد و تميز وصار مر اعيان الفقهاء الحنفية ، وتوفي في حياة والده بالطاعون في شهر ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين و عمائة . فوجد عليه والده وتأسف الناس عليه ، ودفن بباب الرحمة . وعمر والده بعده مدة ، وتوفي في ليلة السبت حادي عشر شوال سنة اربع و عمانين و عمائة ودفن عند ولده بباب الرحمة .

الشيخ المقري شهاب الدين ابو العباس احمد بن عبد اللطيف الحنني ، كان من فقها، الحنفية ورئيس القراء بالقدس الشريف وهو رجل خير عنده تواضع ولين جانب ومحبة لأصحابه وكان يرق للخطيب يوم الجمعة وله وجاهة عند الناس والأكابر. توفي في يوم الثلاثاء العشرين من شعبان سنة خمس وثمانين وثما مائة عن ثلاث وعمانين سنة ، ودفن عاملا .

الشيخ الامام العالم العلامة ناصر الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن حبشي الحنفي المشهور بابن الشنتير مفتي الحنفية بالقدس ، اخذ العلم عن الشيخ ناصر الدين الاياسي الغزى وفضل و تميز وصار من اعيان بيت المقدس ، أفتى ودرس وانتفع به الطلبة ، وكان عنده سكون قليل الكلام فيما لا يعنيه وعنده تواضع .

توجه إلى الحجاز الشريف في البحر ، فلما وصل إلى جدة وقع عن الجمل فكسر فخذه وطاف للقدوم مجمولا . وتوفي بمكة قبل الحيج ، ودفن بالمملاة في ذي القعدة سنة خمس و عمانين و بما عائة .

وأخوه الشيخ شهاب الدين احمد ، كان من اهل القرآن ويلبس ملبوس الآراك ، وكان حسن القراءة طيب النغمة فيها ، استقر إماماً عند الأمير قراجا بدمشق ، ثم عاد إلى بيت المقدس بعد السبعين والثانمائة .

ولما توفي شهاب الدين احمد بن حافظ إمام الصخرة الشريفة قرره ناظر الحرمين

٢٣٦ الانس الجليل

الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي في نصف وظيفة إمامة الصخرة الشريفة مشاركا للقاضي خير الدين بن عمران فلم يتم ذلك ، واخذت الوظيفة منهما بأمر السلطان للشيخ سعد الله الحنف ، ثم توجه إلى القاهرة فأدركته المئية بها في سنة ثمان وسبعين و عامائة .

الشيخ شمس الدين محمد بن احمد المشهور بابن الصائغ الصوفي الحنني موس اهل قلمة الروم ، كان من اهل الدين والصلاح وعنده فضل وهو خير متواضع منجمع عن الناس منو ر الشيبة عليه ابهة الصالحين ، وكان يعرف بخليفة الاردبيلي نسبة لشيخه الشيخ علي الاردبيلي المدفون بباب الرحمة . توفي في شهور سنة خمس وعانين و عاعائة ، ودفن بباب الرحمة .

الشيخ الفاضل شهاب الدين ابو العباس احمد بن جمال الدين يوسف الشهير بابن جمال الأشقر الحنني ، اشتغل ودأب وحصل وفضل في مذهب الامام ابي حنيفة رضي الله عنه . وسافر إلى دمشق وأذن له الشيخ نور الدين عبد الرحمن بن العيني عالم دمشق بالافتاء ، واذن له قاضي القضاة خير الدين بن عمران بالقدس الشريف . توفي في شهر ربيع الأول سنة عان و عمانين و عماعائة بالقدس الشريف ، ودفن عماملا. وتوفي والده الشيخ جمال الدين يوسف بعده في سنة نيف وتسعين و عماعائة

وكان رجلا خيراً اصيب بولده \_ المذكور \_ فصبر ·

الشيخ العلامة سعد الدين سعد الله بن حسين الفارسي الحنفي شيخ القراء ، اشتغل ببلاده وحفظ القرآن وأتقنه بالروايات ، وكان على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه ، واخبرت انه كان قبل ذلك على مذهب الامام احمد رضي الله عنه قدم من بلاده إلى دمشق وهو على مذهب الامام الشافعي في سنة نيف و خمسين و عما عائة ، ثم انتقل إلى مذهب الامام الأعظم ابى حنيفة رضي الله عنه وفضل فيه . وباشر نيابة الحكم بدمشق وكان له حرمة في مباشرته ، ثم قدم بيت المقدس في سنة صبح وسبعين ، وتوجه إلى القاهرة واجتمع بالسلطان فأكرمه وقرره في إمامة

الصخرة الشريفة وألبسه خلمة . ودخل إلى القدس في اواخر ذي الحجة سنة سبع وسبعين صحبة قاصداً ابن عثمان ملك الروم وكان يوماً حافلا . وتصدر بالصخرة الشريفة لاشتغال الطلبة والتدريس والفتوى وانتفع به جماعة من فقها الحنفية . واستمر على ذلك إلى ان توفي في أوائل جمادى الاولى سنة تسمين و بما بمائة ، ودفن بما ملا .

الفقيه علاه الدين على بن عبد الله بن محمد الفزي المقرى الحنفي المعروف بابن قاموا شيخنا ، ذكر انه لما نزل الأشرف برسباي إلى آمد سنة ست وثلاثين وثما نمائة كان مراهقاً حفظ القرآن العظيم وتلى بالسبع على شيخنا العلامة شمس الدين بن عمران وغيره ، وأقام ببيت المقدس دهراً وأدب به الأطفال وسمع الحديث وأقرأ القرآن وكان جيد الحفظ له سريع القراءة .

وقد قرأت عليه القرآن \_ ولي نحو عشر سنين \_ بمكتب باب الناظرة فأقرأنى من سورة الأنبياء إلى الفاتحة ثم كررت ختم القرآن عليه ممات كثيرة ، وقرأت بعضه عليه برواية عاصم ، واحضرنى مجلس شيخنا ابن عمران لسماع الحديث واعتنى بتحصيل الاجازة لي منه . توفي في يوم الثلاثاء ثانى عشر ذى الحجة سنة تسعين و عائلة بالقدس الشريف .

القاضي زين الدين محمود بن بدر الدين حسن بن الدويك الحنفي الفرضي كان من اعيان المباشرين على أوقاف المسجد الأقصى الشريف، وله يد طولى في علم الفرائض والحساب. وسافر من الفدس إلى جهة بلاد الهند حتى وصل إلى بلاد الشعشاع وطالت غيبته، ثم قدم الى القدس الشريف بعد السبعين والتا عائة وباشر على الأوقاف على عادته وكان له وجاهة عند الأمير ناصر الدين النشاشيبي ناظر الحرمين، وكان رجلا خيراً كثير التواضع لين الجانب، توفي في خامس عشر المحرم سنة احدى وتسعين و ثما عائة ، ودفن عقابر الشهداء .

الشيخ خير الدين خضر بن اسماعيـل الرومي القرماني الحنفي ، كان رجلا مباركاً يحفظ الفرآن وكان يصنع المسامح بيده وهو منجمع عن النـاس. توفي

فى سنة نيف وتسمين و ْعَاعَائة ، ودفن بباب الرحمة .

قاضي القضاة شيخ الشيوخ تاج الدين سعد بن قاضي القضاة شيخ الاسلام شمس الدين ابى عبد الله محمد بن الديري العبسى الحنني ، وتقدم ذكر والده وجده ولد في ثاني عشر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وسبعمائة بالقدس الشريف ونشأ به وحفظ القرآن وسمع الحديث واشتغل بالعلم على والده وجده وفضل وتميز وانتهت اليه الرياسة بالقدس الشريف ودرس بالمعظمية نيابة عن والده وناب عنه في الفضاء بالديار المصرية ، ثم ولي قضاء الحنفية بالقدس الشريف في المحرم سنة احدى وخمسين و عمائة عوضاً عن قاضي القضاة شمس الدين بن خير الدين الحنني ودرس بالمدرسة المعظمية الحنفية استقلالا وتفذت كامته وعظم أمره باعتبار والده وعمر عمارة هائلة بظاهر القدس بأرض كرمه عند خان الظاهر مصرفها يقرب من عشرة آلاف دينار ، واستمر إلى سنة ست وستين و عانمائة ،

ثم تنزه عن القضاء وتوجه إلى القاهرة وفوض اليه والده مشيخة المؤيدية واستقر ولده قاضي الفضاة ناصر الدين هبة الله في قضاء الفدس الشريف، فلما توفي والده قاضي القضاة سعد الدين في سنة سبع وستين و ثما نمائة نزل عن المؤيدية لعمه برهان الدين، واستوطن القدس. ثم سافر الى الفاهرة واستقر في مشيخة المؤيدية في سنة ثمان وسبعين، وشرع يتردد من الفاهرة الى القدس ذها با وإياباً الى ان نقد جميع ما معه من المال وصار فقيراً .

ثم حضر الى القدس الشريف في سمة اثنتين وتسمين ونزل بعمارته التي بكرمه عند خان الملك الظاهر بيبرس وأقام بها مدة يسيرة ، ثم قصد التوجه الى القاهرة فوصل الى مدينة غزة فأدركته المنية بها في يوم الجمعة سادس شهر شعبان سنية اثنتين وتسعين و عانمائة بالجامع الجاولي ، ودفن بتربة هناك بجوار الجامع .

وقد تلاشت احوال عمارته التي بظاهر القدس وخرب عاليها في هذه المـدة اليسيرة التي هي دون تسع سنين بعد وفاته وصارت من المهملات بعد ما كمان فيها من العز والوقار ما لا يمكن شرحه ، وكان القياس يقتضي انه اذا توفي صاحبها ومضى عليه أزمنة ودهور لا يؤول أمرها الى هذا التلاشي الناحش في هذه المدة اليسيرة. فسبحان القادر على ما يشاء والمتصرف في عباده بما يريد .

قاضي القضاة الامام الملامة خير الدين ابو الخير محمد بن الشيخ الامام المقري المحدث شمس الدين ابى عبدالله محمد بر عمران الغزي الأصل ثم المقدسي الحننى ولد بغزة فى ليلة المشر من شهر رمضان سنة عان وثلاثين وعاعائة ، قرأ القرآن بالروايات على والده واجازه . وسافر الى الديار المصرية واشتغل من ابتداء أصه ودأب وحصل ، وتفقه بالقاهرة على الشيخ قاسم الحنني وأذن له بالافتاء والتدريس ولتي العاماء واخذ عن جماعة الفقه والحديث ، وبرع فى مذهب الامام الأعظم ابى حنيفة رضى الله عنه ، وتميز وصار من الأعيان المعتبرين .

ولي قضاء الحنفية بالقدس الشريف عوضاً عن قاضي القضاة جمال الديرف الديرى ، وكانت ولايته في يوم ولاية شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف مشيخة الصلاحية والقاضي شهاب الدين بن عبيد قضاء الشافعية ، وخلع على الثلاثة بحضرة السلطان بالحوش وكنت حاضراً ذلك المجلس في صبيحة يوم السبت في شهر صفر سنة ست وسبمين و عاعائة ، وسافروا جميماً من الفاهرة و دخاوا الى القدس الشريف في يوم الاثنين ثاني عشري ربيع الأول ، وباشر قاضي القضاة خير الدين القضاء بمفة وشهامة ، وكانت سيرته حسنة واحكامه ممضية .

ثم فى أواخر سنة ست وسبعين استقر في نصف الامامة بالصخرة الشربفة بحكم وفاة الامام شهاب الدين احمد بن حافظ مشاركاً للشيخ شهاب الدين احمد ابن الشنتير بالنصف الثاني بتقرير صدر لهما من ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين ابن النشاشيبي ، فلم يتم لهما ذلك واخذت منهما الامامة الشيخ سعد الدين الحنف بأمم السلطان بعد مباشرتهما مدة يسيرة .

واستمر القاضي خير الدين على القضاء الى ان عزل بالقاضي حجال الدير

الديري في وبيع الأول سنة عمان وسبعين ، فدخل القاضي جمال الدين الى القدس وهو متوعك فأقام اربعة عشريوماً وتوفي \_ كما تقدم في ترجمته \_ . واعيد القاضى خير الدين الى وظيفة القضاء في شهر جمادى الاولى ووصل اليه التوقيع الشريف والبس خلمة السلطان في محراب المسجد الأقصى ، ومشى الناس في خدمته الى منزله بباب الحديد وذلك في اوائل جمادى الآخرة ، واستمر نحو تسمة اشهر .

ثم عزل بقاضي القضاة شمس الدين اخي القاضى جمال الدين ، ووصل المرسوم بذلك في سلخ صفر سنة تسع وسبعين و ثما نمائة . فتنزه عن الفضاء ولم يتكلم فيه بعد ذلك ، وانقطع في منزله للعبادة والاشتغال بالعلم وقراءة القرآن والحديث وانتهت اليه رياسة مذهب ابي حنيفة بالقدس وتصدر للافتاء والتدريس، وحج الى بيت الله الحرام، وعظم أصره عند الناس وصار له الهيبة والوقار، ودرس بالمعظمية نيابة واسخ بخطه الكثير من المصاحف الشريفة والبخاري وكتب الحديث والفقه وغير ذلك ، وكان في سرعة الكتابة والملازمة لها من العجائب .

وعمل طريقة في المصحف الشريف لم يسبق اليها في مقابلة الأحرف وهي النه إذ كان اول حرف من اول سطر من الصحيفة الفا يكون اول حرف من اول السطر الا خير منها كذلك ، واول السطر الثاني مثلاً واواً فيكون الذي يقابله قبل السطر الا خير كذلك ، وهلم جرا . واحرف المقابلة كتبها بالا حمر ، ويكون اول الصفحة اول الآية و آخر الصفحة آخر الآية وكل جزء في كراس كامل فيكون المصحف ثلاثين كراساً لا يزيد ولا ينقص. وهذه الطريقة من المجائب ، وفي الحقيقة هي طريقة في غاية المشقة وقد سهلها الله له فعملها في اسرع وقت وهو تيسير من قبل الله تعالى ، وقد اشتهر هذا المصحف بهذه الطريقة بخطه في غالب المملكة حتى وصل الى الحجاز والعراق والروم ، وله ربعة شريفة بالحرم الشريف النبوي على ساكنه افضل الصلاة والسلام .

وكان خيراً متواضعاً حسر اللفظ والشكل منور الشيبة ، وعنده تودد

الجزء الثاني

للناس ولين جانب. ولقد أحسن إلي في زمن ولايته القضاء وبعده · توفي في يوم الحجيس الثلاثين من شهر رمضان سنة اربع وتسمين و عانمائة وله ست وخمسون سنة وصلى عليه من يومه بعد صلاة المصر بالمسجد الأقصى الشريف، ودفن الىجانب والده بتربة ماملا. وكان يوماً مشهوداً لجنازته شيمه شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف وشيخ الاسلام النجمي ابن جماعة وناظر الحرمين ونائب السلطنة الأمير دقماق والقضاة والأعيان وغيرهم ، تغمده الله برحمته وعوضه الجنة .

العدل علاء الدين على بن محمد بن سعيد الحنفي المشهور بابن نائب الناظر نسبة لوالده الحاج محمد فانه كان يباشر نيابة النظر على المسجد الأقصى فعرف به. وكان علاء الدين رجلا خيراً يحترف بالشهادة باشرها دهراً طويلا نحو ستوخمسين سنة على خير وعفاف لم يضبط عليه ما يشينه ، ثم اذن له في عقود الانكحة فباشرها نحو ستةعشر سنة ، وكان له مروءة وعنده تواضع وتودد. توفي في عاشر المحرم سنة خمس وتسمين و ثما عائة ، ودفن عاملا .

الشيخ الامام العالم العلامة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن بدر الدين محود الحنفي شيخ المدرسة الفرية بالقدس الشريف قدم الى بيت المقدس واقام به مدة يسيرة وتوقي في يوم الأحد ثالث شهر ذي القمدة سنة ست وتسعيزو عما عمائة ودفن بباب الرحمة ، وبني على قبره مسطبة كبيرة ببناء محكم .

الشيخ الامام العالم العلامة زين الدين عبد السلام بن ابي بكر بن الرضى الكركي الحنفي ، ولد بمدينة الكرك ونشأ بها ، وكان على مذهب الامام الشافعي ثم قدم الى بيت المقدس في شهور سنة ست وسبعين و عاعائة وانتقل الى مذهب الامام الا عظم ابي حنيفة رضى الله عنه ، و تفقه على الشيخ ناصر الدين بن الشنتير ـ المتقدم ذكره ـ وبرع في مذهب ابي حنيفة وأذن له في الافتاء ودأب وحصل و تفنن في العلوم و تصدر للافتاء والتدريس وكتب على الفتاوى كثيراً وانتفع الناس به واشتغل عليه الطلبة وكان من اهل العلم وعليه السكينة والوقار والناس

سالمون من يده ولسانه ، وعبارته في الفتوى نهاية في الحسن ، درش بالمعظميـــة نيابة الى ان توفي .

ولما انتقل من مذهب الشافعي إلى مذهب ابى حنيفة رضي الله عنهما لامه بمض الناس على ذلك فأنشد :

أخــــذ السفيه يلومني بجهالة لم لا ثبت على الطريق الأعرف فأجبته دع عنك لومي يا فتى واسلك طريقة ذا الامام الأشرف ان المذاهب خيرها وأصحها ما قاله النمان حقـاً فاقتف انسان عين للأثمـة كلهم والكل عنه للطريقة مقتني فاخترت مذهبه وقلت بقوله وجملته يوم القيامـة مسعفي . . .

توفي رحمه الله في يوم الجممة نامن عشري شهر رجب سنة سبع وتسعين و بما مائة بالطاعون ، وصلي عليه بالمسجد الأقصى بعدصلاة العصر ، وحمل تا بو ته على الرؤوس ودفر عاملا . ومات فقيراً لم يترك من الدنيا سوى نحو عشرة دنانير وكتبه . عفا الله عنه .

ودرس بعده في المعظمية الشيخ العلامة القاضي شمس الدين ابو اللطف محمد ابن قاضي القضاة شمس الدين ابي عبد الله محمد بن قاضي القضاة خير الدين خليل الحنني نيسابة بعد ان كانت الوظيفة له استقلالا فانه كان بيده حصة منها قدرها الجمسان تلقاها عن والده ، وباشرها مدة في زمن الشيخ تاج الدين الديري بمشاركته له فيها ، ونزل عن الحصة للقاضي فخر الدين الخزرجي فنزل عنها للشيخ تاج الدين الديري فكملت الوظيفة ، ثم تلقاها عنه ولده قاضي القضاة ناصر الدين هبة الله ، ثم الديري فنما للشيخ رضي الدين بن القاضي عماد الدين بن الأحزم المقيم بالقسامة فرل عنها للشيخ رضي الدين بن القاضي عماد الدين بن الأحزم المقيم بالقسامة فاستناب الشيخ عبد السلام بن الرضي الى ان توفي ، ثم استناب الشيخ عبد السلام بن الرضى الى ان توفي ، ثم استناب القاضي شمس الدين خير الدين . والا م مستمر على ذلك الى يومنا هذا ، اللهم اختم بخير .

الشيخ الصالح الناسك العابد الخاشع القدوة شرف الدين موسى بن الشيخ شهاب الدين احمد بن الشيخ الصالح القدوة جال الدين عبدالله بن الصامت القادري الحنفي شيخ الشيوخ القادرية بالقدس الشريف، وتقدم ذكر والده وجده، كان الشيخ موسى من اهل الخير والصلاح وله عبادة وملازمة على ذكر الله تعالى، وكان مقيا بالمدرسة الصبيبية شعالي المسجد الأقصى الشريف ويقيم فيها الأوقات المشهورة بالذكر خصوصاً في ليالي الجمعة، وكان يذكر الله تعالى في المسجد الأقصى بصدر بالذكر خصوصاً في ليالي الجمعة، وكان يذكر الله تعالى في المسجد الأقصى بصدر جامع الأنبياء عقب صلاة كل جمعة وعليه الانس والوقار، وكان منجمعاً عن الناس لا يخالط ابناء الدنيا ولا يتردد اليهم، وهو من ذرية قوم صالحين، وقد أضر في بصره وضعف بدنه قبل وفاته بسنين ومع ذلك لا يفتر عن ذكر الله تعالى ولا عن ملازمة الطاءة على عادته، والناس سالمون من يده ولسانه والصلاح ظاهر عليه.

توفي في ليلة الأحد وصلي عليه بالمسجد الأقصى بعد الظهر من يوم الأحد مادس عشري صفر سنة ثمان وتسعين وثما نمائة ، وحمل تا بوته على الرؤوس ودفن بتربة الساهرة عندأسلافه . وكان يوماً مشهوداً لجنازته لم ير مثله في هذه الأزمنة وشيعه شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف وقضاة الشرع والعلماء والخاص والمام وبلغ من العمر نحو ثلاث وسبعين سنة .

## ﴿ ذَكَرَ فَقُهَاء المَالَكَية مِن القَضَاة والعلماء وطلبة العلم الشريف ﴾

الشيخ الصالح عمر بن عبد الله بن عبدالنبي المغربي المصمودي المجرد ، كان رجلا صالحاً عمر الزاوية المعروفة بزاوية المغاربة وهي بأعلا حارتهم ، وأنشأها من ماله ووقفها على الفقراء والمساكين في ثالث ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعمائة ، وتوفي بالقدس الشريف ، ودفن بماملا عند حوش البسطامية من جهة الغرب .

وقد وهم بعض المؤرخين فظنه الشيخ عمر المجرّد واقف الزاوية بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام لاشتراكهما في الاسم والشهرة ، والامر بخلاف ذلك . وتقدمت

ترجمة ذلك في تراجم الشافعيـــــة ·

الشيخ الامام العالم العلامة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن الشيخ شمس الدين ابي عبدالله محمد بن حزب الله المالكي ، كان يستحلف في الثبوت بالشهادة على الخط بالقدس الشريف . ورأيت اسجاله في بعض المستندات مؤرخاً في شهر صفر سنة إحدى و ثمانيز وسبعمائة .

الشيخ الصالح القدوة زين الدين عبد الرحمات الكردبيسي المغربي المالكي ، كان من اوليا، الله الصالحين وله كرامات ظاهرة . توفي بالقدس الشريف ودفن بماملا قبل الناعائة ، ومن كراماته : ان بعض المعتقدين فيه قصد بنا، قب على قبره ، فأصبح ولم يجد القبر ، نفعنا الله به . ودفن إلى جانبه جماعة من شيوخ الدركاه أولاد الشيخ سعيد .

الشيخ موسى المغربي المالكي ، كان رجلا صالحاً من ذوي الكرامات ، وهو الذي كان سبباً لترتيب صلاة المالكية بالقدس الشريف. توفي بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، ودفن عندالشيخ عمر المجرد بزاويته في حدود الماعائة.

قاضي القضاة جمال الدين أبو محمد عبد الله الهلالي الانصاري المالكي المشهور بابن الشحاذة أول من ولي قضاء المالكية استقلالا بالقدس الشريف كان من أهل العلم ويدرس بالمدرسة المالكية بالقدس وكان يستحلف في الثبوت بالشهادة على الخط ، ثم اشتغل بالقضاء .

ولم اطلع له على ترجمة وإنما أخبرنى قديماً بعض الاكابر الثقات المعتمد على نقلهم: انه كان يتيا فقيراً وان والدته كانت تسأل الناس ، فكانت تذهب إلى بعض الفقها، بالمكتب وتقول له: ياولدي اشتغل بالقرآن وانا اقوم بكفايتك فيما تحتاجه. فكان يقرأ وتذهب هي تسأل الناس وتأتى له بما يقوته ، فحفظ القرآن واشتغل بالعلم في مذهب الامام مالك رضي الله عنه ، وانتهى به الحال إلى ان ولي القضاء ببيت المقدس فكان اول قضاة المالكية .

الجزء الثاني المجزء الثاني

وقد وقفت على مستند ثابت عليه واسجاله في ذلك المستند بخط نفسه وهو مؤرخ في شهر رمضان سنة عمان وتسعين وسبعائة ، ولا شك انه كان في ذلك التاريخ مستخلفاً وان استقلاله بالقضاء كان بعد الباعائة ، وانى وقفت على بعض اسجالاته نيابة في سنة عما عائة ، ثم رأيت في اسجالاته في سنة اثنتين و عما عائدة يذكر فيها ان ولايته متصلة بالمواقف الشرعية السلطانية المالكية الناصرية - يعني به فرج بن برقوق - . ولعلها السنة التي أشتغل فيها بالقضاء .

وأخبرنى شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف : ان جـده لأمه القاضي شهاب الدين ابن عوجان المالكي ولي قضاء القدسالشريف بمد وفاة القاضي جمال الدين ابن الشحاذة في سنة خمسين وثما عائة وان وفاته في تلك السنة أو التي قبلها والله أعلم.

الشيخ العالم المسند شهاب الدين أبو العباس احمد بن محمد بن على بن مغيث الأندلسي المالكي مقرى، بيت المقدس ، سمع من العلائي وجماعة ، سمع عليه شيخنا التقوى القرقشندي وأجاز له . توفي في شهر رجب سنة عمان وعما عائة ، وهو والد الأخوين علاء الدين وشهاب الدين إمامي المالكية ببيت المقدس .

قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن سراج الدين عمر بن علم الدين سلمان المقرى. الجاناتي المالكي ، باشر نيابة الحم بالقدس الشريف في سنة خمسة عشر وعما تمائة ثم ولي القضاء بعدد لك استقلالا . وكان متولياً في سنة عماني عشرو تما تمائة .

قاضي القضاة بدر الدين ابو محمد الحسن بن الشيخ تقي الدين ابى الانفاق ابى بكر الزرعي المالكي قاضي القدس الشريف ، كان متولياً في شهر رمضان سنة خمس عشرة وتما عائة .

الشيخ الامام عبد الواحد بن جبارة المغربي الأصل المالكي إمام المالكية بالمسجد الأقصى الشريف الشاعر الأديب المقرى، ، وهو سبط ابن مغيث مقرى، بيت المقدس ، كان الشيخ شمس الدين يقرأ بالسبع ويعرف الفرائض معرفة جيدة والحساب والنحو وكان يحترف بالشهادة في اول عمره ، فلما مات خاله شهاب الدين

ابن مغيث كان قد نزل له عن إمامة المالكية وعن تصديره بالمسجد. وتوفي في رجب سنة ست وعشرين وثمانمائة ·

ومن نظمه \_ وقد بعث إلى بلد الخليل يطلب من ابن نصف الدنيا ساعات رملية فأبطأ عليه ، فكتب اليه وأجاد \_ :

إذا كانت الدنيا جيماً بأسرها غدت ساعة لاشك فيها ولا مها فهن يطلب الساعات من نصفها يكن جهولا وفي هذا الفعال قد افترى الشيخ الامام العالم الصالح الزاهد العارف المقرى، عبد الله بن ابراهيم السكري المغربي المالكي المجاور بالقدس الشريف ، كان شيخ دار القراآت السلامية يقرى، الناس بها فانتفع به خلق كثير ، وكان يستحضر من المدو نة كثيراً ويعرف القراآت وغير ذلك ، وللناس فيه إعتقاد ، ويحكي عنه مكاشفات وأمور عجيبة لا يحكي إلا عن كبار الأولياء . وأسن حتى صار يحمل في بساط ، ولعله قارب التسعين أو جاوزها ،

ورأى رجل من الصالحين المشهورين النبي صلى الله عليه وسلم وهويقول: من قرأ الفاتحة على الشيخ عبد الله السكري دخل الجنة · فاشتهر ذلك وقصده الناس من البلاد ، ومن لم يلحقه توجه إلى قبره وقرأها عليه . وفضائله ومناقبه كثيرة .

توفي في ثانى جمادى الاولى سنة تسع وعشرين وعانمائة ، ودفن بماملا بالقرب من حوش البسطامية من جهة الغرب ·

الشيخ القدوة خليفة بن مسعود المغربي الجابري المالكي من بني جابر العالم الصالح صاحب الكرامات، مولده في سنة تسع واربعيز وسبعمائة، اشتغل ببلاده وقدم إلى بيت المقدس على طريق السياحة في سنة اربع و عانين وسبعمائة فحج إلى بيت الله الحرام ورجع، وظهرت له مكاشفات. ثم ولي مشيخة المفاربة بالقدس وإمامة المالكية بالمسجد الأقصى الشريف.

وحبكي القاضي شهابالدين بنعوجان المالكي: انه لما حج وزار النبي عُشِياتُهُ

الجزء الثاني

رآه في النوم وقال له: سلم على خفير ايليــا اذا رجمت اليها. فقــال: ومن هو يا رسول الله ? فقال: خليفة ·

واشتهر أمره ، وكان أسود بصاصاً . توفي في يوم السبت مستهل ذي القمدة سنة ثلاث وثلاثين وثما بمائة ، ودفن بماملا وقبره ظاهر يزار ، نفعنا الله به .

قاضي القضاة العلامـة شهاب الدين ابو العباس احمد بن الشيخ علم الدين ابى الربيع سليان بن احمد بن عمر بن عبدالرحمن العمري المالكي المشهور بابن عوجان مولده فى سنة ثلاث وستين وسبعائة ، اشتغل بالعلم وحصل وفضل و يميز ، وكمان من اهـل العلم والدين يفتي ويدرس عارفاً بمذهبه وبصناعة القضاء ، ولي قضاء المالكية بالقدس بعد القاضي جمال الدين بن الشحاذة ـ المتقدم ذكره ـ في سنـة خمس و عاعائة ، فهو ثاني مالكي حكم بالقدس ، ووقع له العزل والولاية ممات وكل مرة تكون مدة يسيرة . وطالت مدته وحسنت سيرته في ولايته وأثني عليه اهل عصره ، وكانت أحكامه مرضية واموره مسددة . توفي في شهر جمادى الاولى سنة عان وثلاثين و عاعائة ، ودفن عاملا ،

وولده قاضي القضاة شمس الدين ابو عبد الله محمد ، مولده في سنة خمس وتسمين وسبعمائة ، ولي الفضاء بعد والده مدة ثم عزل · وتوفي في ذي الحجـة سنة اثنتين واربعين و عاعائة ·

وولي بعد عزله قاضي الفضاة علاه الدين أبو الحسن علي بن الشبيخ غرس الدين ابي البركات خليل الطرا بلسي المالكي ، وكان متولياً في سنة اثنتين واربعين وبعدها إلى سنة اربع واربعين .

ثم ولي بعده قاضي القضاة أمين الدين سالم بن ابراهيم المغربي الصنهاجي المالكي، مولده ـ بالتخمين ـ بعد السبعين والسبعائة، اشتغل في الفقـه ببلاد المغرب وقدم الى هـذه البلاد عالماً فاضلا، ووقع في أسر الكفار في سنة اربع وثلاثين وتما عائة وناظر الاساقفة ببلادهم وأفحمهم واقام عندهم مدة. ثم انجاه الله

وقدم الى دمشق وولي قضاءها ، ثم ولي قضاء القدس وكمانت ولايته في سنسة خمس واربعين وثما عائة ، ثم اعيد الى قضاء الشام فسار سيرة حسنة بحرمـة وعفة و نزاهة ، وكمان يحفظ الشفاء غائباً . توفي في سنة ثلاث وسبعين وثما عائة .

قاضي القضاة شمس الدين محمد البساطي المالكي ، وكان من اهل العلم وولايته في سنة ست واربعين و بما بمائة ، واقام مدة يسيرة .

قاضي القضاة شرف الدين ابو الروح عيسى بن شمس الدين محمد المغربي الشحيني المالكي الشيخ الامام العلامة المحقق ، كان من اكابر اهل العلم ، ولي قضاء بيت المقدس بعد البساطي وكان متولياً في سنة سبع واربعين وباشر بعفة وشهامة ، ولم يلي القضاء مثله في العفة والتقوى والعلم ، وكان له هيبة زائدة ووقع في القلوب ، وكان من قضاة العدل والعالمين العاملين لا يحابي احداً في الحكم ولا يخاف في الله لومة لائم .

ومما وقع له: ان نائب القدس مبارك شاه حين ولي النيابة ودخل القدس ركب القضاة للقائه على العادة والبس خلمة السلطان وكان قد امسك جماعة من الفلاحين فلما وصل بهم الى باب الخليل قصد شنقهم او شنق واحد منهم فأمر بذلك فتقدم اليه القاضي شرف الدين عيسى المالكي وقال له: ما الذي تريد تفعل بحضور نا ? فقال له: اشنق هؤلاء قال: بأي طريق ? قال: لصوص قاتلون للنفس فقال له: هل ثبت هذا عليهم بالطريق الشرعي ? قال النائب: نحن لا نحتاج الى شوت. فقال له القاضي: تقتل مسلماً عمداً بعضوري بغير حق هذا لا سبيل اليه ولكن تدخل الى المدينة وتنظر في اصهم فان ثبت عليهم ما يقتضي قتلهم قتلناهم وإلا فلا سبيل الى قتلهم ، فشدد النائب في امرهم وقال: لا بد من قتلهم . فقال له القاضى: والله لو قتلتهم بعضوري لكنت اقتلك بيدي واعلقك الى جانبهم كا ولم يستطع قتلهم .

وله مثل ذلك أخبار كثيرة عفا الله عنه ، واستمر على القضاء بالقدس إلى ان توفي في سنة أربع وخمسين وثمانمائة ·

وتمن ولي قضاء المالكية بالقدس الشريف ؛ القاضي برهان الدين ا بواسحاق ا براهيم بن زين الدين ا بي المعالمي منصور التلمساني المالكي ، وكان متولياً في سنة ثمان وخمسين وثمانمائة .

ومنهم ؛ السيد الشريف القاضي كمال الدين محمد بن الشيخ أ بي الصفا ابراهيم ابن أبي الوقا ، كان على مذهب الامام ابي حنيفة رضى الله عنه ثم انتقل إلى مذهب الامام مالك وولي القضاء بالقدس الشريف ، وكان متولياً في سنة ست وستين وثما نمائة . ثم عزل وانتقل إلى مذهبه الأول ، وناب في الحيم بالديار المصرية عن قاضي القضاة محب الدين بن الشحنة الحني مدة ولايته ، ثم بعد عزل ابن الشحنة من القضاء استمر هو معزولا من النيابة . وهو حي برزق إلى يومنا هذا ،

ومنهم: القاضي شمس الدين محمد بن احمد بن شداد الشافعي المالكي ، كان من فقهاء الشافعية وباشر الحكم نيابة عن قاضي الفضاة الشيخ برهان الدين برجاعة الشافعي ، ثم انتقل الى مذهب الامام مالك وولي القضاء بالقدس الشريف في حدود السبعين والنّاعائة أو بعدها بيسير ، ودخل الى القدس الشريف فلم يقم إلا مدة يسيرة نحوشهر أو دون ذلك ، فتعصب جماعة من المالكية والمغاربة وغيرهم في أمره وشنعوا عليه واشيع عزله . فتوجه الى القاهرة واقام اياماً يسيرة وتوفي بها ، وأظن ان وفاته في سنة احدى وسبعين و عمائة والله أعلم .

الشيخ شمس الدين محمد بن علي المغربي المالكي المشهور بالفلاح وكان يكتب له في ترجمته المطغر - بطاء مهملة ثم غين معجمة مفتوحة \_كان ينسب هكذا واشتهر بالقدس الشريف بالفلاح لأنه كان اول قدومه يقيم بالقرى ويلبس لباس الفلاحين فسمي بالفلاح . كان من اهل العلم وباشر الحكم بالقدس الشريف نيابة عن القاضي شمس الدين المغراوي . وتوفي سنة ست وسبعين و تمانمائة .

وممن باشر نيابة الحكم بالقدس الشريف:

القاضي جمال الدين يوسف المارديني ، ولم أطلع له على ترجمة .

قاضي القضاة شهاب الدين أبو المباس احمد بن زين الدين أبى الفرج عبد الرحمن التلمساني المالكية بالقدس عبد الرحمن التلمساني المالكية بالقدس الشريف وورد الأمر بولايته في مستهل ربيع الآخر سنة سبع وستين وتمانمائة وعزل في اواخر رمضان منها ، واعيد القاضي شمس الدين المغراوي

قاضى القضاة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن سعيد المغراوي المالكي مولده في سنة سبع و بما نمائة ، وكان رجلا مباركاً يحفظ القرآن . قدم من بلاده الى الرملة وأقام بها ، ثم ولي قضاه ها مدة طويلة ، ثم ولي قضاه القدس الشريف في سنة اربع و خسين و بما نمائة ، ووقع له المزل في الولاية مرات . و توفي وهو باق على القضاه في نصف شعبان سنة ثلاث وسبعين و بما نمائة .

العدل شهاب الدبن احمد بن محمد بن الرباحي المغربي الأصل المالكي ، كان من العدول بالقدوس الشريف ومن طلبة العلم ، وكان يؤذن بالمسجد الأقصى الشريف وعنده مهوءة زائدة ومحبة لأصحابه . توجه إلى الحجاز الشريف في سنة اربع وسبعين وجاور بمكة سنة خمسوسبعين ، فلما قضى مناسكه ووقف بجبل عرفات ودخل الى مكة ثم عاد الى منى توفي بها ، ودفر عند مسجد الحيف في شهر ذي الحجة سنة خمس وسبعين و ثما تمائة .

ووالده هو الشيخ شمس الدين محمد الرباحي من فضلاه المغاربة المالكية . توفي قبله بسنين ببيت المقدس ، وكان من اصحاب الشيخ خليفة ـ المتقدم ذكره . . قاضي القضاة نور الدين ابو الحسن على بن ابر اهيم البدرشي البحري المالكي المصري الشيخ الامام العالم العلامة شيخنا ، كان من اهل العلم وله معرفة تامة بالعربية وعلم الفرائض والحساب والحديث الشريف النبوي ، وكان من جلساه الفاضي زين الدين بن منهر كاتب السر الشريف وأخصائه ومن جملة قراء الحديث الشريف بقلمة الجبل المنصورية بالقاهرة وكان يحترف بالشهادة بالقاهرة ، ثم باشر نيا بة الحسم بها ، ودخل اليها في او ائل المحرم سنة ست وسبعين فباشر بعفة و نزاهة وحرمة وشهامة ونشر العلم وانتفع به الطلبة وعلت كامته وبعد أمره لعفته وشهامته ، ومع ذلك كان متواضعاً لين الجانب يحب العلم ونشره وله مصنف في النحو ، وكان يحفظ القرآن حفظاً جيداً ويكثر من النلاوة .

وقد قرأت عليه قطعة من آخر كتاب الخرق في فقه مذهب الامام رضي الله عنه قراءة بحث وفهم ، ثم قرأت عليه قطعة من اول المقنع قراءة بحث وفهم ، فكان يقرر في العبارة تقريراً حسناً لعل كثيراً من اهل المذهب لا يقرره ، وقرأت عليه في النحو ولازمت مجالسته وترددت اليه كثيراً وحصل لي منه غاية الخير والنفع ولكن اخترمته المنية بسرعة قبل بلوغ المراد منه .

ولما توفي قاضي الفضاة جمال الدين الديري الحنفي في حادي عشري ربيسع الآخر حضر ضبط تركته ، ثم مرض اياماً وتوفي في صبيحة يوم السبت ثاني جمادى الاولى سنة ثمان وسبعين وثما نمائة . فكان بين وفاته ووفاة القاضي جمال الدين الديري عشرة ايام . ودفن بباب الرحمة ، وكانت جنازته حائلة عفا الله عنه وعوضه الجنة .

قاضي القضاة حميد الدين أبو حامد محمد بن بدر الدين أبي عبد الله الحسيني البكري المالكي القرشي الخليلي المشهور بابن المغربي ، كان يحفظ القرآن ويتقنه بالروايات ، وولي قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وهو أول من وليه من المالكية توفي في سنة أربع وسبعين و ثما تمائة. ولي قضاء القدس الشريف وأضيف اليه قضاء بلد الخليل ، ثم عزل في أواخر سنة أربع وسبعين و توجه الى القاهرة فولي قضاء طرابلس و توجه اليها ، و توفي بها في شهور سنة ثمان وسبعين و ثما عائة .

قاضي القضاة علاء الدين أبو الحسن على بن شمس الدين محمد الهاشمي المالكي الكركي الأصل المشهور بابن المزوار ، ولي قضاء السدس في سنة أربع وستين وعا عائة ، ثم عزل وولي قضاء الكرك وقضاء غزة .

ولما توفي القاضي نور الدين البدرشي ولي القضاء بعده بالقدس الشريف في مستهل شوال سنة ثمان وسبعين و هما عائة ولم يدخل القدس إلا في شهر صفر سنة عانين و هما عائمة واستمر الى جمادى الآخرة سنة اثنتين و هما نين ، ثم توجه الى القاهرة وأقام بها وهو مستمر على الولاية إلى ان توفي في يوم الاحد تاسع عشر جمادى الاولى سنة خمس و هما نين و هما عائمة ، وصلى عليه بجامع المارديني . و كمان عفيفاً في مباشرته لا يتناول غير معلومه المرتب على وقف المسجد الأقصى وهو في كل يوم عشرة دراهم فضة .

السيد الشريف شهاب الدين ابو المباس احمد بن محمد الحسيني المالكي المغربي كان من اهل الفضل وبحفظ القرآن وكتب على الفتوى قليلا ، و باشر الحكم بالقدس الشريف نيابة عن قاضي القضاة شمس الدين العيني حين كان القاضي علاء الدين ابن المزوار بالقاهرة - كما تقدم في ترجمته - ، وكان رجلا مباركا خيراً متواضعاً توجه الى الحجاز الشريف في منة خس و ثمانين ، ثم توجه الى المدينة الشريفة فتوفي بها في شهور منة ست و ثمانين و ثمانين ،

العدل شمس الدين محمد بن محمد المصطاوي المغربي الممالكي ، كان مر الهل الفرآن واحترف بالشهادة دهراً طويلا . توفي في اواخر سنة سبع وثمانين و عانمائة .

الشيخ الناسك شمس الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ الصالح القدوة خليفة ابن مسعود المغربي الأصل ثم المقدسي المالكي ، ولد بالقدس الشريف في ليلة نابي عشر رمضان سنة إحدى و ثما عائة ، وحفظ الرسالة في فقه مذهب الامام مالك رضي الله عنه و لتي جماعة من مشايخ الصوفية واخذ الحديث عن جماعة . واستقر في إمامة المالكية بالمسجد الأقصى ومشيخة القادرية بالقدس بعد وفاة والده بركات ، وكان ذا همة ومرومة وعنده سخاء ومكارم اخلاق ، ثم صرف عن مشيخة المغاربة في سنة انتين وسبعين و عاعائة .

وفي اواخر عمره اقبل على العبادة وترك النساء وتعزب من الناريخ المذكور

إلى حين وفاته ، وكانت ليلة الخامس عشر من شهر جمادى الآخرة سنــــة تسع وُبمانين ، ودفن عند والده بمامــلا ·

وولده الشيخ الصالح شمس الدين محمد خليفة ، كان عبداً صالحاً واهل بيت المفدس يعتقدونه ، وروي له كرامات . توفي في ليلة الخيس ، وصلي عليه بمد الظهر من يوم الخيس السابع والعشرين مر صفر سنة سبع وتسعين و عاعائة بالمسجد الأقصى ، ودفن عاملا عند والده وجده . وكان لجنازته مشهد عظيم شهده الخاص والعام .

الشيخ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن المغربي الأصل الخليلي ثم المفدسي الشافعي ثم المالكي الشهير بابن المغربي ولدسنة اربع وعشرين و ثما نمائة ، سمع الحديث على جماعة وكان حافظاً لكتاب الله تعالى يكثر تلاوته وجاور بالقدس الشريف مدة ثم تحول إلى مذهب الامام مالك و باشر إمامة المالكية بالأقصى نيابة وحدث. توفي في يوم الجمعة تاسع شهر ذي القمدة سنة اثنتين وتسعين و تما عائة في بهارستان القدس الشريف ، ودفن بباب الرحمة .

قاضي الفضاة العلامة شرف الدين يحيى بن محمد الأفصاري المغربي الاندلسي المالكي ، ولد سنة ست وخمسين و عاعائة وسمع ببلاده و كان من اهل العلم ماهراً في العربية ، اشتغل بالعلم بالاندلس على قاضي الفضاة شمس الدين بن الأزرق الذي ولي قضاء الفدس بعده، وقدم من بلاد الغرب وأقام بحلب وبالقدس، ثم دخل القاهرة في سنة عان و عمانين و عمانين و عمانين و عمانين و هو بالجلمع الأزرق و تكلم في درسه فظهر له فضله الحصري الشافعي قاضي دمشق وهو بالجلمع الأزرق و تكلم في درسه فظهر له فضله فسعى له في قضاء المالكية بالقدس ، فولاه السلطان في اواخر سنة عمان و عمانين من غير بذل ولا كلفة .

ثم حضر إلى الفـدس في صفر سنة تسع و عانين و عانمائة واستمر إلى شهر ذي الحجة سنة اثنتين وتسمين و عانمائة فورد كتاب القاضي زين الدين بن منهر

صاحب ديوان الانشاء بعزله . فتوجه من القدس الشريف إلى القاهرة وأقام بهـا اياماً ، ثم توجه إلى الحجاز الشريف . وسافر الى بلاد جازان فتوفي بها في شوال سنة خمس وتسعين وثمانمائة .

وكانت ولايته قضاء القدس بمد شغوره عن القاضي علاء الدين بن المزوار نحو سبع سنين ، فإن القاضي علاء الدين توجه من القدس في سنة اثنتين و بمانين و واقام بالقاهرة وهو باق على الولاية الىحينوفاته في سنة خمس و بمانين ولم يستخلف احداً عنه في الحكم ، ثم استمرت الوظيفة على الشغور نحو اربع سنين بعد وفاته الى ان استقر بها القاضي شرف الدين في التاريخ المتقدم ذكره .

السيد الشريف شرف الدين عيسى بن عمر الحسيني المغربي الشحيني المالكي قدم من بلاده الى القدس الشريف وأقام بهما مدة طويلة ، وكان يحفظ القرآن وله مشاركة في فقه المالكية ، ولي مشيخة المغاربة بالقدس الشريف فحصل له ضمف في بدنه ، وتوجه من القدس الى جهة حلب فتوفي في سنة سبيع وتسعين وثمانمائة .

وتوفي في هذه السنة الفاضى تقي الدين ابو بكر بن القاضى ناصر الدين محد بن الملم المالكي المشهور والده بعرق ، وتقدم ذكره مع فقها الحنفية . وكان الفاضى تقيالدين اولا حنفي المذهب كأبيه ثم انتقل الى مذهب الامام مالك رضى الله عنه وولي قضاء المالكية بالرملة في سنة ثلاث وسبعين و تماعائة واستمر الى سنة خمس وسبعين . وتوجه الى الفاهرة للسعي في قضاء القدس فلم يتيسر له ذلك ، فأقام هناك مدة وعاد الى القدس بعد وفاة والده في شهور سنة عان وسبعين ، وكان يحترف بالشهادة ،

ثم استخلفه القاضى شمس الدين بن مارب العزيز في الحسكم بالقدس حين توجه الى وطنه بغزة من اوائل شوال سنة خمس وتسمين الى ان قدم الى القدس في مستهل ربيع الاول سنة ست وتسمين ، ولم يقد د له ولاية بمد ذلك ، توفي

القاضى تقى الدين بن العلم في شهر ربيع الأول سنة سبع و تسعين و عا عائة و دفن عاملا. و أما مستخلفه القاضى شمس الدين محمد بن ابراهيم مارب العزيز المالكي فانه كان على مذهب الامام الشافعي و باشر نيابة الحكم بغزة وهو شافعي في انتقل الى مذهب الامام ما لك وولي قضاء المالكية بغزة في سنة احدى و تسمين و عا عائة فأقام نحو ستة اشهر ثم عزل ، ثم ولي قضاء المالكية بالقدس الشريف في شهر شوال سنة ثلاث و تسمين بعد شغوره عن القاضى شرف الدين يحيى المغربي الاندلسي المنقدم ذكره - ، وكان يتردد الى القدس و يعود الى وطنه بغزة ثم عزل في شهر رمضان سنة ست و تسمين و عاعائة ، و توجه الى مدينة غزة و اقام بها ولم يقدر له ولاية الى حين و فاته عدينة غزة في اواخر ذي الحجة سنة تسعمائة . وسنذكر قدومه الى القدس و يرجة السلطان وسنذكر قدومه الى القدس و يرجة السلطان

قاضى القضاة الامام العلامة المحقق شمس الدين ابو عبد الله محمد بن علي بن الازرق المغربي الاندلسى المالكي ، كان من اهل العلم والصلاح حسن الشكل منو ر الشيبة عليه الابهة والوقار ، وكان قاضياً بمدينة غرناطة بالاندلس ، فلما استولى عليها الافرنج خرج منها يستنفر ملوك الأرض في نجدة صاحب غرناطة فتوجه لملوك المغرب فلم يحصل منهم نتيجة فحضر الى السلطان الملك الأشرف قايتباي نصره الله تعالى - وكان مشتغلا بقتال سلطان الروم ابي يزيد بن عثمان - فتوجه الى مكة المشرفة وجاور بها وزار النبي صلى الله عليه وسلم ، ورجع الى القاهرة المحروسة في اول سنة ست وتسعين وتما عائة ، فتكلم له في شيء يحصل منه ما يستعين به على القوت ، فولاه السلطان قضاء المالكية بالقدس الشريف في رابع رمضان من السنة المذكورة عوضاً عن القاضي شمس الدين محمد بن مازن الغزي وقدم إلى القدس في يوم الاثنين سادس عشر شوال سنة ست وتسعين وأقام به نحو الشهر وهو يتعاطى الأحكام بعفة ونزاهة من غير تناول شيء من الناس .

ثم حصل له توعك واستمر الى ان توفى في يوم الجمعة بمد فراغ الصلاة ما بع عشر ذي الحجة الحرام سنة ست وتسعين و عاعائة ، وصلى عليه في يومه بعد صلاة العصر بالمسجد الأقصى ، ودفن عاملا إلى جانب حوش البسطامي مر جعة القرب . فكانت إقامته بالقدس إحدى وستين يوماً ، توفي وله خس وستون سنة عفا الله عنه .

وهو شيخ الفاضي شرف الدين يحبى الاندلسي \_ المتقدم ذكره \_ وقد كان من قضاة العدل ، ومما يستدل به على حسن خاتمته سرعة وقاته قبل توغله في الأحكام ودخوله في الامور المشكلة ، فانه باشر الحكم دون الشهر بعفة وتقوى وسيرة محمودة ثم لحق بالله سبحانه والناس راضون عنه .

## ﴿ ذَكَرَ فَقَهَاء الْحَنَابَلَةُ مِنَ القَضَاةُ وَالْعَلَمَاءُ وَطَلَّبَةُ الْعَلَّمُ الشَّرِيفُ ﴾

قد تقدم عند ذكر المتح الصلاحي انه لما خطب القاضي محي الدين بن الزنكي أول جمة بعد الفتح وقضيت الصلاة انتشر الناس ، وكان قد نصب سرير الوعظ نجاه القبلة فجلس عليه الشيخ زين الدين بن نجية وعقد مجلساً للوعظ ، وهو الشيخ الامام الفقيه الواعظ المفسر زين الدين ابو الحسن على بن رضي الدين ابي الظاهر ابراهيم بن نجا بن غانم الأفصارى الدهشقي المعروف بابن منجه الحنبلي نزيل مصر سبط الشيسخ ابي الفرج الشيرازي الحنبلي الذي قشر مذهب الامام أحمد رضي الله عنه بالقدس الشريف وما حوله ، وتقدم ذكره فيمن كان ببيت المقدس قبل استيلاء الافرنج عليه . ولد الشيخ شمس الدين بن منجه بدمشق سنة عمان وقيل عشر وخسمائة ، وكان من اعيان اهل العلموله رأي صائب، وكان الملك صلاح الدين يسميه عمرو بن الماص ويعمل برأيه ويكاتبه ويحضر مجلسه ، وله جاه عظيم وحرمة زائدة . حضر فتح بيت المقدس مع الملك صلاح الدين وجلس الوعظ عقب صلاة الجمة بالمسجد الأقصى - كما تقدم - وكان مجلساً حافلا حصل له الانس والبهجة الجمة بالمسجد الاقصى - كما تقدم - وكان مجلساً حافلا حصل له الانس والبهجة

والخشوع . وتوفي في شهر رمضان في سابعه وقيل ثانيه سنة تسع وتسعين وخمسمائة بالقاهرة ودفن من الغد بسفح المقطم ·

الفقيه المحدث تقي الدين ابو عبد الله يوسف بن عبد المنعم بن نعمة بر سلطان بن سرور بن رافع بن حسن بن جعفر المقدسي ثم النابلسي الحنبلي ، ولد سنة ست و ثما نيئ و خمسمائة تقريباً بالقدس الشريف ، وسمع بدمشق من جماعة و تفقه وولي الامامة بالجامع الغربي بنابلس وحدث ، وهوابن عم الحافظ عبدالغني المقدسي وكان على طريقة حسنة . توفى في عاشر ذي القعدة سنة ثمان و ثلاثين و سمائة بنابلس .

الشيخ العلامة نجم الدين ابو الربيع سليان بن عبد الله الطوخي الصرصرى ثم البغدادي الحنبلي الفقيه الاصولي المتفنن ، ولد سنة بضع وسبمين وسمائة بقرية طوخى من اعمال صرصر ، ثم دخل بغداد في سنة إحدى وتسمين وسمائة فحفظ المحرر في الفقه وبحثه على الشيخ تتي الدين الثيرازي وقرأ العربية والنصريف والاصول والفرائض وشيئاً من المنطق ، وجالس فضلاء بغداد في انواع الفنون وسمع الحديث من جماعة .

وسافر إلى دمشق سنة اربع وسبعمائة ولتي الشيخ تتي الدين بن تيميـة بن عفرة ، ثم سافر إلى مصر ، وجاور الحرمين الشريفين ، وأقام بالقاهرة مدة ، وولي الاعادة بالمدرسة الناصرية والمنصورية .

وله تصانيف كثيرة منها: بغية السائل في امهات المسائل في اصول الدين وقصيدة في العقيدة الكبيرة وشرحها ، ومختصر الروضة في اصول الفقه وشرحه في ثلاث مجلدات ، ومختصر الحاصل في اصول الفقه ، والقواعد الكبرى ، والقواعد الصغرى ، والاكسير في قواعد التفسير ، والرياض النواضر في الأشباه والنظائر وبغية الواصل الى معرفة الفواصل ، ومصنف في الجدل ، وآخر صغير ، ودرأ القول القبيح في التحسين والنقبيح ، ومختصر المحصول ، ودفع التمارض عما يوهم التناقض في الكتاب والسنة ، ومعراج الاصول الى علم الاصول في أصول الفقه ، والرسالة في الكتاب والسنة ، ومعراج الاصول الى علم الاصول في أصول الفقه ، والرسالة

العاوية في القواعد العربية ، وعناية المجتاز في علم الحقيقة والمجاز ، والباهر في الحكام الباطن والظاهر يرد على الايجادية ، ومختصر العالمين جزءين فيه ان الفاتحة متضمنة لجميع القرآن ، والدريعة الى معرفة أسرار الشريعة ، والرحيق المسلسل في الأدب المسلسل ، وتحفة اصل الأدب في معرفة لسان العرب ، والانتصارات الاسلامية في دفع شبه النصرانية ، وتعاليق على الرد على جماعة من النصارى ، وتعاليق على الاناجيل وتناقضها ، وشرح نصف مختصر الخرق في الفقه ، ومقدمة في علم الفرائض ، ومختصر التبريزي ، وشرح مقامات الحريري في مجلدات ، وموائد الحيس الفرائض ، ومختصر التبريزي ، وشرح الاربعين للنواوي ، واختصر كثيراً من كتب الحديث ايضاً ولكن لم يكن له فيه يد ، فني كلامه فيه تخبيط كثير ،

وله نظم كثير رائق وقصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصيدة طوبلة في مدح الامام احمد رضي الله عنه أولها!

ألذ من الصوت الرخيم إذا شدا وأحسن من وجه الحبيب إذا بدا ثناء على الحبر الهمام ابن حنبل إمام التق محيى الشريعة احمدا وسافر الى الصعيد ولتي بها جماعة ، ويقال: ان له بقوص خزانة كتب من تصانيفه فأنه اقام بها مدة ، وقد حصل له محنه في آخر عمره ، وحج الى بيت الله الحرام في اواخر سنة اربع عشرة وجاوز سنة خمس عشرة ، ثم حج ونزل الى الشام الى الأرض المقدسة وأقام بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وتوفي بها في شهر رجب سنة عشر وسبعهائة عفا الله عنه ،

الشيخ شهاب الدين ابو العباس احمد بن الشيخ تقي الدين ابى عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الولي بن جبارة المقدسي المقري الحنبلي الفقيه الاصولي النحوي ، ولد سنة سبع أو ثمان واربعين وسمائة ، وسمع الحديث من جماعة ، وارتحل إلى مصر فقرأ بها القراآت والأصول والعربية وبرع في ذلك وتفقه في المذهب .

الجزء الثاني المجارع الثاني المحارية الثاني المحارية الثاني المحارية الثاني المحارية المحارية

ثم استوطن بيت المقدس فتصد رلاقراء القرآن والمربية وصنف شرحاً يسيراً للشاطبية وشرحاً آخر للرائية في الرسم وشرحاً لألفية بن معطي، وصنف تفسيراً واشياء في القراءات، وكان صالحاً متعفقاً خشن العيش جم الفضائل ماهراً متفنئاً مقرئاً بارعاً فقيهاً فحوياً نشأ في صلاح ودين وزهد وانتهت اليه مشيخة بيت المقدس وحج وجاور بحكة وكان يعد من العلماء الصالحين الأخيار توفي بالقدس الشريف فجأة سحر يوم الأحد رابع رجب سنة عمان وعشرين وسبعمائة ودفن في اليوم المذكور بحاملا وصلى عليه بجامع دمشق صلاة الغائب في سادس عشر الشهر المذكور .

الشيخ الامام سراج الدين عمر بن الشيخ نجم الدين عبد الرحمن بن الحسين القباقي الحنبلي ، سمع الحديث وكان مشهوراً بالصلاح كريم النفس كبير القدر جامعاً بين العلم والعمل ، اشتغل وانفع بالشيخ تقي الدين بن تيمية ولم ير على طريقه في الصلاح مثله وخرج له الحسيني شيخه وحدث بها . توفي بالقدس الشريف في سنة خمس وسبعين وصبعمائة ، ودفن بباب الرحمة .

الشيخ المحدث المتقن الضابط شهاب الدين ابو العباس احمد بن محمد بر احمد بن محمد بن المحد بن المهندس المدرس الحنبلي ، مولده في سنة اربع واربعين وسبعمائة رحل وكتب وسمع على الحافظ ، وروى عنه جماعة من الأعيان منهم : قاضي القضاة سعد الدين الديري الحنفي . توفي بالقدس الشريف في شهر رمضان سنة اربع وقيل الاث و عما عائمة ، ودفن بتربته بباب القطانين عن يمين الحارج من باب الحوضة . ولم تبع تركته إلا في سنة تسع باعها وصيه شمس الدين بن حسان .

وكان في عصر الشيخ شهاب الدين بن المهندس جماعة من الحنابلة بالقدس الشريف وهم :

الشيخ عبد الرحمن شيخ الوجيهية ، وولده الشيخ اسماعيل ، والشيخ ابو عبدالله المرداوي، وشمس الدين عبدالله بن ابى القاسم المرداوي، وشمس الدين محمد البغدادي ، والشيخ خير الدين الراس عيني ، والشيخ على الهيئتي ، والشيخ

محمد بن المهندس. ولم أطلع على ترجمة احد منهم ولا تاريخ وفاته ، ولكن وقعت على ورقة ضبط اسماء الحنابلة بالقدس الشريف ذكر فيها الشيخ شهاب الدين وهؤلاء الجماعة وزين الدين عبد الرحمن بن الشيخ سراج الدين القياتي \_ الآتي ذكره \_ وان قاضي الفضاة علاء الدين العسقلاني الحنبلي قاضي دمشق عين لهم معلوماً يصرف لهم من وقف المرحوم شمس الدين محمد بن معمر رحمه الله تعالى بشرط ملازمة الاشتغال والاجماع في الأيام المعتادة للدرس بالمسجد الأقصى الشريف عمره الله بذكره ، تاريخ الورقة المذكورة في العشر الأوسط من شهر رمضان المعظم قدره سنة ثلاث وسبعين وسبعائة ،

الفاضي فخر الدين أبو عمرو عثمان بن الشيخ الامام العالم شهاب الدين أبى العباس احمد بن الشيخ الامام الأوحد فخر الدين أبو عمرو عثمان الحنبلي باشر الحدكم بالقدس الشريف في سنة تسع وثما ممائة ، والظاهر: أنه كان نائباً عن قاضي القضاة عز الدين البغدادي قاضي الأقاليم - الآتي ذكره - وبقي الى بعد العشر والثمائة ، ولم أطلع على تاريخ وفاته .

الشيخ المسند المعمر زين الدين ابو زيد عبدالرجمن بن الشيخ سراج الدين عمر بن الشيخ نجم الدين عبد الرجمن بن حسين بن عبد المحسن القياتي ثم المقدسي الحنبلي، ولد في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشري شعبان سنة تسع واربعين وسبعائة، وكان من الفقهاء المعتبرين روى عن خلق كثير من أثمة الحديث وروى عنه خلق، وخرج له الحافظ شيخ الاسلام قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر اسماء شيوخه وأضاف الى ذلك بيان مرويات الشيوخ الذين اجازوا للمسندة المعمرة الاصلية فاطمة بنت الشيخ صلاح الدين بن ابي الفتح، وهي بنت اخي قاضي القضاة ناصر الدين نصر الله بن احمد الحنبلي لكونها شاركته في الكثير منهم في استدعاء مؤرخ بشهر ربيع الاول سنة اربع وخمسين وسبعمائة، وخلص في ذلك مصنفاً لطيفاً سماه المشيخة السامية للقياتي وفاطمة .

وكان الشيخ زين الدين محدثاً بالقدس، وكات شيخ المدرسة الفارسية المجاورة للملكية شمالي المسجد الأقصى الشريف، وقد أجاز لشيخ الاسلام كال الدين ابن ابى شريف الشافعي متع الله بوجوده الأنام. وتوفي الشيخ زين الدين في يوم الثلاثاء سابع ربيع الآخر سنة عان وثلاثين وعا عائة بالقدس الشريف ودفن بباب الرحمة إلى جانب والده.

وعنيقه بلال ، كان روى الحديث واخذ عنه جماعـة . توفي في يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة سنة سبع وستين وتمانمائة ، ودفن عند سيده بباب الرحمة تحت العامود الخارج من سور المسجد الأقصى الملاصق للأروقة بسوق المعرفة .

قاضي القضاة العلامة عز الدين ابو البركات عبد العزيز بن الشيخ الامام المالم العلامة علاه الدين أبى الحسن على بن العز عبد العزيز بن عبد المحمود البغدادى الأصل ثم المقدسي منشأ البكري الحنبلي الشيخ العالم المفسر قاضي الأقاليم ، مولده ببغداد في سنة سبعين وسبعائة واشتغل بها ، ثم قدم الى دمشق واخذ الفقه عن الشيخ علاء الدين بن اللحام شيخ الحنابلة في وقته وعرض عليه الخرق واعتنى بالوعظ وكان يستحضر كثيراً من تفسير البغوي واعتنى بعلم الحديث ، وله مشاركة في الفقه والاصول اشتغل ودرس وكتب على الفتاوى يسيراً وله مصنفات منها : مختصر المغني ، وشرح الشاطبية ، وصنف في المعانى والبيان ، وجم كتاباً سماه القمر المنير في الماديث البشير النذير .

ولي قضاء بيت المقدس بعد فتنة تيمور لنك سنة اربع و عاعائة ولم يعلم ان حنبلياً قبله ولي الفدس ، وطالت مدته واستمر مدة تبلغ عشرين سنة . ثم ولي قضاء دمشق في صفر سنة ثلاث وعشرين مدة يسيرة ، ثم صرف عنها فولي تدريس المؤيدية بالفاهرة . ثم ولي قضاء الديار المصرية بعد عزل قاضي القضاة محب الدين ابن نصرالله وكانت ولايته في ثالث عشر جادى الآخرة سنة تسع وعشرين و عاعائة ثم عزل بالقاضي محب الدين بن نصرالله في يوم الثلاثاء ثاني عشر صفر سنة ثلاثين .

ثم ولي قضاء دمشق في دفعات يكون مجموعها ثمانى وستين . والسبب في تسميت بالقاضي : انه ولي قضاء بغداد والعراق ثم ولي قضاء القدس ومصر والشام . وكان فقيها دينا متقشفا عديم التكلف في ملبسه و مركبه وله معرفة تامة ، ولما ولي القضاء بالديار المصرية صاريمشي لحاجته في الاسواق ويردف عبده على بغلته وشيئاً من هذا النسق ، وكانت جميع ولايته من غير سعي .

توفي في ليلة الأحد مستهل ذي القعدة سنة ست واربعين و عانمائة بدمشق وصلي عليه من الغد بالجامع الا موي ، وحضر جنازته القضاة و بعض أركان الدولة ودفن عند قبر والده بمقابر باب كيسان إلى جانب الطريق .

الشيخ شهاب الدين أبو العباس احمد بن علي بن محمد بن الشحام الحنبلي المؤذن بالجامع الأموي بدمشق، مولده في خامس عشري المحرم سنة احدى و ثمانين وسبعائة سمع من جماعة وروى عنه جماعة من الأعيان. توفي بالقدس الشريف في نهار الثلاثاء تاسع جمادى الآخرة سنة اربع وستين و ثما نمائة .

قاضي الفضاة شمس الدين ابو عبيد الله محمد بن الشيخ زين الدين ابي هويرة عبد الرحمن بن الشيخ شمس الدين ابي عبدالله محمد العمري العليمي الحنبلي الخطيب الفقيه المحدث، ولد في سنة ست و عانمائة بالرملة ونشأ بها ، ثم توجه إلى مدينة صفد فأقام بها وقرأ القرآن وحفظه برواية عاصم وأتقنها واجيز بها من مشايخ القراءة ثم عاد الى الرملة واشتغل بالعلم في مذهب الامام احمد رضي الله عنه وحفظ مختصر الخرق . وكل أسلافه شافعية لم يكن فيهم من هو على مذهب احمد سواه ولأسلافه مآثر وصدقات .

وكان يحترف بالشهادة ، ثم باشر الحكم بالرملة على قاعدة مذهبه نيسابة عن القضاة الشافعية ، ثم أجتمد في تحصيل العلم وسافر الى الشام ومصر وبيت المقدس واخذ عن علماء المذهب وأعمة الحديث وفضل في فنون من العلم ، وتفقه بالشيخ شهاب الدين بن يوسف المرداوي ، وبرع في المذهب وأفتى وناظر وقرأ البخاري

الجزء الثاني

والشفاء مماراً وكتب بخطه الكثير من نسخ البخاري كتابة جيدة مضبوطة قأعة الاعراب، وكان بارعاً في العربية، وكان خطيباً بليغاً وصنف في الخطب. ولي قضاء الرملة استقلالا في سنة بمان وتما عائة ولم يعلم ان حنبلياً قبله وليها، ثم ولي قضاء القدس الشريف في اواخر دولة الملك الأشرف برسباي في شهر رمضات سنة احدى واربعين و بما عائة بمد شغوره نحو تسع عشرة سنة عن شيخه قاضي الفضاة عز الدين البغدادي \_ المتقدم ذكره \_ فهو ثانى حنبلي حكم بالقدس. ثم لما توفي الأشرف عزل عن قضاء القدس وولي قضاء الرملة .

ثم اعيد الى قضاء القدس في دولة الملك الظاهر جقعق في احد الجمادين سنة اللاث وخمسين و عما عائة وأقام به عشرين سنة متوالية ، واضيف اليه قضاء الرملة ثم اضيف اليه قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في المحرم سنة إحدى وسبعين و عما عائة وهو اول حنبلي ولي بلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، وباشر الحكم نيابة بدمشق المحروسة ، وولي قضاء صفد مضاف الى قضاء الرملة في دولة الملك الأشرف اينال وامتنع من مباشرتها ، واختار الاقامة ببيت المقدس .

وكانخيراً متواضعاً حسن الشكل متبعاً للسنة كثير النعظيم للا عمة الاربعة اليس عنده تعصب ، وكان سخياً مع قلة ماله مكرماً لمن يرد عليه ، لا يحب الفخر ولا الخيلاء ، وبدخل الى المسجد الاقصى الشريف في اوقات الصلاة بمفرده مع ماكان عليه من الهيبة والوقار ، وله معرفة تامة بالمصطلح في الاحكام وكتابة المستندات ، وباشر الفضاء بالاعمال المهذكورة وافتى نحو اربعين سنة ، وكانت احكامه ممضية واموره مسددة ، ومات وهو باق على ابهته ووقداره لم يمتحن وله مهر.

ومن أعظم محاسنه التي ذكرت له في الدنيا ويرجى له بها الخير في الآخرة: أن بالقدس الشريف كنيسة النصارى مجاورة الكنيسة قمامة بلصق الصومعة من جهة القبلة وبناؤها محكم ، ولها قبة عالية البناء . وكان النصارى يجتمعون فيها ويفرؤن كتابهم ويرفعون اصواتهم ، حتى كان في بعض الأوقات يسمع ضجيجهم من قبة الصخرة الشريفة فينزعج المسلمون من ذلك ، فقدر الله تعالى حصول زلزلة وقعت في يوم الاحد خامس المحرم سنة ثلاث وستين و ثما نمائة فهدمت قبة الكنيسة المذكورة ، فنوجه النصارى لنائب السلطنة والقاضي الحنفي بالقدس الشريف ودفعوا لحما مالا . فأذن لهم القاضي الحنفي في إعادتها بالبناء القديم .

فحصل المقاضي شمس الدين العليمي الحنبلي غاية الازعاج واشتد غضبه لذلك فحضر اليه النصارى واحضروا له مالا على ان لا يعارضهم، فزجرهم زجراً بليغاً ثم بادر بالكتابة العلك الاشرف اينال ورتب قصة انهى فيها ما كان يقع من النصارى بالكنيسة المذكورة وان الله تعالى قد غار لدينه وهدمها بالزلزلة وسأل في بروز مرسوم شريف بأن ينظر في ذلك على ما يقتضيه مذهب إمامه المبجدل احمد بن حنبل . فبرز له الامر بذلك . فحضر قاصده الى القدس الشريف وقد شرع النصارى في البناء حتى كادت العمارة تنهي كاكانت عليه اولا ، فاجتمع مرع النصارى في البناء حتى كادت العمارة تنهي كاكانت عليه اولا ، فاجتمع وصدرت الدعوى من الشيخ تاج الدين ابى الوفا بن ابي الوفا - المتقدم ذكره وصدرت الدعوى من الشيخ تاج الدين ابى الوفا بن ابي الوفا - المتقدم ذكره عند ذكر القاضي شمس الدين العليمي وسأله الحكم بما يقتضيه الشرع الشريف . فحمكم عند ذكر القاضي شمس الدين العليمي وسأله الحكم بما يقتضيه الشرع الشريف . فحمكم القديم ولم بزل العوام يهدمون حتى نهاهم الفاضى . واستمرت مهدومة الى يومناهذا . وقد نقلت هذه الحادثة عن الشيخ أبى الوفا - المشار اليه - من لفظه ومنها وقد نقلت هذه الحادة عن الشيخ أبى الوفا - المشار اليه - من لفظه ومنها

وقد نقلت هده الحادثه عن الشيخ ابى الوفا - المشار اليه - من لفظه ومنها انه كان النصارى ببيت لحم احدثوا بناه في الكنيسة وورد مرسوم شربف بالنظر في ذلك ، فتوجه نائب السلطنة وشيخ الصلاحية والقضاة والمشايخ والصوفية الى بيت لحم وسئل الحاكم بما يقتضيه الشرع الشربف فحكم بهدم ما استجد من البناه ولم يخف في الله لومة لائم ، وكان ذلك في يوم الثلاثاء تاسع عشري صفر سنة ست وخمسين و بمائة ، ثم توجه جماعة من الفقراء والنائب وهدم البناه في يوم

الجزء الثاني المجارع الثاني

الأحد رابع ربيع الأول وكان يوماً كثير المطر، ثم في يوم الاثنين ثالث عشر جادى الاولى توجه القاضي شمس الدين الى كنيسة قمامة وهدم الدرابزين الخشب المستجد بها، ونقل اخشابه إلى المسجد الأقصى الشريف بالتكبير والتهليل، وكان يوماً مشهوداً.

ومنها: ان نصرانياً من طائفة الحبش وقع فى حق النبي صلى الله عليه وسلم فرفع اليه أمره واعترف عنده بما صدر منه ، فخوفه بمض الناس وقال له: ان هذه الطائفة للدولة بها اعتناء ونخشى عاقبة هذا من جهة السلطات ، فلم يلتفت لذلك وحكم بسفك دمه وضربعنقه ، ثم اخذه الموام واحرقوه في صحن كنيسة قمامة . ومنها: انه كان يبادر الى اطفال من يموت من اهل الذمة و يحكم باسلامهم

ومها : اله كان يبادر الى اطفال من يموت من اهل الدمه و يحكم بإسلامهم على قاعدة المذهب ، فعارضه قاض شافعي بالقدس وحكم لجماعة من اولاد الذمة ببقائهم على دينهم · وتعارض الحكان ورفع الأمم للملك الظاهر جقمق واجتمع بالمدرسة الصلاحية للنظر في ذلك ، واتفق علماء ذلك المصر على صحة الحكم بالاسلام وانه هو المعمول به وان ما حكم به الشافعي غير صحيح ، وطلب الحاكم الشافعي للديار المصرية ورتب عليه التعزير ومنع من الحكم بالقدس الشريف منها مؤ بداً .

وشرع اهل الذمة في الانتماء إلى من له شوكة من أركان الدولة لينقـذهم من الحكم باسلام من مات من اولادهم . فلم يلتفت الى ذلك ، ولم يزل مصممـاً على الحكم بذلك كلما رفع اليه الى ان لحق بالله تعالى ·

واستمر بالقدس الى ان عزل عن القضاء في شهر جمادى الاولى سنة ثلاث وسبعين ، وورد عليه توقيع السلطان بقضاء الرملة فتوجه اليها في يوم الأحد خامس رمضان وأقام بها تسمة وخمسين يوماً . وتوفي بالطاعون بعد أذان الظهر من يوم الثلاثاء را بع شهر ذي القعدة الحرام سنة ثلاث وسبعين وثما عائة بالدار الكائنة بداخل مسجد شيخه العلامة شهاب الدين بن أرسلان رضي الله عنه بحارة الباشقردي وصلى عليه من يومه بعد المصر بجامع السوق ، ودفن على باب الجامع الأبيض

ظاهر مدينة الرملة من جهة الغرب الى جانب الحوش الملاصق لحائط الجامع به قبور جماعة من الصالحين. ويقال: أن الحوش قير الامام الحافظ احمد النسائي صاحب السنن في الحديث. وكانت جنازته حافلة ، وصلى عليه بالمسجد الأقصى صلاة الغائب في يوم الجمعة سابع ذي القعدة ، وكثر التأسف عليه .

ومن عجيب الاتفاق: ان القاضي شمس الدين العليمي الحنبلي والقاضي شمس الدين المغراوي المالكي \_ المتقدم ذكرها \_ مولدها في سنة واحدة وهي سنة سبع وثما عائة وكانا قاضيين بمدينة الرملة ، ثم صارا قاضيين بالقدس الشريف، وكل منهما ولي قضاء صفد ، وتوفيا في سنة واحدة وهي سنة ثلاث وسبعين و بما عائة . ولما توفي المغراوي في نصف شعبان أخبر القاضي شمس الدين العليمي ان القاضي المالكي قد توفي وصلي عليه وحمل الى ماملا ، فقاله ؛ لا إله إلا الله الناس اليوم يقولون توفي الحنبلي . فما مضى على ذلك يقولون توفي القاضي المالكي وعن قريب يقولون توفي الحنبلي . فما مضى على ذلك إلا دون عشرة ايام وورد عليه توقيع بقضاء الرملة فتوجه اليها في خامس رمضان وتوفي رابع ذي القعدة بعد المغراوي بنحو ثمانين يوماً . رحمه الله وعفا عنه وعوضه الجنة ،

والعمري: نسبة الى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، والعليمي: نسبة الى سيدنا ولي الله تعالى على بن عليل المشهور عند الناس بعلى بن عليم ، والصحيح انه عليل \_ باللام \_ كذا في نسبه الثابت .

( سلسلة النسب العمري )

فلنذكر سلسلة النسب في هذه الترجمة تبركا بها فأقول :

هو! محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن يوسف بن عيسى بن تقي الدين عبدالواحد ابن عبد الرحيم بن محمد بن عبيد المجير بن الشيخ تقي الدين عبد السلام بن ابراهيم

ابن ابي الفياض بن الشيخ الرباني القدوة العارف أبي الحسن علي المدفون بشاطي، البحر المالح بساحل أرسوف صاحب المناقب المشهورة والكرامات الظاهرة قد س الله روحه ونور ضريحه ابن الشيخ عليل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن عبد الرحمن ابن السيد الجليل الزاهد العابد الصو ام القو ام الصحابي عبد الله رضي الله عنه ابن مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنه وعن سائر اصحاب رسول الله أجمين .

وهذا النسب ثابت لهذا القاضي شمس الدين المشار اليه الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف محكوم به لدى قاضى القضاة شرف الدين قاضي الجبل ابن قدامة الحنبلي بالشام المحروس في شهور سنة سبعين وسبعائة رحمة الله عليهم أجمعين ٠

الشيخ عمر بن اسماعيل الحنبلي مؤدّب الأطفال ، كان رجلا صالحاً يحفظ القرآن ويؤدب الاطفال بالمسجد الأقصى بالمكان المجاور لجامع المغاربة من جهة القبلة ، والناس سالمون مر يده ولسانه ، توفي في شهر رجب سنة عانين وعاعائة بالقدس .

قاضي القضاة بدر الدين ابو عبد الله محمد بن قاضي القضاة شرف الدين أبي حاتم عبدالقادر بن شيخ الاسلام شمس الدين ابي عبدالله محمد الجعفري النابلسي الحنبلي ، ولد في سنة اثنتين وقيل احدى وتسمين وسبعمائة بنابلس ، ونشأ على طريقة حسنة وهو من بيت علم ورياسة ، سمع من جده وابن العلائي وجماعة واشتغل بالعلم ودأب وحصل ، وباشر القضاء بنابلس نيابة ، ثم وليها استقلالا بعد الأربعين والثمائة ، ثم اضيف اليه قضاء القدس الشريف بعد عزل القاضي شمس الدين العليمي قبل الحسين والثما عائة ، ثم عزل من القدس واستمر بنابلس ، ثم باشر قضاء القدس مرتين عوضاً عن القاضي شمس الدين العليمي الاولى في شهور سنة اربع وستين والثانية في سنة ست وستين وثما عائة ، وكل مرة يقيم مدة يسيرة ثم يعاد إلى قضاء فابلس ، وولي قضاء الرملة ونيا بة الحكم بالديار المصرية ،

وكان حسن السيرة عفيفاً في مباشرة القضاء مهيباً عند الناس ، وكان حسن الشكل منو ر الشيبة عليسه الابهة والوقار ونورانية العلم والتقوى ، وعمر ورزق الأولاد والحق الاحفاد بالاجداد ومتع بدنياه ، ثم عزل عن قضاء نابلس في اواخر عمره فلم يلتفت اليه بعد ذلك ، واستعر إلى ان توفي بنابلس في يوم الحميس سادس عشر شهر رمضان سنة احدى وثمانين وثمانمائة وله نحو تسعين سنة .

وكان له عدة أولاد أمثلهم: قاضي القضاة كمال الدين ابو الفضل محمد ، ولد سنة نيف وثلاثين وثما ممائة ، دأب وحصل وسافر إلى البلاد واشتغل بالعلم واخد عن المشايخ وفضل وبرع في المذهب ، وأذب له الشيخ علاء الدين المرداوي عالم الحنابلة في وقته ومصحح مذهب الامام احمد ومنقحه بالافتاء والتدريس في سنة إحدى وخسين وثما ممائة ، ثم أذن له الشيخ تتي الدين بن قندس أيضاً . فتميز وصار من اعيان الحنابلة وأفتى وناظر ، وكان عنده معرفة بطرق الأحكام .

وباشر القضاء نيابة عن والده بنابلس ، ثم باشر نيابة الحكم بالديار المصرية عن قاضي القضاة عز الدين الكنائي، ثم ولي قضاء القدس والرملة في شهر جمادى الاولى سنة ثلاث وسبعين و ثما نمائة عوضاً عن الفاضي شمس الدين العليمي \_ المتقدم ذكره \_ ثم اضيف اليه بعد وفاته قضاء الرملة ثم قضاء نابلس . وعزل عن القضاء في شهر شعبان سنة ثمان وسبعين واستمر سنة كاملة ، واعيد في سنة تسع وسبعين .

تم عزل في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتمانين وتوجه إلى دمشق فأقام بها نحو ثلاثسنين ، ثم توجه إلى ثغر دمياط وباشر به نيابة الحكم ، ثم سافر من دمياط وانقطع خبره ولم يعلم مقره . ثم ورد الى الفاهرة خبر وفاته عدينة الاسكندرية في شهور سنة تسع و تمانين و ثما مائة ولم تعلم حقيقة الحال في وفاته .

## ﴿ ذَكَرَ مَا تَيْسَرُ مِنَ أَسَمَاءُ مِنَ وَلَى النَظْرُ وَالنَّمَا بِهَ بِالقَدْسُ الشريفُ ﴾ ( وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام )

ولم أستوعب اسماءهم ولا تراجمهم ، فإن ذلك تطويل لا طائل تحته خصوصاً حكام الشرطة من النواب ليس في الاعتناء بذكرهم كبير فائدة ، وإنما أذكر من النظار والنواب من اشتهر من اعيانهم ، ومن عرف له فعل بر أو معروف . فأقول \_ والله الموفق \_ :

الشيخ القدوة موسى بر غانم الأنصاري ، قرره السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في مشيخة الحرم بالقدس الشريف والنظر عليـه والتصرف في اوقافه . ورأيت توقيعه بذلك وعليه علامة السلطان ! الحمد لله على نعمائه ، وقد قطع تاريخه . ولم اطلع للشيخ موسى على ترجة ولا تاريخ وفاة .

الأمير حسام الدين ساروج التركي احد امماء الملك صلاح الدين ، كان ديناً خيراً حسن السيرة ، ولي أمر بيت المقدس بعد الفتح واستمر على ولايته إلى حين وقوع الهدنة بين السلطان والافرنج في سنة عان وعانين وخمسمائة .

الأمير عز الدبن جردبك احد أمها و السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد كان أميراً معتبراً شجاعاً واتصل بخدمة الملك الناصر صلاح الدين وكان من اعيان جماعته ، فلما حصل الصلح بين السلطان والافر نج بالهدنة فوض الى الأمير جردبك ولاية القدس الشريف بعد الأمير حسام الدين - المذكور قبله - في سنة عمان و عمانين و خسمائة .

وولي الأمير علم الدين قيصر اعمال الخليــــــل وعسقلان وغزة والداروم وما وراءها وذلك في السنة المذكورة ·

الأمير سنقر الكبير صاحب الهدس ، كان متولياً عليه في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ، وتوفي في السنة المذكورة .

واستقر بمده في القدس الأمير صارم الدين قطلو مملوك عز الدير\_ فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب ·

الأمير الاسفهلار عز الدين سعيد السعدا. ابو عمرو عُمان بنعلي بن عبدالله الزنجيلي ، كان متولياً على القدس الشريف ، وهو الذي عمر قبة المعراج بصحن الصخرة الشريفة في سنة سبع وتسعين وخمسائة . وتقدم ذكر ذلك .

الا مير حسام الدين ابوسعيد عثمان بنعبد الله المعظمي متولي القدس الشريف وهو الذي تولى عمارة قبة النحوية بصحن الصخرة الشريفة بأمر الملك المعظم عيسى في سنة أربع وستهائة .

الامير رشيد الدين فرج بن عبد الله المعظمي متولي بلد الخليل عليــه السلام في زمن الملك المعظم عيسى وهو الذي تو لى عمارة المنارة بمقام السيد يو نس عليه السلام بقرية جلجول في شهر رجب سنة ثلاث وعشر بن وستمائة .

الأهر الكبير علاء الدين الأعمى هو أيدغدى بن عبد الله الصالحي النجمي، كان من اكابر الامراء فلما أضر اقام بالقدس الشريف وولي نظره فعمره وعره وكان ناظر الحرمين في ايام الظاهر بيبرس إلى ايام المنصور قلاوون وكان مهيباً لا تخالف مماسيمه ، وهو الذي بني المطهرة قريباً من المسجد الشريف النبوي فأنتفع الناس بها في الوضوء وتيسيره أنابه الله تعالى ، وانشأ بالقدس الشريف رباطاً بباب الماظر وآناراً حسنة ، وبلط صحن الصخرة الشريفة ، وعمر المفلق ببلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام على باب المسجد الشريف الذي بداخله الافران والطواحين وهو مكان من العجائب يغلق عليه باب واحد والحاصل الذي يوضع فيه القمح والشمير علوه ، وكان سماط الخليل عليه الصلاة والسلام في كل يوم خميس كيالج والشمير علوه ، وكان سماط الخليل عليه الصلاة والسلام في كل يوم غرارتان قمحاً ، وهذا يعد قمن حسن سيرته وطيب ايامه ، وكان يباشر الامور بنفسه وله حرمة وافرة . توفي من حسن سيرته وطيب ايامه ، وكان يباشر الامور بنفسه وله حرمة وافرة . توفي شهر شوال سنة ثلاث وتسعين وستمائة ، ودفن برباطه بباب الناظر بالقدس

الشريف، وصلى عليه صلاة الغائب بدمشق. والدعاء عند قبره مستجاب.

القاضي شرف الدين عبد الرحمن بن الصاحب الوزير فخر الدين الخليلي ناظر الحرمين الشريفين مكة والمدينة وحرمي القدس والخليل. وقفت على توقيمه بذلك من الملك المنصور حسام الدين لاجين مؤرخاً في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وتسمين وستمائلة ، وهو الذي عمر منارة الغواعة بالمسجد الأقصى. وتقدم ذكر ذلك.

الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى ، ولي نظر القدس والخليل في رجب سنة اربع وتسمين وستمائة ، سمع من ابن السني وغيره وروى عنه الدمياطي في معجمه وسمع منه البرزالي والمقاتلي والذهبي وقاضي القدس تاج الدين ابوبكر بن الكال ـ المذكور ـ صحيح البخاري بسماعه له على الملك الاوحد بسماعه على ابي السخاه بسنده .

توفي الملك الاوحد ليلة الشلانا، الرابع من ذي الحجة سنة عمان وتسعين وستمائة ، ودفن برباطه المعروف بالمدرسة الاوحدية بباب حطة عن سبعين سنة . وحضر جنازته خلق كثير . وكان من خيار ابناء الملوك ديناً وفضيلة وإحساناً إلى الفضلاء .

الا مير ركن الدين منكورس الجاشنكير نائب السلطنة بقلمة القدس الشريف. توفي في شعبان سنة سبع عشرة وسبعمائة ، ودفن بماملا .

الأمير ناصر الدين مشد الاوقاف ، ولي نظر القدس والخليل في المحرم سنة تسع وعشرين وسبعمائة فعمر عمارات كثيرة وفتح في المسجد الأقصى الشباكين اللذين عن يمين المحراب وشماله ، وعمل الرخام بصدر الجامع الاقصى بمرسوم الامير تنكس نائب الشام في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة .

الأُمير الكبير علم الدين ابو سميد سنجر بن عبد الله الجاولي الشافعي ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائة بآمد، ثم صار لا مير من الظاهرية يسمى الجاولي

وانتقل بعد موته الى بيت المنصور ، وتنقلت به الاحوال إلى ان صار مقدماً بالشام . وفي زمن الملك الناصر محمد بن قلاوون ولي نظر الحرمين الشريفين والنيابة بالقدس الشريف وبلد الخليل عليه الصلاة والسلام ، وولي نيابة غزة وقبض عليمه وامتحن ، ثم استقر أميراً مقدماً بمصر ، ثم ولي نيابة حماه مدة يسيرة ، ثم اعيد الى نيابة غزة ، ثم عاد الى مصر .

وقد روى مسند الامام الشافعي عن قاضي الشوبك اينال بن متكلى وحدث به غير مرة ورتب مسند الشافعي ترتيباً حسناً وشرحه في مجلدات بمعاونة غيره جمع بين شرحيه لابن الانير والرافعي وزاد عليهما من شرح مسلم للنووي ، وبني عند مسجد الخليل عليه الصلاة والسلام المسجد المعروف بالجاولية \_ وقد تقدم ذكره \_ وهو في غاية الحسن عمره من ماله حين كان ناظراً ، وعمر جامعاً بغزة وخانقاه بظاهر القاهرة ، ومدرسة بالقدس الشريف وهي التي صارت في عصر نا مسكناً للنواب بالقدس الشريف ، ووقف اوقافاً كثيرة بغزة والخليل والقدس وغيرها . وكان له معرفة بمذهب الشافعي ، وكان رجلا فاضلا يستحضر كثيراً من فصوص الشافعي . توفي في شهر رمضان سنة خمس واربعين وسبعمائة ، ودفن بالخانقاه التي انشأها بالفاهرة وهي عند مكان يعرف بالكبش بالقرب من جامع ابن طولون .

الأمير ابو القاسم بن عثمان بن ابي القاسم بن محمد س عثمان بن محمد النميمي البصروي الحنفي احد امراء الطبلخانة، ولي نابلس ونظر القدس والخليل. وتوفي في ذي الحجة سنة ستين وسبعمائة، ودنن بماملا.

الأمير تمراز ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، كان متولياً في سنة سبع وسبمين وسبعمائة . الامير قطاو بنا ناظر الحرمين الشريفين ، كان متولياً في دولة الملك الاشرف شعبان بر حسين في سنة تسع وستين وسبعمائة ، وهو الذي عمر منارة بالسباط .

الامير بدر الدين حسن بن عماد الدين المسكري ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة بالقددس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، كان متولياً في سنة اثنتين وتمانين وسبعمائة .

الامير ناصر الدين محمد بن بهادر الفخر بن الظاهر بن ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة في دولة الملك الظاهر برقوق ، كان متولياً في سنة تسع وتمانين وسبعمائة ، وفي هذه السنة عمر دكة المؤذنين بالصخرة الشريفة \_ كما تقدم \_ .

الامير شرف الدين موسى بن بدر الدين حسن ناظر الحرمين و نائب السلطنة كان متولياً في سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة ٠

الامير بلوى الظاهري ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة وهو الذي عمر المحراب والمسطبة الكائنة تحت الشجرة الميس المحددة تجاهباب الناظر أحدا بواب المسجد الاقصى الشريف في شهر ذي الحجة سنة خمس وتسمين وسبعمائة . والسبب في عمل السلسلة الحديد عليها ! انها شجرة عظيمة وتفسخت اغصانها في زمن الامير أركاس \_ الآتي ذكره \_ فجعل عليها السلسلة الحديد صيانة لها من التفسخ . ثم في زمن الامير طوغان تفسخت فزاد عليها سلسلة ثانية فصارت تعرف بالميسة المحددة .

الامير جانتمر الركني الظاهري ناظر الحرمين ونائب السلطنة ، كان متولياً في سنة ست وتسمين وسبعمائة .

الامير شهاب الدير احمد اليغموري، ولي نظر الحرمين ونيابة السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في دولة الملك الظاهر برقوق في شهر رجب سنة ست وتسمين وسبعمائة، وابطل المكوس والمظالم والرسوم التي احدثها النواب قبله وعمر الحرم الشريف الخليلي ومقام السيد يوسف الصديق وتقدم ذكر ذلك في ترجمة الملك الظاهر برقوق وفي ذكر المسجد الشريف الخليلي. الامير أصفها ن بلاط ناظر الحرمين الشريفين، كان متولياً في سنة

اربع وعانمائة .

الأمير زين الدين عمر بن علم الدين سليان المشهور بابن العلم نسبة لوالده وكان والده يعرف بابن المهـذب، ولي النيابة والنظر بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام · وتوفي قتيلا في سنة ست وثمانمائة .

وممن ولي بمده الأمير علاه الدين الكركمي . ثم ولي شاهين المؤيدي ، وكان متولياً في سنة ست عشرة وثما نمائة .

الأمير علاء الدين على بن نائب الصبيبية ناصر الدين محمد ، ولي قلعة الصبيبية بعد والده ، وولي الحجوبية بالشام غير مرقة ، وولي نيابة القدس الشريف وعمر به مدرسة على المسجد بالصف الشمالي وهي مشهورة . توفي بدمشق بخط القبيبات في المحرم سنة تسع و بما نمائة ، ثم نقل الى القدس بمدمدة ودفن بمدرسته المذكورة.

الأمير ناصر الدين محمد بر\_ العطار ناظر الحرمين الشريفين . توفي بالقدس الشريف في يوم الاثنين ثاني عشر شوال سنة عمان وعشرين وتما عائة ودفن بماملا .

الأمير شاهين المشهور بالذباح نائب السلطنة بالقدس الشريف ، كان أميراً معتبراً شجاعاً . وسبب تسميته بالذباح : انه أمسك جماعة من العرب وذبحهم عند باب دار النيابة بالقددس فجرى الدم إلى مسافة بعيدة لكثرة المذبوحين . وكانت ولايته في دولة الملك الأشرف برسباي في حدود الثلاثين والمانائة . وبعدها الأمير سودون المغربي ناظر الحرمين الشريفين ، كان متولياً في صفر سنة إحدى وثلاثين و عاعائة .

الأمير شاهين الشجاعي ناظر الحرمين الشريفين ، ولي بعد الأُمير سودون المغربي ــ المذكور قبله ــ .

الأمير شرفالدين يحيى بنشاوه الغزي ناظر الحرمين الشريفين ، كان متولياً في سنة ثلاث وثلاثين وثما عائمة .

الأُمير اركماس الجلباني ، ولي نظر الحرمين الشريفين ونيابة السلطنة في دولة الملك الاشرف برسباي بمد شرف الدين بن شلوه ـ المذكور قبله ـ ، وكان حاكما

معتبراً عمر الاوقاف وتماهـا وصرف المعاليم واشترى الوقف بما أرصده من المال جهـات من القرى والمسقفات ، وورد مرسوم السلطان بصرف معاليم المستحقين منها وإرصاد ما بني لمصالح الصخرة الشريفة ونقش ذلك برخامـة والصقت بحائط الصخرة الشريفة تجاه قبة المعراج في سنة ست وثلاثين و تما عائة ، ثم عزل . وتوفي في ثالث جادى الآخرة سنة ثمان وثلاثين و تما عائة ، ودفن عاملا ،

الأمير حسن فجا ناظر الحرم الشريف ونائب السلطنة ، ولي بعد الأمير الركاس وكان حاكما معتبراً ، وفي أيامه سرق مال الوقف الموضوع بصندوق الصخرة الشريفة واتهم به جماعة من الخدام ، فأخذهم الأمير حسن فجا الى ديار دار النيابة وضرب بعضهم بالمقارع وحبس شيخ الحرم جمال الدين بن غانم وكانت فتنة فاحشة . وكان متولياً في سنة ثمان وثلاثين وثما عائة وبعدها .

الأمير حسام الدين ابو محمد الحسن بن ناصر الدين محمد بن جمال الدير عبد الله الشهير بالكشكلي الحنني ناظر الحرمين ونائب السلطنة ، كان من الامراء المعتبرين عمر المدرسة الحسنية الممروفة به بباب الناظر ووقف عليها اوقافاً ورتب فيها وظائف من النصوف وغيره وكانت عمارتها في سنة سبع وثلاثين وتاريخ وقفها في الاول من شهر رجب سنة عمان وثلاثين وعمائة . وتوفي بالقدس الشريف بمد انفصاله عن النيابة والنظر في خامس عشر ذي الحجة سنة اثنتين واربعين وتما عمائة ودفن عاملا عند الشيخ ابي عبد الله الفرشي .

الأمير طوغان العثماني ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام وكاشف الرملة ونابلس ومتولي الصلت وعجلون واستادار الاغوار وغير ذلك من النكلم على الجهات السلطانية ، جمع له بين هذه الوظائف في دولة الملك الاشرف برسباي في سنة اربمين وعما عائة وبعدها في دولة الملك الظاهر جقمق ، وكان من الحكام المعتبرين له محاسن كثيرة ببيت المقدس من العمارة وإقامة الحرمة .

ولما توفيت زوجته الست زهرة جعل لها مصحفاً شريفاً يقرأ فيه بالصخرة الشريفة ودفتها على رأس جبل طور زيتا في قبة عمرها لهما بالقرب مرخ خروبة المشرة. وعزل في سنة بضع واربعين وثما نمائة ، وتوفي بغزة .

القاضي غرس الدين خليل بن احمد بن مجمد بن عبدالله السخاوي جليس الحضرة الشريفة الظاهرية ومشيرها ، مولده في سنة ثمان وسبعين وسبعائة . وكان صحب الملك الظاهر جقمق قبل السلطنة ، فلما تسلطن قد مه وولاه نظر الحرمين في اواخر سنة ثلاث واربعين وثما عائة وأفردها عن نظر الامير طوغان واستمر طوغان نائباً . وقدم السخاوي القدس في مستهل ربيع الاول سنة اربع واربعين هو والقالفي علاء الدين بن السائح وقد ولي قضاء الشافعية ، وكان دخولهما في يوم واحد وكل منهما عليه خلمة السلطان بطرحه فعمر الاوقاف ورتب الوظائف واقام نظام الحرمين وفعل فيهما من الخير ما لم بفعله غيره ، وتقدم ذكرذلك في ترجمة الملك الظاهر جقمق . وفعل فيهما من الخير ما لم بفعله غيره ، وتقدم ذكرذلك في ترجمة الملك الظاهر جقمق .

الأمير خشقدم نائب السلطنة بالقدس الشريف ، ولي النيابة في دولة الملك الظاهر جقمق وباشر بشهامة ، فحصل منه عسف الرعية وجار عليهم ، فوثب اهل بيت المقدس عليه وشكوه للسلطان فمزله وطلب إلى القاهرة .

ثم بذل مالاً وولي مرة ثانية وحضر من القاهرة وهو يهدد اهل بيت المقدس ويوعدهم بكل سوء، فدخل في يوم الخيس الى القدس وحصل له توعك عقب دخوله فحات في يوم الخيس الآني ولم يمكنه الله من احد من اهل بيت المقدس، ودفن بباب الرحمة في سنة نيف وخمسين و عاعائة .

وقد ولي نيابة القدس الشريف جماعة ، وبمضهم اضيف اليه النظر قبل الماعائة وبمدها إلى نحو الاربعين أو الخمسين والناعائة . فمنهم :

أحمد الحمي، وأحمد الهيدباني، وحسن بن باكيش، وعلاء الدين يلبغا العلائي، وأحمد حيدر ومحمد الشريف، وأمير حاج بن مسندر، وأمير علي بر الحاجب، وجركس، وكتبغاء الرماح، وصدقة بن الطويل، ومنكلى بغا، ويونس الرماح، وشعبان بن اليغموري في دولة الملك المؤيد شيخ، وعمر بن الطعان من الملك المؤيد ايضاً، ويلبغا من الملك المؤيد، وخالد من الملك المؤيد، والياس ويلباي، وابو يزيد، وقحقار، ومغلباي، وسودون الجاموس، ويعقوب شاه وطيبغا، واحمد بن بكتمر، ومحمد بن مقبل، واينال الرحبي، واقبغا الهندباني وخليل بن الحاجب، وقرايفا، وقوزي، وبرسباي، وعلي بن قرا، ويشبك طاز، وغيرهم.

وقد تقدم في اول الفصل أنني لم التزم استيمابهم : ولا اذكر اخبارهم لعدم الفائدة في ذلك .

الامير تمراز المصارع نائب السلطنة ، كان متولياً في زمن الملك الظاهر جقمق في عصر القاضي أمين الدين عبد الرحمار بن الديرى ناظر الحرم الشريف ووقع بيهما فتنة اتصل أمرها بالسلطان وطلب الناظر الى القاهرة ، وكان ذلك بعد الخمسين والهاتمائة .

الامير مبارك شاه نائب القدس الشريف ، كان متولياً في دولة الملك الظاهر جقمق في سنة نيف وخمسين و عانمائة ، وكان حاكماً معتبراً . وتقدم ذكر ما وقع له مع القاضي شرف الدين عيسى المالكي في ترجمته . وهو والد الامير احمد بن مبارك شاه الذي ولي النيابة فيما بعد ، كا سنذكره في ترجمة الملك الاشرف قايتباي إن شاه الله تمالي .

الفاضي شمس الدين محمد بن الصلاح محمد الحموي الشافعي الاديب المنشي البليغ النحوي الناظم النائر الفاضل ، مواده في المحرم سنمة عان و عاعائة ، باشر التوقيع بديوان الانشاء بالديار المصرية ، ثم ولي في دولة الملك الظاهر جقمق نظر الفدس والحليل في جادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين و عاعائة ، وقدم القدس فممره. وفي أيامه انعم الملك الظاهر على جهة الوقف عبلغ الني دينار وخمسمائة دينار ومائة

وعشر بن قنطاراً منالرصاص برسم العمارة . وتوفي بالقدس الشريف في يوم الحميس ثالث عشر شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وتمانمائة ، ودفن بالمدرسة المعظمية .

القاضي شهاب الدين احمد بن محاسن النابلسي ، ولي النظر فى دولة الملك الظاهر جقمق في سنة ثلاث وخمسين وثما عائة ، ولم تطل مدته وعزل بمدمحن حصلت عليه . ثم استوطن مكة دهراً طويلا إلى ان توفي بها بعد السبعين والثماعائة .

الامير فارس العثماني نائب السلطنة بالقدس الشريف ، كان متولياً في سنــة ست وخمسين و عماعاتة .

الاهير اسنبغا الكافكي ، واي نظر الحرمين ونيابة السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في اواخر دولة الملك الظاهر جقمق ودخل متسلمه الى القدس الشريف في نهار الحيس سلخ ذي الحجة سنة ست وخمسين و عاعائة وفى يوم الاحد مستهل صفر سنة سبع وخمسين دخل ولده ناصر الدير محمد الى القدس بخلعة السلطان وقرىء مرسوم السلطان لوالده باستقراره في النيابة والنظر ومرسوم الملك المنصور عثمان بن الملك الظاهر جقمق بالاعلام بأن والده خلع نفسه من الملك وانه استقر هو في الملك في يوم الحميس حادي عشري المحرم سنة سبع وخمسين و عاعائة .

م دخل الاميراسنبغا الى القدس الشريف في يوم الاثنين مستهل ربيع الاول بخلعة السلطان بالنيابة والنظر وقرى، توقيعه بالمسجد الاقصى الشريف ، فلم تطل مدته وعزل بعد اربعين يوماً في اول دولة الملك الاشرف اينال .

واستقر في النيابة الامير حسن بن أيوب ودخل متسلمه بن اخيه عيسى بن أيوب الى القدس الشريف في يوم الخيس عاشر ربيع الآخر ·

واستقر الامير عزالدين عبدالعزيز بن المملاق العراقى في النظر . ودخل و لده حسن متسلمه صحبة النائب الامير حسن بن ايوب في يوم الاثنين رابع عشر ربيع الآخر ، ثم دخل الناظر الى القدس في يوم الخيس رابع عشري ربيع الآخر سنــة

سبع و خمسين وتما عائة . وفي ايامه أنهم الملك الاشرف اينال على جهة الوقف بألف ومائتي اردب قمح القيمة عنها اربعة آلاف دينار و عانية دنانير . واستمر ناظراً إلى ان توفي الملك الاشرف اينال في سنة خمس وستين فانه كان خصيصاً به وله عنده وجاهة وقد عمر الاوقاف وصرف المماليم كاملة ، وكانت مباشرته حسنة . فلما توفي الاشرف اينال حصل له من الظاهر خشقدم محنة وصادره وعزله واستمر معزولا مقيماً ببلد الرملة الى ان توفي بها بعد السبعين والثما عائة .

وأما الامير حسن بن ايوب فانه وقع له العزل والولاية من النيابة مرات إلى آخر دولة الظاهر خشقدم واول ولاية المملك الاشرف قايتباي وولي الكرك وعزل منها . و آخر أمره انه استمر معزولا بالقدس إلى ان توفي في يوم السبت عشري جمادى الآخرة سنة ثمانين وثما نمائة .

الامير تانصوه ولي نيابة القدس عوضاً عن الامير حسن بن ايوب في دولة الملك الاشرف اينال ودخل الى القدس الشريف في يوم الخيس عاشر ربيع الآخر سنة ستين و عاعائة ، وقرى، توقيعه في يوم الجمعة ثاني يوم دخوله بالمسجدالاقصى وعزل بسرعة ، واعيد ابن ايوب ودخل الى القدس الشريف في يوم السبت تاسع عشر جمادى الآخرة من السنة المذكورة .

الامير اياس البجاسي، ولي نيابة القدس الشريف عوضاً عن الامير حسن ابن ايوب ودخل متسلمه الى القدس الشريف في يوم الاثنين ثانى عشر صفر سنة ثلاث وستين و تما تمائة . ثم في دولة الملك الاشرف اينال طلب الامير حسن الى القاهرة وامتحن من السلطان بالضرب . وعزل اياس بعد مدة يسيرة نحو الشهر .

وولي الامير شاه بكر منصور بن شهرى ودخل متسلمه الى القدس في يوم الحميس ثالث عشر ربيع الاول ، ودخل هو الى القدس الشريف في يوم الاثنين ثامن ربيع الآخر ، وعزل في شهر رجب . وولي الامير حسن بن ايوب .

الامير ابو بكر المشهور بميزه اصله من بلاد المشرق يقال انه من الرها .

ولى نيابة القدس الشريف في دولة الملك الظاهر خشقدم ، ودخل الى القدس يوم الثلاثاء تاسع ذي القمدة سنة سبع وستين و عا عائة والسبب في تلقيبه بميزه: انه كان لما يحضر الخصم بين يديه من ارباب الجرائم وغيرهم يشير الى اعوانه ويقول ميزه، يريد بذلك ابراز الخصم من بين الناس ليتميز عن غيره .

واقام مرة في النيابة نحو سنة وعزل، وتنقلت به الاحوال بعد ذلك وصار تاجراً بسوق الرميلة بالقاهرة . وبتي الى بعد الثمانين والثما عائة .

الاهير ثفرى بردى والي قطيا ، ولي النيابة بالقدس . وكان يقال له : ابو القرون ، وسببذلك : انه كان يلبس العمامة على طريقة امراه مصر ولم يعهد ذلك قبله ببيت المقدس فظهر هذا اللقب عليه . وكان يدق الكؤس في الطبلخانة في كل ليلة على عادة الامراه بمصر وغيرها ولم ثجر بذلك عادة قبله بالقدس الشريف ولم تطل مدته وعزل في سنة تسع وستين و عما عائة . وولي بعده الاهير حسر ابن ايوب واستمر في النيابة الى اول دولة الملك الاشرف قايتباي ، وسنذكر من ولي النيابة بعده الى آخر وقت في ترجمة السلطان إن شاه الله تعالى .

الامير ناصر الدين محمد بن الهمام الشافعي ، كان من اعيان بيت المقدس واستقر في نظر الحرمين بديد عزل الامير عبد العزيز بن المملاق العراق في شهر ذي الحجة سنة خمس وستين و عما نمائة . وفي ايامه انهم السلطان الملك الظاهر خشقدم على جهة الوقف بستين غرارة من القمح القيمة عنها عمائة واربعون ديناراً .

ثم طلب الى الفاهرة في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول سنة تسع وستين وعزل من النظر . واستمر معزولا إلى ان توفي في المحرم سنة ست وسبعين وعما عائة ، ودفن بالقلندرية بماملا . وكان شكلا حسناً ، وعنده تواضع مع الحشمة الزائدة .

الامير حسن بن ططر الظاهري دويدار تمر نائب الشام، ولي نظر الحرمين بعد عزل الامير ناصر الدين بن الهمام ودخل الى القدس الشريف في جمادى الآخرة

سنة تسع وستين وثما عائة ، واستمر في النظر الى اول دولة الملك الاشرف قايتباي وعزل ولم يتول بمد ذلك إلى ان توفي قبل النانين والناعائة. وسنذكر من ولي النظر بمده في ترجمة السلطان المشار اليه إن شاء الله تمالى .

وتقدم ذكر القاضي أمين الدين عبد الرحمن بن الديري الحنفي ناظر الحرمين عند ذكر فقها. الحنفية لكونه من اهل العلم الشريف.

وتقدم ذكر الأمير ناصر الدين محمد بن خير بك ناظر الحرمين عند ذكر قبة القيمرية . وتقدم عند ذكر الفلمة ما كان لها من النظام في نيابتها وتلاشي احوالها في عصرنا ، وقد ذكرت واحداً من نوابها في هذا الفصل .

وممن ادركناه من نواب القلعة :

بدر الدين حسن بنحشيم المشهور بابن شمص ، وكان شيخاً كبيراً قد أسن وله همة ومروءة زائدة . ووفاته في سنة بضع وسبعين وثما عائة و بوفاته اختل نظام القلمة.

وكان بالقدس الشريف \_ فيها تقدم \_ أمير حاجب على عادة غيره من البــلاد وكان يحكم بين الناس ويرفع اليه الامور المتعلقة بأرباب الجرائم وغيرها مما يرفع إلى حكام الشرطة .

وكان من جملة من وليها الأمير شاهين الحاجب.

ثم ولي بعده حجاعة منهم : شهاب الدير احمد بن شرف الدين موسى بن العلم وكان متولياً في سنة خمس وثما عائة .

ثم ولي بعده ولده ناصر الدين محمد التركماني . وتوفي في رجب سنة اثنتين وخمسين وتما عائة .

ثم ولي القاضي ناصر الدين صرر العلمي ـ المتقدم ذكره عند فقاء الحنفية ـ وكان في سلطنة الملك الظاهر حقمق .

ثم لما ترك الاسمة واشتغل بالعلم وصار منطائفة الفقها. الحنفية وليها ولده عمر وأقام نطامها مدة في سلطنة الأشرف اينال . ثم بطل هذا الأمم واختص الحكم

بنو آب القدس من نحو الستين والثماعائة وكان في الزمن السالف تولية النيابة والنظر من نواب الشام . ولم يزل الأمر على ذلك إلى نحو الثماعائة · ثم عاد الأمر مر السلطان بالديار المصرية وهو مستمر على ذلك إلى يومنا وبالله التوفيق .

﴿ ذَكَرَ تَرْجَة ملك العصر مولانا المقام الأشرف الامام الأعظم السلطان الملك الاشرف سلطان الاسلام والمسلمين محيى العدل في العالمين منصف المظلومين من الظالمين قاتل الكفرة والمشركين مبيد الطغاة والمارقين ، جامع كلمة الإيمان قامع الظلم والعدوان ، ظل الله الوارف ورحمته السابغة للبادي والعاكف وناصر دينه الذي قطعت الآراء بتفضيله ولا مخالف ، ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومسجد الخليل النيرين ، هو : صيف الدين ابو النصر قايتباي ابن عبد الله الظاهري نسبة إلى الملك الظاهر جقمق رحمه الله ، وقصر الله مولانا السلطان ـ المشار اليه ـ فصراً عزيزاً وفتح له فتحاً مبيناً ﴾

مولده في سنة ست وعشرين وثما عائة ، ودخل الى الديار المصرية في سنة ثمان وثلاثين وثما عائة في سلطنة الملك الأشرف برسباي وكان من مماليكه ، ثم انتقل إلى الملك الظاهر جقمق فأعتقه فنسب اليه .

ثم رفعه الله وساد على أقرانه إلى ان ملكه الله الأرض وبويع له بالسلطنية بحضرة أمير المؤمنين المستنجد بالله ابي المظفر يوسف بن محمد العباسي تغمده الله برحمته وقضاة القضاة ذوي المذاهب الأربعة بالديار المصرية وهم : قاضي القضاة ولي الدين ابو الفضل احمد الاسيوطي الشافعي ، وقاضي القضاة محب الدين ابو الفضل محمد بن الشحنة الحنني ، وقاضي القضاة حسام الدين ابو عبدالله محمد الحسيني المالكي المشهور بابن حريز ، وقاضي القضاة عز الدين ابو البركات احمد الكناني العسقلاني الحنبلي . واركان الدولة من الامراء والوزراء واصحاب الحل والعقل ، فكان المتولي لاسترعاء

البيعة له القــاضي زين الدين ابو بكر بن منهر الانصاري الشافعي صاحب ديوان الانشاء الشريف بمد خلع الملك الظاهر تمريغا والقبض عليه .

وجلس على سرير المملك الأشرف في بكرة يوم الاثنين سادس شهر رجب الفرد سنة اثنتين وسبعين وتما عائة فنشر العدل في الرعية واطمأن الناس بولايت وزين بيت المقدس ودقت به البشائر عند ورود الخبر بسلطنته ، وكان في ذلك التاريخ ناظر الحرمين بالقدس الشريف والخليل الأمير حسن بن ططر الظاهرى ونائب السلطنة بهما الأمير حسن بن ايوب ، وشيخ الصلاحية وقاضي القضاة الشافعية شيخ الاسلام نجم الدين أبو البقاء محمد بن جماعة ، وقاضي القضاة الحنفية جمال الدين ابو عبد الله بن الديني ، وقاضي القضاة المالكية شمس الدين ابو عبد الله محمد العليمي ، وتقدم ذكرهم في تراجهم .

فني السنة المذكورة وهي سنة اثنتين وسبعين عقب سلطنته برز مرسوم شريف بالافراج عن الامراء المقيمين بالقدس الشريف من زمن الملك الظاهر خشقدم وهم : بيبرس خال العزيز ، وبيبرس الطويل، وجأني بك المشد ، وغيرهم و توجههم إلى الديار المصرية . فتوجهوا إلى الن وصلوا بالقرب من القاهرة فرسم بعودهم إلى القدس الشريف فعادوا على ما كانوا عليه .

وحضر ايضاً إلى القدس الشريف جماعة من الامراء الذين أمر باخراجهم من الفاهرة منهم : الأمير يشبك الفقيه الدوادار الكبير ، وجانى بك كوهيه الدوادار الثانى ، ومغلباي المحتسب وغيرهم . فمنهم من أقام بالقدس إلى ان توفي . ومنهم من أفرج عنه وتوجه بعد ذلك من القدس الشريف .

وفيها \_ أعني السنة المذكورة \_ استقر الأمير برد بك الناجي في وظيفة نظر الحرمين عوضاً عن حسن الظاهري • واستقر الأمير مهداش العثماني في نيابة السلطنة الشريفة عوضاً عن الأمير حسن بن أيوب ، ودخل كل منهما الى القدس .

واستقر قاضي الفضاة غرس الدير ابو الصفا خليل بن عبد الله الكناني الشافعي أخو الشيخ ابى العباس الواعظ في مشيخة الصلاحية وقضاء الشافعية عوضاً عن الشيخ نجم الدين بن جماعة ودخل الى القدس في ذي الفعدة ، ثم اضيف اليه قضاء بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ، والرهلة .

وكان الملك الظاهر خشقدم قد شرع في عمارة العين الواصلة من العروب الى القدس الشريف ومات وهي محتاجة الى إكال العمارة. فلما ولي بعده الملك الظاهر يلياي، ثم الملك الظاهر تمر بغا رسم كل منهما باكال العمارة، فلم تطل مدة واحد منهما. فكتب اهل بيت المقدس من المشايخ والقضاة والاعيان استدعاه للسلطان الملك الاشرف يتضمن سؤال صدقاته في اكال عمارته. فيرز مرسومه الشريف بذلك، فعمرت ووصل الماء الى القدس واعيد الجواب للسلطان بذلك.

وكان الأمير حسن الظاهري الناظر قد عمر مدرسة للملك الظاهر خشقدم على ظهر الرواق المجاور لمنارة باب السلسلة من جهة الشمال ، وكان المصرف من مال الأمير حسن . فتوفي الظاهر خشقدم بعد أكمال عقودها وفبل انتهاء أمرها من القصارة وعمل الابواب الخشب .

فلما عزل الامير حسن من النظر وتوجه الى الديار المصرية انهى للسلطان انه عمر المدرسة من ماله وهى باقية على ملكه وسأل السلطان في قبولها وان تكون منسوبة اليه ، فقبلها منه وكتب اسمه على بابها . وكان بناؤها على حكم المدارس الموجودة بالمسجد ويتوصل اليها من الباب الذي يصعد منه الى المنارة ، وكانت عمارتها على هيئة عمار مدارس القدس ليس فيها كبير امم ، فأنها كانت تشتمل على مجمع وطارقة وخاوة للشيخ على ظهر رواق المسجد ، ويقابل ذلك من جهة الغرب ساحة على ظهر ايوان المدرسة البلدية وفيها بمض خلاوي ، وكان السلم المتوصل منه اليها والى المنارة ضيقاً عسراً .

وكانالشيخ شهاب الدينالعميري الشافعيقد تمين لشيختها منزرمن الملك الظاهر

الجزء الثانى المجارع الثاني المحاري الثاني المحاري الثاني المحاري المح

خشقدم، فلما آل أمرها الى مولانا السطان الملك الأشرف استمر على ما هو عليه . ثم كان من الامر ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .

ثم دخلت سنة بهلاث وسبعين و عاعائة ، وفيها احتبس المطربيت المقدس حتى دخل اكثر الشتاء وحصل الناس شدة من قلة الماء ، ثم حصل الفلاء العظيم في جميع المملكة واشتد الامر ببيت المقدس وقلت الاقوات منه ووصل سعر القمح كل مد بدينار والشعير كل مد بعشرين درها ، ووقع الغلاء في كل الاصناف من الارز والزيت والبصل وغير ذلك حتى في الخضروات ، وضج الناس الى الله سبحانه و تمالى .

وفيها كثرت الفتن بين ناظر الحرمين بردبك الناجي ونائب السلطنة دمرداش العثماني ووقع الخلف بينهما وكثر القيل والقال ، وانتهى الحال الى ان ناظر الحرمين كان بظاهر البلد عند بركة السلطان وكانت قناة السبيل هناك محتاجة الى عمارة وقد شرع الصناع في العمل فيها فخرج الناظر للاشراف عليهم وهو في جمع قليل من حاشيته ، فسلط النائب جماعة مر أعوانه فخرجوا الى الناظر على بغتة وضربوه ضرباً مؤلماً واغلظوا عليه وشتموه وافحشوا له في القول . فاقيمت النائرة لذلك ووصل المستنفرون إلى داخل المدينة .

فبادر قاضي القضاة الحنني جمال الدين بن عبد الله الديري وركب معه جماعة الى ظاهر البلد . ودخل الناظر الى المدينة على هيئة قبيحة مما حصل في حقه وعقد بالمسجد مجلساً ، فكتب ما وقع وجهز الى السلطان ، فحضر من القاهرة خاصكي بالكشف على ذلك . وبقي بعض اهل القدس في جهة الناظر وبعضهم في جهة النائب ، واشتد الامر في وقوع الفتن والاختلاف بين الأكابر ، وحصل للقاضي الحنفي ضرر لكو نه ركب الى ظاهر البلد في يوم ضرب الناظر وغرم مالاً بسبب ذلك .

برد بك التاجي وعدم توفيقـه ، وتلاشت الاحوال وفحشت وكثرت المناحس من السراق وقطاع الطريق . وفيها استقر القاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي في قضاء الحنابلة بالقدس الشريف والرملة عوضاً عن الفاضي شمس الدين العليمي ، وتقدم ذكر ذلك ، وكتب توقيمه في ناني جمادى الاولى ، ودخل الى القدس في اواخر جمادى الآخرة .

وفيها اهتم الاهير برد بك الناجي ناظر الحرمين بأكاله عمارة المدرسة التي نسبت للسلطان \_ كا تقدم \_ وعمل لها الابواب وفرشت بالبسط . وجلس الشبخ شهاب الدين العميري فيها بعدصلاة الجمعة في شهر رجب وحضر معه القضاء والعلماء بالمجمع وعمل درساً تكلم فيه على قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ، ثم عمل ناظر الحرمين سماطاً من الحلوى السكب وأطعم الخاص والعام وكان يوماً مشهوداً .

وفيهــا توفي القاضي شمس الدين المغراوي المـالكي قاضي القدس الشريف في نصف شهر شعبان ، وتقدم ذكر ذلك في ترجمته ·

وفيها وقع الوباه بالطاعون في جميع المملكة ، ودخل إلى بيت المقسدة في أوائل شهر ذي القعدة ، واشتد أمره وكثر من العشر الثالث من ذي القعدة إلى اواخر ذي الحجة . وفي ليلة عيد الأضحى غسل الأموات في الليل وحملوا وقت الصبح إلى صحن الصخرة الشريفة وصلي عليهم عقب صلاة الصبح وحملوا إلى التربة قبل صلاة العيد . وكانت سنة شديدة لما حصل فيها من الجدب والغلا والوبا والفتن والخلف بين الحكام والاكابر وحصول المحن ، فسبحان من يتصر في عبده عما يشاه .

وفيها توجه الأمير بردبك الناجي ناظر الحرمينالشريفين من القدس الشريف إلى الديار المصرية وهو مستمر على الولاية واستناب عنه في النظر القاضي فخر الدين ابن نسيبة الخزرجي ، ولم يقد ّر له بعد ذلك الرجوع الى القدس الشريف إلى ان انفصل من النظر .

ثم دخلت سنةار بع وسبعين وثمانمائة ، فيها سير السلطان الأمير ناصر الدين

الجزء الثاني المجازء الثاني

محمد النشاشيبي احد الخزندارية بالخدم الشريفة لكشف أوقاف الحرمين الشريفين بالقدس والخليل وتحرير أمرها واصلاح ما اختل من نظامهما في أيام الأمير بردبك التاجي فحضر إلى القدس ودخل بخلمة السلطان ونظر في مصالح الأوقاف وعمر المسجد الأقصى وصرف المماليم وباشر تدبير الأمور حتى صلح منها ما فسد في زمن بردبك الناجي ، وتراجمت احوال بيت المقدس إلى الخدير وحصل الرخا وتباشر الداس بالفرج بعد الشدة .

وكانت العين الواصلة إلى القدس قدة طمت، فدخلت الى القدس في شهر جمادى الآخرة و تباشر الناس بذلك ، وعد ذلك من بركة الأمير ناصر الدين النشاشيبي . ونقشت رخامة بذلك والصقت بالحائط الكائن عند درج العين بجوار التربة الحائط أ

وفيها استقر القاضي حميد الدين ابو حامد المالكي في قضاء المالكية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام ، ودخل الى القدس في شهر رجب وتقدم ذكر ذلك في ترجمته .

وفيها استقر الأمير يوسف الجمالي المشهور بابن فطيس خازندارجا ، ثم نائب الشام في نيابة السلطنة بالقدس الشريف عوضاً عن دمرداش المثماني ودخل اليه في شهر شوال في يوم خروج الحجاج وكان دخوله بعد الظهر ، وهو اليوم الذي توفي فيه الشيخ برهان الدين ابو الوفا . ثم توجه الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي الى الابواب الشريفة في اواخر السنة .

وفيها \_ في شهر رمضان \_ استقر العاضي برهان الدين ابراهيم بن القاضي شهاب الدين التميمي الشافعي في قضاء الشافعية بمدينـة سيدنا الخليل عليه السلام عوضاً عن شيخ الصلاحية القاضي غرس الدين خليل الكناني ورسم بابط\_ال ما كتبالقاضي ابوحامد المالكي منقضاة المالكية بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام . ثم دخلت سنة خمس وسبعين و عاعائة ، وفيها استقر الامير ناصر الدين محمد ابن النشاشيي في نظر الحرمين بالقدس والخليل استقلالا ، ودخل الى القدس الشريف

في يوم الجمعة نامن عشري المحرم وكان يوماً مشهوداً ، وقرى. توقيمه بعد صلاة الجمعة . وأوقد المسجد في تلك الليلة وشرع في عمارة الاوقاف وصلح حال سماط سيدنا الخليل عليه السلام وباشر بعفة وشهامة ، وحصل للا رض المقسدسة الجمال بوجوده . وكان يكثر من مجالسة العلماء والفقها، ويحسن اليهم ويتلقاهم بالبشر والقبول فعطف الناس عليه وابتهجوا به .

وفيها \_ في شهر شعبان \_ ورد مرسوم شريف بعزل القاضي جمال الدير الديري \_ من قضاء الحنفية بالقدس الشريف \_ وتعين للولاية القساضي خير الدين ابن عمرات .

# ﴿ واقعة أخى الشيخ أبى العباس ﴾

وفيها - في بوم السبت عاشر شهر رمضان - دخل إلى القدس الشريف القاضي شرف الدين موسى الانصارى وكيل المقام الشريف ونزل بالمدرسة الجوهرية بخط باب الحديد، فحضر عنده القاضي غرس الدين خليل الكناني اخو الشيخ ابي المباس الواعظ وهو شيخ الصلاحية وقاضي القضاة الشافعية للسلام عليه فصادف حضوره عنده حضور الشيخ شهاب الدين العميرى الواعظ · فقصد الشيخ شهاب الدين العميري الجلوس فوق القاضي ، وكان غلطاً منه : لأن القاضي كان شيخ الصلاحية والشيخ شهاب الدين من المعيدين عنده ورتبته لاتقتضي الجلوس فوقه . فحصل بينهما تشاجر وفحش القول ، فكان من جلة كلام الشيخ شهاب الدين للقاضي : والله ما تعرف معنى العمامة ما هو ? . أخرق عمامتك في رقبتك · فقال له الفاضي : والله ما تعرف معنى العمامة ما هو ? .

فبلغ ذلك شيخ الاسلام الكمالي ابن ابى شريف فانتصر للشيخ شهاب الدين العميري، وانتهى الحال الى ان اجتمع بمحراب الصخرة الشريفة جماعة مع الشيخ كمال الدين منهم: الشيخ ابو الوفا، والشيخ شهاب الدين بن عتبة الذي ولي قضاء

الشافعية فيما بمد ، وجماعة من العلماء والفقراء والفقهاء ، واقيمت الفوغا على القاضي وانتهى الحال إلى ان العوام توجهوا إلى المدرسة الصلاحية وهجموا على منزل القاضي وحربمه ونهبوا له بمض أمتعة من منزله . واشتد الامر وتفاحش وارتفعت الاصوات ، وكان بوماً مشهوداً كثير المطر. وبقي الناس أحزاباً وكانت فتنة فاحشة .

ثم ان الشيخ شهاب الدين العميري والشيخ شهاب الدين بن عتبة بادرا وخماً صحيخ البخاري قبل النصف من رمضان ، وشرع شيخ الاسلام الكالي ابر ابى شريف وها في السفر الى القاهرة ، فتوجهوا من القدس الشريف في سابع عشر رمضان ، وخرج الناس لوداعهم بالذكر والتهليل وكان يوماً مشهوداً .

وكان القاضي قد جهز ولده ابراهيم إلى القاهرة وسعى في طلب الجماعة الى الابواب الشريفة فبرز الامر بذلك ، فكان توجههم من القدس الشريف قبل وصول الطلب ، ووصلوا الى القاهرة فى اواخر شهر رمضان واجتمعوا بالسلطان ، وهو اول اجتماع شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف به .

فلما دخلوا عليه انتهر الشيخ شهاب الدين العميري وقال له: اخربت القدس وجئت تخرب مصر ، فانزعج لذلك وقرأ الفاتحة وافصر ف. واستمر الشيخ كال الدين جالساً ،ثم وجه خطا به للسلطان وقال: يا مولانا السلطان تريد ان نتكام بكامات بين يديكم ولكن هيبة مولانا السلطان تمنعنافان أذنتم تكلمنا ، فقال له : تكلم . فقال: يامولانا السلطان تثبت . فحصل للسلطان سكون وزال ما كان عنده من الانزعاج وأذن له في الكلام فتكلم معه بكلام كان فيه الخير وعرفه حقيقة أمر القاضي وماهو عليه ثم انصر ف .

ولما وصل ابراهيم ولد الفاضي الى القدس ووجد المشايخ قد سافروا قبسل وصول الطلب خشي القاضي على نفسه من طلب يرد اليه ، فتوجه هو الى الفاهرة في شهر ذي القعدة وصحبته جماعة من العوام مطلوبون بسبب شكواه من جملتهم رجل اسمه عمر الزبال ، وآخر يدعى زريق يحمل الاموات ، وآخر يدعى كحيله يدق الطبل مع الحرافيش .

فلما وصلوا الى القاهرة وقف القاضي للسلطان وأنهى ما وقع في حقه فقال له : من هو غريمك ? فقال : ما لي غريم . فانتهره السلطان لذلك وقال له : من هو غريمك ؟ وتكرر ذلك منه . فقال : غريمي عمر الزبال . وهو رجل من أقل الموام يجمع الزبل للحمامات بالقدس . فأمر السلطان بضرب عمر المذكور ، فضرب بالمقارع \_ وهو مظلوم في الواقع \_ . وبتي اهل القدس يسخرون بالقاضى و بقولون غرماؤه عمر الزبال وزريق الحمال وكحيله الطبال .

ثم انتهى الحال الى تلاشي احواله القاضي وانعكس أمره واختنى ، فتحقق السلطان باختفائه انه مبطل ، فصرح بعزله . وخرجت سنة خمس وسبعين والامر على ذلك ، والاخبار واردة الى بيت المقدس على انواع مختلفة ، واصحاب الاهواء كل منهم يتكلم عما يوافق هواه .

ثم دخلت سنة ست وسبعين و بما بمائة ، فيها دخل الفاضي نورالدين البدرشي المالكي القدس الشريف متولياً قضاء المالكية عوضاً عن القاضي حميد الدير ابي عامد بعد استقراره في الوظيفة من اواخر سنة خمس وسبعين ، وكان دخوله إلى القدس في اوائل المحرم فقمع المبتدعين ونصر الشريعة .

وفيها انهم السلطان على شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف باستقراره في هشيخة المدرسة الصلاحية بالقدس الشريف من غير سعي منه ولا بدل بل عينه السلطان لذلك فتوقف في القبول ، ثم الزم فقبل ، وأنهم على القاضي شهاب الدين ابى حاتم حامد بن عتبة الشافعي بقضاء الشافعية بالقدس الشريف ، وعلى القاضي خير الدين ابى الخير محمد بن عمران الحنني بقضاء الحنفية ، وعلى الشيخ شهاب الدين المعمري بمشيخة المدرسة القديمة التي كان بناها الناظر حسن - كما تقدم - وهي التي هدمت وبني مكانها المدرسة الاشرفية الموجودة الآن بالمسجد الأقصى ، وكان ذلك في يوم السبت في شهر صفر .

وألبس الثلاثة وهم : شبيخ الاسلام الكمالي ابر ابي شريف ، والقاضي

الشافعي ، والقاضي الحنني التشريف السلطاني على العادة . وألبس الشيخ شهاب الدين العميري على العادة صوف اخضر على سنجاب ، وحصل لهم الجبر والاكرام . فأمهم لما اقبلوا على السلطان من باب الحوش ووصلوا إلى قريب مرس سرير الملك نول السلطان عن السرير فانتصب قائماً وسلم عليهم ، ثم أمرهم القاضي زين الدين بن منهر كاتب السر بالخروج من الحلقة ولبسهم الخلع ، فالبسوا عن يمين السلطان تحت السحابة ، ثم عادوا إلى السلطان وهو واقف لم يجلس . واسترعى القاضي زين الدين ابن منهر لهم الولاية من السلطان في مشيخة الصلاحية وقضاء الشافعية وقضاء الخنفية ، فصر ح بتوليتهم .

فمند ذلك قال الشيخ شهاب الدين العميري: يا مولانا السلطان فو ضمّ للملوك مشيخة مدرستكم الشريفة ? فقال: نعم. وكنت حاضراً ذلك المجلس. وانصرفوا من حضرة السلطان إلى منازلهم بالجامع الأزهر.

وسافر شيخ الاسلام وصحبته القاضي الشافعي والحنني من القاهرة فى يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول ، ودخلوا إلى القدس الشريف في يوم الاثنين ثاني عشري الشهر المذكور ، وكان يوماً مشهوداً . وقرئت التواقيع الشريفة بعد صلاة الجمعة سادس عشري شهر ربيع الأول .

وفيها في نهار الاثنين ثالث عشري شعبان دخل إلى القدس الشريف الأهير يوسف الجمالي النائب عائداً من النجريدة ، فأنه كان توجه الى التجريدة المجمازة لقتال شهسوار صحبة الأمير يشبك الدوادار وأذن له في الافصراف الى محل ولايته فحضر في التاريخ المذكور .

وفيها في شهر شعبان ايضاً ظهر نجم في السماء له ذنب مستطيل، واستمر يطلع مدة ليال، وتطير الناس من ذلك.

وفيها في اواخر السنة حضر الى القدس الشريف القاضي برهان الدين بن ثابت النابلسي وكيل السلطان وكان في ابتداء أمر وكالنه ، توجه السلام عليه

قضاة بيت المقدس واعيانه خشية سطوته .

وفيها في شهر ذي القعدة توفي الامام شهاب الدين احمد بن حافظ إمام الصخرة الشريفة ، فقرر ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبي في الامامة القاضي خير الدين بن عمران والشيخ شهاب الدين الشنتير ، فلم يتم ذلك . وبرز مرسوم السلطان بعزلهما وان يستمر شهاب الدين بن الشنتير يباشر على ان يرد على الناظر ما يعتمدعليه ، واشيع ان الوظيفة تعينت لامام السلطان الشيخ ناصر الدين الاخميمي الذي ولي قضاء الديار المصرية فيما بعد وكان غائباً بمكة ، فلما حضر إلى القاهرة المتع من الحضور الى القدس عباشرة الامامة .

واستمر الشيخ شهاب الدين ابن الشنتير يباشر على صفـة النائب لصاحب الوظيفة الى اواخر السنة الآتية وهي سنة سبع وسبعين .

ثم دخلت سنة سبع وسبعين و عاعائمة ، فيها في شهر المحرم شرع الأمير ناصر الدين بن النشاشيي في عمارة الدرجة المتوصل منها الى صحن الصخرة الشريفة بجاه باب السلسلة المجاورة لقبة النحوية ، وكان قبلها درجة ضيقة عليها قبو معقود وكان يسمى زقاق البوس ، فسد و بنى فوقه الدرجة الموجودة الآن وعمل لها قناطر على عمد كبقية الدرج التي الصخرة ، وكان الفراغ من عمارتها في شهر جمادى الاولى . وحصل بها الابتهاج لكونها تقابل باب السلسلة وهوعمدة ابواب المسجد .

وفيها في شهر المحرم حضر الشيخ شهاب الدين العميري من القاهرة ودخـ ل الى القدس الشريف وهو لابس التشريف السلطاني بمشيخة المدرسة التي هدمت فانه لما توجه الشيــخ كمال الدين بن ابي شريف ومن معه من القاهرة استمر هو مقيا الى ان حضر في الناريخ المذكور ·

وفيها فى عاشر المحرم ورد الخسبر بالقبض على شهسوار على يد الأمير يشبك الدوادار الكبير، وكان قبضه في أواخرالسنة الماضية وهى سنة ست وسبمين، والذي تولى إمساكه ووضعه في الحديد ملك الامها. برقوق نائب الشام.

وفي مستهل شهر ربيع الأول توجه شيخ الاسلام كمال الدين بن ابي شريف شيخ المدرسة الصلاحية وصحبته القضاة الاربعة بالقدس الشريف وهم! القاضي شهاب الدين بن عبية الشافعي، والقاضي خير الدين بن عمران الحنفي، والقاضي نورالدين البدرشي المالكي، والقاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي، وجماعة من الفقها، من القدس للرملة لملاقاة الأمير يشبك الدوادار الكبير عندقدومه من البلاد الشامية وصحبته شهسوار في الاعتقال، وكان تقدمهم للملاقاة ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي و نائب السلطنة يوسف الجمالي.

ودخل يشبك الدوادار ومعه شهسوار والمساكر السلطانية الى مدينة الرملة فى رابع شهر ربيع الاول وكان يوماً مشهوداً ونزل على قبة الجاموس ، واجتمع به شيخ الاسلام الكمالي والقضاة وناظر الحرمين وسلموا عليه وهو في مخيمه فتلقاهم بالاكرام . وكان من خطاب شيخ الاسلام له المرجو من كرم الله تعالى كما جملكم سبباً لكشف هذه الغمة ان يلهمكم شكر هذه النعمة . ثم سافر من ليلنه إلى جهة غزة ، وتوجه شيخ الاسلام والقضاة إلى بيت المقدس .

وفيها استقر الأمير دقماق الاينالي في نيابة السلطنة بالقدس الشريف عوضاً عن يوسف الجمالي ، ولاه الأمير يشبك الدوادار بمدينة غزة عقب سفره من الرملة ودخل الى القدس الشريف في حادي عشر ربيع الاول ، وحضر قراءة المولد الشريف في تلك الليلة وأوقد له المسجد على العادة ، وكانت ليلة مشهودة . و باشر النيابة بحرمة زائدة وشهامة وقمع المناحيس لكنه كان عسوفاً في احكامه . ولم تطل مدته ، فأقام بالقدس مائة يوم واربعة ايام ، وتوفي في خامس عشري جمادى الآخرة ، ودفر بالزاوية القلندرية بتربة ماملا .

واستقر بعده في النيابة الأمير جقمق نائب دمياط الظالم الفاجر ، وكان \_ كا قال بمضهم \_ : لا فارس الخيل ولا وجه العرب . ودخل متسلمه الى القدس في يوم الثلاثاء حادي عشري رجب، ودخل جقمق في اوائل شهر رمضان ، وكان يوم دخوله كثير المطو . ولما ورد الخبر بتوليته وانه من جملة من ترك الديار المصرية ظن الناس انه ذو شهامة ، فشرع العوام يقولون تولى جقمق من خالفه شنق .

فلما دخل في ذلك اليوم الكثير الامطار تفاءل الناس ان لحيته باردة ، فكان كذلك . وشرع يكثر المزاح ويتكلم بالكلام المهمل الموجب لضحك الناس عليـــه ويصدر منه ترهات وكلمات فشرية فى المجالس والمحافل منها :

انه كان في عقد مجلس بالمسجد الاقصى بحضور ناظرالحرمين والقضاة وارتفع النهار فشرع يتقلق من الجلوس ويقول: انا إلى الآن ما افطرت وقد دخت من الصفراه، ثم أمر باحضار بقسماطة فاحضر له، فشرع يأكل منه. فقد ر ان البقسماط كان يابساً فعسر عليه أكله وشرع يعالجه والناس ينظرون اليه وهو يقول: إذا طلمت الشمس على البرج حط يدك في الخرج. والناس يضحكون الخواص والعوام. ثم نهض و توجه الى حالسبيله و تبعه اعوانه فقيل له: ان المجلس لم ينته والاكابر جلوس فلو جلست معهم. فقال ا ما يحتاج انا حضوري لا فرض ولا سنة.

وكان يصدر منه اشياء من هذا النسق ، فكانت سبباً لتلاشي احوال البلاد وفساد النظام وكثرة السراق وقطاع الطرق ·

وفيها وقع مطركثير وبرد ببيت المقدس وهدم اماكن كثيرة بسبب ذلك يقال الها ثلثمائة وستون مكاناً، ومن جملتها زاوية سيدنا ولي الله الشيخ محمد القرشي بخط مهزبان، وكان هذم الزاوية في ليلة مستهل رمضات. ولم يحصل لا حد من الهدم ضرر سوى امرأة واحدة ماتت من بيت هدم عليها.

وفيها رتب السلطان لمدرسته بالقدس الشريف صوفية وفقها، وعين لها اوقافاً عدينة غزة وجعل عددة الصوفية ستين نفراً لكل نفر في كل شهر خمسة عشر درها شامية ، وجمل للطلبة لكل نفر في كل شهر خمسة واربعين درها ، وجمل لها ارباب وظائف من الفراش والبو اب ونحو ذلك ، وجعل للشيخ في كل شهر خمسائة درهم

وحضر فيها شيخنا الشيخ شهاب الدين العميري وحضر معه الصوفية واشتغل الطلبة وكان ذلك في شهر جمادي الآخرة . واستمر الأمم على ذلك مدة ، ثم قطع لما قصد السلطان هدمها كما سنذكره إن شاء الله تعالى .

وفيها ورد مرسوم شريف على يد ساع بطلب القاضى شهاب الدين بنعبية الشافعي الى الابواب الشريفة فتوجه من القدس فى يوم الاحد خامس ذى الحجمة الحرام ولم يستخلف احداً عنه في الحركم واستناب في النظر في الاوقاف القاضى الحنبلي كال الدين النابلسي .

وفيها استقر الشيخ سعدالله الحنفي في إمامة الصخرة الشريفة بعد منع القاضى خير الدين بن عمران والشيخ شهاب الدين بن الشنتير ، ودخل إلى القدس في يوم الاحد سادس عشري ذي الحجة وهو لابس خلعة السلطان وهي تشريف وطرحة على العادة ودخل معه قاصداً ابن عثمان ملك الروم الوارد بالبشارة ان حسن بيك توجه الى بلاده وعلى القاصد خلعة السلطان . وتقدم ذكر ذلك ،

تم دخلت سنة عان وسبعين وعاعائة ، فيها في يوم الأحد سابع عشر المحرم توجه ناظرا لحرمين الشريفين الامير ناصر الدين محمد بن النشاشيبي الى القاهرة وصحبته جماعة المباشرين بحرسوم شريف ورد بطلبهم .

وفيها في شهر المحرم ورد الخبر الى القدس الشريف صحبة الحجاج بوفاة الخطيب برهان الدين ابراهيم بن علاء الدين علي القرقشندى احد خطباء المسجد الاقصى الشريف ، وانه توفي بعد فراغه من الحج وظهوره من مكة عنزلة بطن مرو في خامس عشر ذي الحجة سنة سبع وسبعين و عاعائة . فتوجه ابن عمه الخطيب العلامة فتح الدين ابوالحرم محمد بن شيخنا العلامة شيخ الاسلام النقوي القرقشندي الى القاهرة المحروسة للسعي فيما كان بيد ابن عمه الخطيب برهان الدين من نصف خطابة المسجد الاقصى الشريف وغير ذلك من الوظائف الدينية . فوجد الشيخ شهاب الدين ابا العباس احمد ابن المحوجب الدمشقي الشافعي احد اصحاب المقر

الزيني ابي بكر بن منهر كاتب السر الشريف قدد استقر في الوظائف المذكورة عساعدة المقر المشار اليه، وبرز له الامر بذلك وكتب له توقيع شريف ·

فلما وصل الخطيب فتح الدين القرقشندي الى القاهرة وعلم به الشيخ شهاب الدين ابن المحوجب تمزه عن الوظائف واسقط حقه منها وسأل في استقرار الخطيب فتح الدين ابى الحرم فيها . فعرض الامر على السلطان ورسم له باستقرار في ذلك ، وانتظم الحال على ذلك . فعارض في ذلك القاضى برهان الدين بن على البت وكيل السلطان وسعى في الوظائف المذكورة للخطيب محب الدين بن جماعة المتقدم ذكره - وارسل اليه ، فتوجه من القدس الى القاهرة وقوى أمره ببذل المال مع مساعدة وكيل السلطان .

فاخرجت الوظائف عن الخطيب ابى الحرم ، واستقر الخطيب محب الدين بن جماعة في نصف خطابة المسجد الاقصى وما معها من الوظائف الدينية عوضاً عن الخطيب برهان الدين القرقشندي بحكم وفاته ورجوع شهاب الدين بن المحوجب . وعزل الخطيب ابى الحرم واضيف اليه نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية مشاركاً للشيخ ابى البركات بن غانم ، وكتب له بذلك توقيع شريف .

واستقر اخوه شيخ الاسلام نجم الدين بنجاعة في مشيخة الصلاحية عوضاً عن شيخ الاسلام الكمالي بن ابي شريف ·

واستقر القاضي جمال الدين الديري فيقضاء الحنفية بالقدس الشريف عوضاً عن القاضي خير الدين بن عمران ·

ورسم للقاضى شهاب الدين بن عبيه باستمراره في قضاء الشافعية ، وللامير ناصر الدين بن النشاشيبي باستمراره في النظر على عادته . كل ذلك في مـــدة متقاربة في اوائل سنة ثمان وسبعين .

وكان القاضى غرسالدين خليل الكنانى الذي كان شيخ الصلاحية وقاضى القدس قد شكى القاضى شهـاب الدين بن عبيه للسلطان بسبب ما وقع في حقه من النهب وما تقدم شرحه في سنة خمس وسبعين وزعم أن غريمه القاضى شهاب الدين ابن عانم شيخ ابن عبيه وانه هو الآمر بذلك ، وشهد له بذلك الشيخ جمال الدين بن عانم شيخ الحرم في حضرة السلطان في وجه القاضى شهاب الدين بن عبيه .

فرسم له السلطان بألف دينار ، منها مائتا دينار على ناضر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيبي ، ومائتا دينار على شيخ الاسلام الكمالي بن ابى شريف ومائتا دينار على القاضى شهاب الدين بن عبيه ، وعلى الخزائن الشريفة اربعمائة دينار ، فقبض ما رسم له به من القاضى شهاب الدين بن عبيه ولم يقبض من غيره شيئاً .

ثم وقع بعد ذلك ما تقدم مر استمرار القاضي الشافعي و ناضر الحرمين و ولاية شيخ الصلاحية واخيه والقاضي الحنني واذن لهم في السفر ، فدخل إلى القدس الشريف ناظر الحرم الشريف الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي والقاضي شهاب الدين ابن عبيه وعلى كل منهما خلعة السلطان ، وكذلك الأمير جقعق نائب السلطنة البس خلعة الاستمرار وردت عليه من القاهرة ودخل الثلاثة الى القدس الشريف في يوم الاثنين ثامن عشري ربيع الاول وكان يوماً حافلاً .

ثم دخل القاضي جمال الدين الديري الحنني إلى القدس الشريف في يوم الخميس 
ثامن شهر ربيع الآخر وهو لابس تشريف الولاية وهو ضميف متوعك ، وكان 
حمل في محفة من الرملة إلى قصر ابن عمه الشيخ تاج الدين الديري عند خان الظاهر ثم 
البس الخلمة و دخل وهو في غاية الانزعاج ، فأقام ار بمة عشريو ما و توفي في يوم الاربماء 
حادي عشر ربيع الآخر . ولم يقدر انه حكم حكا ولا جلس للحكم بعد مال كبير 
بذله في الولاية ، وصلي عليه بالمسجد الأقصى و دفن بما ملا إلى جانب والده من 
جهة القبلة ، وضبط موجوده .

وكان ممن حضره قاضي القضاة المالكي نور الدين البدرشي ، ثم توفى بمده بمشرة أيام في ليلة السبت ثاني جمادى الاولى ، ودفن بباب الرحمة . وتقدم ذكر ذلك مفصلا عند ذكر التراجم ، وإنما ذكرت ذلك هنا لينتظم ذكر الحوادث الواقمة في زمن مولانا السلطان .

وفي يوم الاربعاء سادس جادى الاولى توفي شمس الدين محمد بن قطيبا الانصاري المشهور بالعجمي أحد أعيان المباشرين بالقدس الشريف والخليل عليه السلام ودفر عاملا.

وفي يوم الحيس سابع جمادى الاولى وصل الخطيب محب الدين بن جماعة ودخل هو واخوه شيخ الاسلام النجمي وعلى كل منهما خلعة السلطان بولاية ما تقدم ذكره من مشيخة الصلاحية ونصف الخطابة وما معها ونصف مشيخة الخانقاه الصلاحية ، ودخلا إلى المسجد الأقصى الشريف والناس معهما وجلسا في الحراب وقرى، توقيع كل منهما وهما جالسان ، وكان القاري لهما شمس الدين بن مجود . وهذا خلاف المصطلح المعروف فإن العادة جرت بتأخير قراءة التوقيع إلى بعد صلاة الجمعة .

واستقر القاضي خير الدين بر عمران في قضاء الحنفية بالقدس الشريف والرملة بحكم وفاة القاضي جمال الدين الديري وكتب توقيعه في خامس عشر جمادى الاولى ، وورد عليه التوقيع والتشريف فلبس من المسجد الأقصى الشريف في صبيحة يوم الاربماء حادي عشر جمادى الآخرة ، ومشى الناس في خدمته إلى منزله بباب الحديد ، وقرى ، توقيعه في يوم الجمعة .

#### ﴿ واقعة بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ﴾

وفيها وقعت فتنة بين طائفة الدارية وطائفة الأكراد فحصل بينهما تشاجر وانتشر الكلام بينهما ، فقتل من الفريقين عمانية عشر نفراً ، واستنفر كل من الطائفتين من ينتصر لها من العشير . فدخلوا إلى المدينة ونهبوا ما فيها عن آخره إلا القليل منها ، وخربت أماكن . واجتمع اهل البلد من الاكراد ودخلوا بأولادهم ونسائهم

إلى المسجد الشريف وأغلقوا الابواب، ودخل جماعة الدارية إلى القلمة وتحصنوا بها، وكانت حادثة فاحشة لم يسمع بمثلها في هذه الأزمنة.

ورفع الأمر السلطان ، فسير الأمير على باي الخاصكي الكشف عرف ذلك وتحريره . فحضر إلى القدس الشريف في يوم الثلاثاء من عشر جمادى الآخرة ونزل بدار طوغان برأس درجة الموله ، وكان ظالماً عسوفاً جباراً عنيداً امياً لا يقرأ ولا يحسن الكلام بالعربي ، فوقع له انه صلى الصبح بقبة الصخرة في يوم كثير المطر فرأى الشيخ زين الدين عبدالقادر بن قطلو شاه المقري يمشي على صحن الصخرة بالقبقاب فأخذه وتوجه به إلى منزله وضربه ضرباً مبرحاً ورسم عليه ولم يفلته إلا عشقة بمساعدة ناظر الحرمين ابن النشاشيبي والقاضي شهاب الدين بن عبيه .

ثم توجه إلى بلد الخليل صحبة الناظر ونائب السلطنة الأمير جقمق والفاضي الشافعي شهاب الدين بن عبيه والفاضي الحنفي خير الدين بن عمران والفاضي الحنبلي كال الدين النابلسي ، وكان الفاضي نور الدين المدرس المالكي قد توفي إلى رحمة الله فتوجهوا إلى بلد سيدنا الخليل عليه السلام ، وجلسوا وممهم اكابر بلد الخليل وكتبوا محاضر عما وقع من النهب والقتل والسبي في ذلك . ثم قبض الخاصكي على اكابر بلد الخليل من القضاة والمشايخ وطلب منهم اثني عشر الف دينار ، وتوجه وهم ممه ممتقلا عليهم الى ان وصل الى مدينة غزة فقتله يشبك العلائي نائب غزة بمرسوم شريف ورد عليه من السلطان خفية وأشاع انه دخل الى الاصطبل ليأخذ فرساً طلبها من النائب فوقع عليه حائط فات . وكان موته في يوم الاربعاء حادي عشر رجب وثارت فتنة بسببه بالقاهرة من الماليك الجلبان ، واعتذر لهم السلطان وأنكر ان يكون أمر نائب غزة بقتله وحلف على ذلك .

ومما وقع انه لما ضرب الشيخ زين الدين عبدالقادر بن قطلوشاه - كما تقدم-وكان من اهل القرآن وضرب بغير حق وكان يتضرع الى الله ويدعو عليه فبينا هو ذات ليلة نائم في فراشه والى جانبه زوجته وهي ابنة عمه إذ سمعته وهو نائم يقول: اللهم خلصحتي عاجلا فانى لا أصبر الى الآخرة لا أصبر الى الآخرة لا اصبر الى الآخرة لا اصبر الى الآخرة لا اصبر الى الآخرة كررها ثلاثـــاً، ثم استيقظ من نومه. فأخبرته زوجته بما سمعت منه فصد قها على انه تكلم بذلك في رؤيا رآها في صبيحة تلك الليلة ورد الخبر الى القدس بهلاكه بغزة فسبحان قاصم الجبابرة.

ثم توجه اهل الخليل الى حضرة السلطان ولم يحصل لهم إلا الخير ببركة سيدنا الخليل عليمه الصلاة والسلام، وعادوا إلى اوطانهم. وتراجع أمر مدينة الخليل الى العمارة وصلح حالها ولله الحمد .

## ﴿ واقعة كنيسة اليهود ﴾

وفيها وقعت حادثة بالقدس الشريف وهي: ان بحارة اليهود مسجداً للمسلمين عليه منارة وهو بلصق كنيسة اليهود من جهة القبلة ويتوصل الى المسجد من زقاق مستطيل من جهة القبلة ، وبجوار المسجد من جهة الغرب دار من جملة اوقاف اليهود فوقع المطر في زمن الشتاء ولعله في شهر جمادى الاخرة فهدمت الدار المذكورة فكشف باب المسجد من جهة الشارع المسلوك ، فقصد المسلمون الاستيلاء على الدار المنهدمة وات يكون الاستطراق الى المسجد منها لكونها على الشارع المسلوك فيكون أقرب للمصلين من الاستطراق من ذلك الزقاق القبلي لبعده بالنسبة إلى هذا المكان .

فامتنع اليهود من ذلك ورفعوا أمهم للقضاة واظهروا من ايديهم المستند الشاهد لهم باستحقاقهم للدار المذكورة واتصل ثبوته بحكام الشريعة ، فنازعهم المسلمون في ذلك وزعموا ان الدار المذكورة من حقوق المسجد . وانتهى الحال الى ان القضاة توجهوا بأنفسهم لكشف ذلك وتحريره ، فجلسوا بالمسجد المذكور وهم : الفاضي شهاب بن عبيه الشافعي ، والقاضي خير الدين بن عمران الحنني والقاضي كال الدين النابلسي الحنبلي ، وكنت حاضراً ذلك المجلس . فحرر أم

الجزء الثاني

الدار المـذكورة المهندسون وقرى، المكتوب المحضر من ايدى اليهود، فتبين ان الدار من جملة أوقاف اليهود وان الحق لهم فيها، وانفصل المجلس على ذلك، وكان ذلك في شهر رجب. فلم يرض المسلمون بذلك ·

وتعصب بعض العوام وتوجه الى القاهرة ووقف للسلطان، وأنهى ال الكنيسة التي لليهود بالقدس محدثة وان الدار المذكورة من جملة حقوق المسجد وهى بأيدياليهود بغير حق ، فبرز مرسوم السلطان بالنظر في ذلك وتحريره وورد الامر بذلك الى القدس الشريف في شهر رمضان .

فعقد مجلس بالمدرسة التنكرية بمجلس ناظر الحرمين بن النشاشيي بحضور الفاضى الشافعي شهاب الدين بن عبيه والقاضى الحنني خير الدين بن عمران وكان المالكي قد توفي - كما تقدم - والحنبلي قد عزل من شهر شعبان ولزم بيته ، وحضر بالمجلس شيخ الاسلام نجم الدين بن جماعة شيخ الصلاحية ، والشيخ برهان الدين الانصاري ، والشيخ شهاب الدين العميرى ، وجمع من الفقهاء . وقرى المرسوم الشريف ، ودار الكلام بين الحاضرين ، واقيمت بينة شهدت عند القاضى الشافعي ان كنيسة اليهود محدثة في دار الاسلام فاشهد عليه عند الفاضى انه منع اليهود من انجاذها كنيسة لما صح عنده من انها محدثة في دار الاسلام إذ لا دار لهم .

فتكام كبير اليهود واسمه يعقوب بكلام يقتضى العناد لما أمر به الفاضى . فانتهره القاضى وقال له : ياملمون تنازع في الاحكام الشرعية والله أحضر لك الجلاد يضرب عنقك . فهم المسلمون بالبطش باليهود فنهاهم القاضى عن ذلك ، وكات من لفظه : يا امة التوحيد لا يعارضهم احد فان هؤلاه ذمة الله وذمة رسوله وذمة امير المؤمنين . ثم كتب محضراً بما وقع ، وكتب فيه العلماه والمشايخ خطوطهم وكتب الموثق فيه ما صدر من الفاضى الشافعي من منعهم ، وكتب ان القاضى الحنفي نفذ المنع . فلما وقف القاضى الحنفي على المحضر انكر ان يكون نفذ ذلك ولم يضع خطه على المحضر .

واغلقت الكنيسة ومنع اليهود من دخولها والتعبد فيها على عاديم ، فرفع اليهود أمرهم للسلطان وانهوا ما وقع لهم بالقدس ومنعهم من كنيستهم . فرسم السلطان بعقد مجلس بالمدرسة الصالحية بخط بين القصرين والنظر في ذلك وتحريره فجلس قضاة القضاة بالديار المصرية وهم : قاضي الفضاة ولي الدين الاسيوطي الشافعي وقاضي القضاة شمس الدين الامشاطي الحنفي ، وقاضي القضاة برهان الدين اللقاني المالكي ، وقاضي القضاة بدر الدين السعدي الحنبلي . ومر العلماء : الشيخ سراج الدين العبادي ، والشيخ جلال الدين بن الامانة ، وجمع من النواب والفقهاء وقرىء المحضر المكتب بالقدس الشريف ودار الكلام بينهم فيه ، وتأملوا ما صدر من القاضي الشافعي بالقدس من منع اليهود من الخادها كنيسة .

وتكلم العلما. في ذلك ، فأفاد كل من قاضي القضاة الشافعي وقاضي القضاة الحنفي : ان المنع المذكور ليس بكاف في رفع اليد . ووافقهما على ذلك كل من العلماء الثلاثة \_ المشار اليهم \_ . واما المالكي والحنبلي فأنهما قالا ! هذا أمر يتعلق بالشافعية وليس لنا فيه تكلم . وكتب على ظاهر المحضر المكتتب بالقدس صورة عقد المجلس بالصالحية وما وقع من قضاة مصر وعلمائها على هذه الصورة .

ثم برز مرسوم السلطان الى ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس والقضاة بعقد مجلس بالقدس الشريف والعمل بما افاده قضاة مصر وعلماؤها ، وجهز المرسوم والمحضر على يد بشير الساعي وهو عبد اسود . فحضر الى القدس الشريف وعرض الأمم على الحكام .

فعقد مجلس بالمسجد الأقصى تجاه باب الناظر عند شجرة الميس التي عليها السلسلة الحديد . وجلس ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشيبي ، و نائب السلطنة الأمير جقمق ، والقاضي شهاب الدين بن عبيه الشافعي ، والقاضي خير الدين بن عبران الحنني ، والشيخ برهان الدين الانصاري ، والشيخ ابو العزم بن الحلاوي عمران الحنني ، والشيخ برهان الدين الانصاري ، والشيخ ابو العزم بن الحلاوي

وهو الذي كان قائماً في هذه الحادثة ، وجمع من الفقها، والاعيان والخاص والممام وكان يوماً مشهوداً ، فقرى، المرسوم الشريف ثم فتح المحضر وقرى، ما كتب على ظاهره بالديار المصرية وقول العلما، بها ان المنع الصادر من الحاكم الشافعي بالقدس الشريف ليس بكاف في رفع اليد .

فلما سمع القاضي شهاب الدين بن عبيه هذا اللفظ انتهر اليهود وكانوا قد دخلوا إلى المسجد باذن لهم في ذلك ووقفوا في الحلقة بين المسلمين ، وقال القاضي : أما قول علماء مصر : ان هذا المنع ليس بكاف في رفع اليد . فأنا موافق على ذلك أنا ما رفعت ايديهم عنها وانما منعتهم من اتخاذها كنيسة وهي مستمرة في ايديهم وأذنت لهم ان يتصرفوا فيها حانوتاً ، وصمم على ذلك . ومن جملة لفظه : أنا منمتهم من اتخاذها كنيسة وأنا باق على هذا المنع إلى ان التي الله . وأحضر الشهود بالمجلس وهم ؛ الشيخ أبو العزم بن الحلاوي ، وشمس الدين محمد بن ناصر الصبان وناصر الدين محمد بن الدمشقي ، وعلى بن نصير البنا ، وخليل بن عليان ، وغيرهم وشهدوا عندالقاضي الشافعي ان الكنيسة محدثة في دار الاسلام وأشهد عليه القاضي من ة ثانية انه منع اليهود من اتخاذها كنيسة .

وكتبالجواب للسلطان بذلك ، وتوجه القاصد من القدس الشريف بالجواب وكان ذلك في شهر ذي القعدة الحرام . وتأتى تتمة هذه الحادثة في السنة الآتيــة إن شاء الله تعالى ٠

وفيها في الشهر المذكور وهو شهر ذى القعدة الحرام توفي الشيخ زبن الدين ابو البركات بن غام شيخ الخانقاه الصلاحية . واستقر بعده في نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية القاضى برهان الدين بن ثابت وكيل المقام الشريف .

وورد الى القدس الشريف مرسوم السلطان ، فحضر بالخانقاء الصلاحية ناظر الحرمين ونائب السلطنة والقاضى الشافعي والحنفي ، وقرىء المرسوم الشريف بعد فراغ المحضر مضمونه : ان الصدقات الشريفة شملت القاضى برهان الدين بن ثابت

باستقراره فى نصف مشيخة الخانقاه و نظرها عوضاً عن البيالبر كات بن غانم وا نه استناب عنه فى المباشرة شريكه الخطيب محب الدين بن جماعة ، فتمكن من المباشرة مع مساعدته وشد عضده ، وكان المتولي لقراءة المرسوم العدل شمس الدين محمد ابن عجور .

وفيها عمر سوق الطباخين بالقدس الشريف ببناء القناطر المعقودة على الحوانيت وكانت ابتداء العمارة من شهر رجب سنة تمان وسبعين ، وكان قبل ذلك يسقف على الحوانيت بالقواصر ويحصل من ذلك مشقة في الشتاء من الوحل وسقوط الماء من ظهر السقف . فعملت القنطرة وابتداؤها من درج الحرافيش الى قنطرة خان الجبيلي فحصل الرفق للناس بذلك في زمن الشتاء .

تم دخلت سنة تسع وسبعين وتمانمائة وفيها ورد مرسوم السلطان على الامير ناصر الدين بن النشاشيبي ناظر الحرمين بتمكين اليهود من كنيستهم وعدم معارضتهم على عادتهم . فمكنوا منها ودخلوا اليها لعنة الله عليهم وحصل للمسلمين بذلك نكاية فأن اليهود اظهروا السرور بذلك وعلقوا بها الستور وأوقدوا القناديل ، ومضى الأمم على ذلك •

وفيها في يوم السبت سابع عشر صفر ورد مرسوم السلطان بالترسيم على القاضى فخر الدين بن نسيبة ، فأخسف نائب السلطنة الأمير جقمق عنده بمنزله وأقام مدة . ثم ورد الأمم الشريف بالافراج عنه .

وفيها في عشية يوم الاربعاء تاسع عشرى صفر ورد مرسوم شريف بولاية قاضى القضاة شمس الدين ابى عبد الله محمد بن شيخ الاسلام شمس الدين بحسد الديري الحنفي وهو اخو القاضى جمال الدين الديري ـ المنقدم ذكره ـ وظيفة قضاء الحنفية بالقددس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام والرملة ، وعزل القاضي خير الدين بن عمران ، واصبح القاضي شمس الدين الديري في يوم الخيس سلخ صفر جلس باصطبل اخيه الكائن برأس عقبة الست عند سوق الزيت وسلم الناس عليه

ثم في نهار الاثنين رابع ربيع الاول البس التشريف من ظاهر البلد ، وقرى. توقيعه في يوم الجمعة ثامن ربيع الاول بالمسجد الأقصى ·

وفي نهار الاثنين تامن عشر ربيع الاول توجه القاضي فخر الدين بن نسيبة الى القاهرة مطاوباً ·

وفيها في احد الربيمين توفي الأمير خير بك الظاهري الخشقدي الذي تسلطن ليلة واحدة من غير عهد ولا مبايعة ، وكان قدومه من مكة في اول سنة عمان وسبمين ، واستمر إلى ان توفي في الناريخ المذكور بالمدرسة الخاتونية ، ودفن بالقلتدرية عاملا .

وفيها في شهر ربيع الآخر ورد مرسوم السلطان الى ناظر الحرمين ناصر الدين ابن النشاشيبي و نظيره للأمير جقمق نائب السلطنة ، مضمون كل منهما انه اتصل عساممنا الشريفة ان بعض الفقراه بالقدس الشريف كتب كتاباً إلى القاهرة يذكر فيه ان كنيسة اليهود بالقدس الشريف محدثة وان علماه الاسلام افتوا بعدم ابقائها وان اليهود قاموا بمبلغ له صورة للخزائن الشريفة حتى مكنوا من كنيستهم والدخول اليها بسبب ما بذلوه من المال للخزائن الشريفة ، فعز ذلك على خواطرنا الشريفة ومرسومنا ان يتقدم المجلس بتحرير هذا الأمر ومن تكلم به و تجهيز القاضي الشافعي والشهود الذين شهدوا فيها إلى الابواب الشريفة لننظر في ذلك ، واحضر كل من المرسومين على يد بشير الساعي .

فعقد مجلس بالمسجد الأقصى على المسطبة الكائنة عند باب جامع المغاربة وكان إذ ذاك عليها شجرة ميس فقلمت ونبت مكانها الآن شجرتين وحضر بالمجلس ناظر الحرمين ونائب السلطنة وشيخ الصلاحية نجم الدين بن جماعة والشيخ برهان الدين الانصاري والقاضي الشافعي شهاب الدين بن عبيه والقاضي الحنني شمس الدين الدين الديري وجمع من الفقها. وكنت حاضراً ذلك المجلس وطلب جماعة من مشامخ الصوفية منهم الشيخ موسى بن الصامت وغيره وسئلوا عن هذا الكتاب

المحكى لفظه في مرسوم السلطان ، فأنكركل منهم انه كتب هذا الكتاب وحلف بالله العظيم انه لم يكن سمعه إلا من لفظ المرسوم الشريف .

وكتب محضر باعادة الجواب على السلطان ، وكان المسطر له القاضي كال الدين ابو البركات محمد بن الشيخ خليفة المالكي الذي ولي قضاء المالكية فيما بعد ، وكتب فيه : ان العلماء والفقراء حلفوا بالله العظيم انهم لم يكونوا كتبوا ذلك ولا علموا به . وكتب العلماء والقضاة خطوطهم على المحضر وكل منهم يحلف بالله على ذلك ، ومن جملة لفظ شيخ الصلاحية فيما كتبه : انه يقسم بالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما كتبت ذلك ولا علمت من كتبه . ومن جملة ما كتبه القاضي الشافعي: ولو علمت من كتبه من الدجالين خلقاً كثيرا .

وجهز هذا المحضر إلى السلطان على يد قاصده بشير الساعي ، فلم يرض السلطان بذلك ورسم بطلب القاضي الشافعي إلى القاهرة، فحضر هجان بطلبه بسبب ذلك وبطلب ناظر الحرمين ايضاً . فتوجها من القدس الشريف في نهار الاثنين ثاني عشر جادى الآخرة .

وكان الشيخ ابو العزم بن الحلاوي خال القاضي الشافعي بالقاهرة يتكلم في أمر الكنيسة فانه هو الذي أثار هذه الفتنة من اولها ، فلما وصل ناظر الحرمين والقاضي الشافعي إلى منزلة بئر العبد قبل وصولهما الى قطية لقيهما الشيخ ابو العزم والسيد الشريف محمد بن عفيف الدين الابجي الحسيني وها متوجهان الى القدس الشريف فتكلما مع القاضي الشافعي وقالا له : ان السلطان لم يطلبك وقد فو ض النظر في أمر الكنيسة للسيد الشريف - المشار اليه - وهو متوجه إلى القدس لتحرير أمرها فرجع الفاضي صحبتهما من بئر العبد و دخلوا إلى القدس في يوم السبت ثاني شهر رجب ،

### هدم الكنيسة <del>كاء-</del>

ثم في يوم الاثنين رابع شهر رجب عقد مجلس بالمدرسة التنكزية حضره شيخ الاسلام كال الدين بن ابيشريف ، والشيخ برهان الدين الانصاري ، والأمير جقمق نائب السلطنة ، والقاضي الشافعي شهاب الدين بن عبيه ، والقاضي الحنني شمس الدين الديري والسيد الشريف محمد بر عفيف الدين ، ودار الكلام بينهم وحصل البحث بين الشيخ كال الدين بن ابي شريف والشيخ برهان الدين الانصاري الخليلي وانتشر الكلام بينهما ، فان شيخ الاسلام يقول ؛ لا وجه لمنع اليهود من كنيستهم بغير مسوغ شرعي ويرى ان شهادة من شهد بحدوثها بغير مستند شرعي يستند اليه في شهادته لا تقبل والشيخ برهان الدين الانصاري كان من جملة القائمين في منع اليهود بترجيح شهادة من شهد بحدوثها .

فلما حصل البحث بينهما قصد الشيخ برهان الدين الانصاري نصرة قوله فكان من جملة لفظ شيخ الاسلام له ؛ لا تبحث معي بحث خليلي ، وكان مجلساً حافلا آخره ان القاضي الشافعي أشهد عليه بمنع اليهود من تخاذها كنيسة كما تقدم أولا وثانياً وانصل إشهاده بذلك بالقاضي الحنني وكتب محضر بذلك .

ثم في آخر ذلك اليوم بمدالمصر توجه الشيخ محمد بن عفيف الدين ومن ممه الى الكنيسة وأمر بهدمها . فشرع المسلمون في هدمها ، فهدم غالبها ، ثم في ثاني ذلك اليوم هدم باقيها ، وكان يوماً مشهوداً . وشرع الشيخ ابو العزم يحرض الناس على الهدم ويقو ي عزمهم وكلما ثار الغبار من التراب على رؤس الناس واثوابهم ينفضه عنهم بمنديل في يده ويقول هذا غبار الجنة تثابون على هذا الفعل في الجنة ثم توجه الشيخ أبو العزم بالمحضر الى الفاهرة . وتوجه اليهود للشكوى للسلطان . فلما علم السلطان بذلك وانهم افتاتوا عليه وهدموا الكنيسة بغير مرسومه فلما علم السلطان بذلك وانهم افتاتوا عليه وهدموا الكنيسة بغير مرسومه

غضب غضباً شديداً وأمر بالقبض على الشيخ ابى العزم . وكان يوم وصوله للقاهرة

فبلغه الخبر فاختنى من حينه ، واستمر مختفياً الى ان توجه الى مكة المشرفة واقام بها بقية عمره الى ان توفي بها في شهور سنة ثلاث وثمانين وثما عائة ·

ثم رسم السلطان بطلب الفاضي شهاب الدين بن عبيه الشافعي والشيخ برهان الدين الانصاري والشهود الى القاهرة . فبادر القاضي الشافعي وسافر من القدس قبل وصول المرسوم لنائب غزة الأمير يشبك الملائي وعلم ان القاضي الشافعي وصل الى غزة فقبض عليه وتركه في الترسيم بغزة ، ثم ركب وحضر إلى القدس في يوم الاحد تاسع شعبان وجلس بالرواق العلوي الذي عند دار النيابة بجوار منارة الغواعة وابرز من يده المرسوم الشريف يتضمن اعلامه انه اتصل بالمسامع الشريفة ما وقع من هدم كنيسة اليهود بالقدس الشريف فالجناب العالمي يتقدم من فوره قبل وضع هذا المثال الشريف من يده ويتوجه بنفسه الى القدس الشريف ويقبض على القاضي الشافعي والشيسخ برهان الدين الانصاري وولديه وابي العزم وشمس الدين بن ناصر وناصر الدين الدمشق الحوراني ويجهزهم الى الابواب الشريفة محتفظاً بهم . فطلب الجاعة فهرب ابن ابي العزم وهو المكنى بأبي المين ، وقبض على بقية الجاعة وهم ؛ الشيخ برهان الدين الانصاري ومن ذكر في المرسوم ووضعوا في الحديد ماعدا الشيخ برهان الدين الانصاري ومن ذكر في المرسوم ووضعوا في الحديد ماعدا الشيخ برهان الدين الانصاري ومن ذكر في المرسوم ووضعوا في الحديد ماعدا الشيخ برهان الدين الانصاري وهن ذكر في المرسوم ووضعوا في الحديد ماعدا الشيخ برهان الدين الانصاري وهن ذكر في المرسوم ووضعوا في الحديد ماعدا الشيخ برهان الدين الانصاري وهن ذكر في المرسوم الموضعوا في الحديد ماعدا الشيخ برهان الدين المن المدروق ورجل من اعوان الظلمة اسمه اسماعيل الكافري .

فوصلوا الى القاهرة في اواخر شعبان ووقفوا للسلطان وهو جالس بالحوش في محل خلوة فأمر بضربهم، فضربالقاضى اولاً ثم الشيخ برهان الدين الانصاري ومن معهما ضرباً مؤلماً ما عدا ابن الدمشقي وابن عليان وابن نصير فان السلطان رآهم من الشيوخ الهرمين فعفا عنهم.

ولما ضرب الشيخ برهان الدين الانصاري شرع بقول ! سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، لا يزيد على ذلك . فألح عليه السلطان بقوله : قل

لي الحق . فقال له : الحق ما اقول . وشرع في التسبيح والتهليل على ما هو فيه إلى ان فرغ من ضربه ، ونهض وهو يذكر الله . ثم سلمهم للوالي الأمير يشبك بن حيدر وتركهم عنده في الترسيم .

ثم في او ائل شهر رمضان عقد مجلس بمجلس الأمير يشبك بن مهدي الدوادار الكبير، وحضره قضاة القضاة الاربعة بالديار المصرية ـ المنقدم ذكرهم ـ وحضر من العلماء. الشيخ أمين الدين الاقصرائي الحنفي وهو من المساعدين للمسلمين وحضر جماعة من العلماء بمن افتي بعدم جواز هدم الكنيسة وتعزير من افتات على الامام بالهدم بغير اذب شريف منهم سراج الدين العبادي الشافعي والشيخ جلال الدين البكري الشافعي والقاضي شهاب الدين المغربي المالكي قاضي الجماعة بالمفرب وهو الذي تولى كبرها واظهر التعصب لليهود وافحش، وحضر خلق من الفقها، وغيرهم، وكان يوماً مهولا بنصرة اليهود على المسلمين.

ودار الكلام بين العلماء وحصل البحث بينهم، وبقي الفقهاء احزابا، منهم من ينتصر للمسلمين ومنهم من يساعد اليهود، واصحاب الاهواء كل يتكلم بما يوافق هواه وكان الأمر بالقدس الشريف كذلك.

و آخر الأمر ؛ ان قاضى القضاة الشافعي بالديار المصربة ولي الدين الاسيوطي استخلف القاضي شهاب الدين بن عبيه في الحكم ورجع عن المنع الصادر منه بالقدس الشريف لما تبين له من فساده وحكم بصحة الرجوع الصادر من نفسه و نفذ على

خلفاه الحكم العزيز بالديار المصرية من المذاهب الأربعة ، وأفتى جماعة من علماه الشافعية والحنفية بمصر بجواز إعادة الكنيسة ، ومن جملة من أفتى قاضي الجماعـة المغربي فأنشد فيه بمضهم :

تفتي بمود كنيس وكان ذلك جهالا وتدعي فرط علم والله ما أنت إلا

وأفشدالناس أبياتاً كثيرة فى معنى ذلك. ووقع الفدح في حق الشيخ سراج الدين العبادى وانشدوا فيه ابياتاً .

واخبرت ان بعضهم كتب على باب منزله : ﴿ وَلَمْ تُرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِي حَتَى تَتَبَعَ مَلْتُهُم ﴾ . وكانت فتنة فاحشة فالحكم لله العلي الكبير .

واستمر المسلمون في الترسيم عند الوالي إلى ان رُوجِع السلطان في امرهم فرسم باخراج القاضي الشافعي والشيخ برهان الدين وانهما لا يسكنان القدس إلا باذن شريف وافرج عنهم اجمعين .

فالفاضي سافر من القاهرة بعد ان صرح السلطان بعزله في وجهه ، فوصل إلى مدينة الرملة في يوم السبت رابع عشري ذي القعدة ، وتوجه إلى دمشق وأقام بها الى يومنا وهو حي يرزق . والشيخ برهان الدين استمر في القاهرة الى سنة ثمان وثما نين و ثما غائة ، ثم سافر الى مدينة سيدنا الخليل عليه السلام واقام بها الى ان توفي في شهور سنة ثلاث وتسمين و ثما غائة \_ كما تقدم في ترجمته \_ . ويأتى ذكر إعادة الكنيسة وبنائها وما وقع في ذلك في السنة الآتية إن شاء الله تمالى .

وفيها \_ يعني سنة تسع وسبعين و عما عائمة اعيد القاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي إلى قضاء القدس والرملة ونابلس على عادته ، ودخل الى القدس الشريف في شهر شعبان عائداً من القاهرة بعد كلفة مال كبير بذله في المنصب لم تجر به عادة قبله في قضاء الحنابلة ، وسببه جور وكيل السلطان ابن ثابت .

وفيها في نامن رمضان حضر خاصكي الى القدس الشريف بتوجيه نائب غزة

ونائب القدس الى الرملة بسبب غازي واولاد شبانه ، فتوجه نائب القدس الأمير جقمق الى الرملة ، فورد عليه مرسوم السلطان وهو بهابان يحضر الى الابواب الشريفة طيب القلب منشرح الصدر . فتوجه الى الأبواب الشريفة . واستقر عوضه في نيابة القدس الشريف الأمير جار قطلى الظاهري .

وفي يوم الاثنين تاسع عشري رمضان دخل القاضي فخر الدين بن نسيبة الى القدس مخلعة السلطان.

وفي يوم الاربعاء مستهل شوال حضر متسلم جار قطلي النائب.

وفي يوم الحميس خامس عشر ذي القعدة دخل الأمير جار قطلي الى القدس الشريف وكان يوماً مشهوداً ، وقرىء توقيمه يوم الجمعة ثاني يوم دخوله .

وفي يوم الاثنين تاسع عشر ذى القددة دخل ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشيبي الى القدس الشريف عائداً من الابواب الشريفة بخلعة السلطان ·

وفيها قدم الفاضي غرس الدير خليل الكناني الذي كان شيخ الصلاحية الى القدس الشريف ونزل بالارغونية واقام بها ، لا ن جار قطلي النائب كان صاحبه فلما ولي بيت المقدس قصد استيطانه في زمنه فحضر الى القدس في شهر شوال .

وفيها في رابع شهر ذي الحجة استقر قاضي القضاة شمس الدين محمد بن يونس النا بلسي الشافعي قاضى الرملة و نا بلس في قضاء القدس الشريف عوضاً عن القاضى شهاب الدين بن عبيه ، ووصل اليه علم بذلك وهو بالرملة في شهر ذي الحجة ومضت سنة تسع وسبعين ، وكانت كثيرة الفتن والمحن بالقدس الشريف ، ونسأل الله حسن العاقبة ،

ثم دخلت سنة ثمانين وثمانمائة ، في شهر المحرم منها دخل القاضى شمس الدين ابن يونس الشافعي الى القدس الشريف بخلمة السلطان ، وركب له القضاة وناظر الحرمين ونائب السلطنة الأمير جار قطلي ولكنه لم يمش امامه وانما مشى خلفه . وقرى ، توقيعه بالمسجد الاقصى بعد صلاة الجمعة .

وفي يوم الخيس سابع عشر صفر دخل القاضيعلاء الدين بن المزوار متولياً

٣١٢ - الانس الجليل

قضاء المالكية بالقدس الشريف عوضاً عن القاضي نور الدين البدرشي ، وكانت ولايته مستهل شوال سنة عمان وسبعين ، واستمر بالقاهرة بعد الولاية سنة واربعة الشهر الى ان حضر في التاريخ المذكور ودخل الى القدس بخلعة السلطان ، وقرى، توقيعه بالمسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة ، وكان يوماً حافلاً ،

#### 🚓 ذكر إعادة كنيسة اليهود 💨

لما جرى ما تقدم ذكره من هدم الكنيسة بالقدس الشريف وحصول المحنة للمصلمين من العلماء وغيرهم شرع اليهود في السعي في إعادة الكنيسة وتمسكوا بما معهم من الفتاوى بجواز إعادتها وتشفعوا للسلطان بمن لهم بهم اعتناء ، وكان اعظم المساعدين لهم يشبك الدوادار الكبير ، بمال بذلوه . ولم يعلم السلطان بشيء من ذلك . فلم يزل يشبك يسمى عند السلطان الى انرسم باعادتها بآلاتها القديمة وعين قاضيين من خلفاء الحكم بالديار المصربة وهما القاضي شهاب الدين احمد الحزمي الشافعي المشهور بابن جبيلات والقاضي علاء الدين على الميموني الحنفي ، فحضر الى القدس الشريف في يوم الاربعاء عشري ربيع الآخر .

وعقد مجلس بقبة موسى حضره قضاة القدس الشريف الاربعة ، ومن حضر منقضاة القاهرة ، وقرى المرسوم الشريف الوارد بمعنى ذلك فقضاة القدس لم يحصل منهم معارضة ولا اذن واسندوا الأمر الى من حضر من القاهرة ، فأذن القاضي الميموني علاه الدين الحنفي لليهود في إعادة الكنيسة بآلاتها القديمة ، وشرعوا في بنائها في يوم الخيس حادي عشري ربيع الآخر .

وكان القاضي شهداب الدين بن جبيلات حصل له توعك بالقدس فبادر الى الرجوع إلى القاهرة قبل انتهاء أمر الكنيسة ولم يتكلم في أمرها بشيء ، واستغفر الله تعالى مما وقع منه من السفر في هذه الحادثة . وحكي لي بالقاهرة : ان السبب في رجوعه من القدس بسرعة وعدم تكامه في امر الكنيسة : انه لما حصل له

التوعك بالقدس كان في خلوة بالمدرسة الجوهرية واذا باليهود قد حضروا وجلسوا على باب الخلوة التي هو بها وتكاموا في أم الكنيسة وما حصل لهم مر اذن القاضي الحنفي في إعادتها ، فقال بعضهم لبعض : هذا عيد مبارك باعادة هذه الكنيسة فها نسمي هـذا العيد ? فقالوا : نسميه عيد النصر ، فلما سمع القاضي شهاب الدين بر جبيلات الشافعي ذلك اقشعر جسده وانزعج وبادر بالخروج من القدس وتوجه الى القاهرة واستغفر الله مما وقع منه ، وقد سممت هذا الكلام من لفظه بالقاهرة على هذه الصفة في سنة اربع و عانين .

وأما الحنفي فانه استمر مقيما بالقدس إلى ان كملت عمارتها .

ولما اذن في إعادتها امتنع شهود بيت المقدس من كتابة مستند بذلك فكنب هو بخطه ورقة بالأذن اليهود في ذلك .

وكان بالقدس رجل اسمه اسماعيل البناء تعين لبنائها ، فبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : يا اسماعيل انت تصلي علي في كل يوم وليلة وتبني مكاناً اسب فيه . فامتنع من بنائها ، فوعد بمال له صوره فلم يلتفت اليه . وتولى بناءها من كتب عليه الشقاوة . ولما وقع ذلك كنت مقيما بالقاهرة وبلغني عن هذا البنا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن البناء ، ولم اتحقق كيف وقع القول . فلما قدمت بيت المقدس في اواخر سنة اربع و عمانين وجدته حياً فسألته عن حقيقة الرؤيا فأخبرني بها من لفظه \_ كما تقدم ذكره \_ .

ولما انتهى بناء الكنيسة عاد الحنني الى الفاهرة وقد اسكن الله مقته في قلوب المباد وصار يدعى بقاضي الكنيسة . وبلغني انه لما وصل الى القاهرة استدعى كبير اليمباد وقال له : ابشرك انني بنيت لك الكنيسة أعلى مما كانت بكذا \_ واشار بذراع يده \_ . ومما وقع له : انه كان يكتب علامته على المستندات الشرعية : الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين . فلما عمر الكنيسة وعاد الى القاهرة كتب : الحمد لله الذي اعلى معالم العلم واعلامه . فنكت عليه بعض الظرفاء من الفقهاء

وقال له: ينبغي ان تكتب الحمد لله الذي اعلى ممالم الدين. فرجع وكتب علامته الاولى ·

ولم يزل المره يضمحل واحواله تتناقص حتى وقع له محنة في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث و عانين و عا عائة بسبب حكم حكم به في ايام قاضي القضاة سمد الدين الديرى من مدة تقرب من عشرين سنة قبل التاريخ المذكور ، فأحضره السلطان بين يديه وضربه ضرباً مؤلماً وهو بالحوش في المكان الذي ضرب فيه اهل القدس ووضعه في زنجير وسلمه للوالي الذي كان تسلم اهل بيت المقسدس والمر باخراجه الى حلب بعد ان كتب عليه : انه لا يعمل قاضياً ولا شاهداً وعزله عزلاً مؤبداً . فخرج من القاهرة الى ان وصل الى خانقاه سرياقوس فوقعت فيه شفاعة فاعيد الى القاهرة وتوجه من ليلته الى بادة منية ميمون واقام بها مدة طويلة ، ثم عاد الى القاهرة وقد صار فقيراً حقيراً لا يقدر على قوته .

وقد اجتمعت به وتكلمت معه ولمته على ماصدر منه في امرالكنيسة والاهتمام باعادتها فأشهـدني عليه ان الاذن الصادر منه في إعادتها انمـا قصد به الفتوى ولم يقصد به الحكم الشرعي الرافع للخلاف . والله متولي السرائر ·

## ﴿ ذَكَرَ قَدُومُ السَّلْطَانَ إِلَى بِيتَ الْمُقْدَسُ ﴾

وفي شهر رجب الفرد سنة عانين سافر السلطان الملك الأشرف من القاهرة المحروسة قاصداً زيارة سيدنا الخليل عليه السلام والمسجد الأقصى الشريف، فوصل الى مدينة الخليل في يوم السبت خامس عشري رجب.

ورفع اليه امر الحسبه بمدينة الخليل وانه يؤخذ من المحتسب مال لنائب القدس فيلزم منه تسلطه على الفقراء من المتسببين ، فرسم السلطان بابطال تولية الحسبة من نائب القدس وابطال ماهو مقرر عليها من الرشوة وان يكون المحتسب بمرسوم

شريف بغير كلفــة · واستمر الأمر على ذلك مدة ، ثم اختل النظام ورجع الأمر على ما كان عليه أو لا ً ·

وتوجه السلطان من مدينة الخليل في يوم الأحد سادسعشري رجب ووصل إلى القدس في يوم الاثنين سابع عشري رجب ونزل بمخيمـ عند خان الظاهر ، ثم ركب ودخل إلى المدينة وقت الظهر ونزل بمدرسته الفديمة التي هدمت ، فلما رآها لم تعجبه . وكان ذلك هو السبب لهدمها وبناء المدرسة الموجودة الآن ·

ثم بعد صلاة العصر من اليوم المذكور جلس بقبة موسى تجاه باب السلسلة وجلس على مدرسته في الشباك المطل من جهة الشرق ، وجلس عنده من داخل القبة الأمير ازبك أمير كبير ، ومن ظاهر الشباك على المسطبة الأمير يشبك الدوادار والقاضي زين الدين بن مزهر كاتب السر الشريف، وكان يوماً مشهوداً. وحضر مع السلطان جماعة مناركان الدولة منهم : الا مير خشقدم الطواشي الوزير والقاضي تاج الدين المقدسي ناظر الخواص الشريفة والقاضي شرف الدين الانصاري والقاضي برهان الدين بن ثابت وغيرهم •

وشكى الناس على الأمير جار قطلي نائب القدس ورفعت فيه القصص بسبب ما تعمده من الظلم والجور . فطلبه وسمع فيه الشكوى وانصف الناس منه وأمره

ان يدفع اليهم ما أخذه منهم.

وشكى الناس مرح القاضى غرس الدين خليل أخي ابي العباس وانه يجتمع بالنائب ويتكلم في حق الناس · فطلبه السلطان وانتهره ووضعه على الارض ليضربه فشفع فيه الأمير يشبك الدوادار ورسم بمدم إقامته بالقدس، فسافر منه. فكان يقيم تارة بغزة وتارة ببلد المجدل ، ولم يزل على ذلك الى ان توجه إلى مكة وتوفي بها في شهور سنة عان وتسمين وعماعائة ·

ىم بمد فراغ السلطان من فصل الحكومات في اليوم الذي دخل فيــه إلى القدس صلى المغرب بقبة الصخرة الشريفة خلف الامام سمد الله الحنفي ، ثم نزل الى الجامع الأقصى وقد اوقدت القناديل على العادة التي تكون في نصف شعبان وكذلك قبة الصخرة الشريفة ، وكانت ليلة مشهودة .

وجلس في محراب المسجد الأقصى والى جانبه الأمير أزبك أمير كبير والا مير يشبك الدوادار الكبير وغيرها من اركان الدولة ، وجلس معه شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف وشيخ الاسلام النجم بن جماعة والقضاة والخاص والعمام . وقرئت خمات شريفة ، وكان مع السلطان ثلاثة أنفار من رؤساه القراء بالقاهرة فقرؤا وحصل بهم البهجة والانس، ثم قرأ بعدهم القراء ببيت المقدس . وصلى السلطان العشاء الآخرة خلف الشيخ نجم الدين بنجاعة وانصرف ولم يسمع قراءة المعراج الشريف لعدم وجود من يقرؤه ، فإن الشيخ شهاب الدين العميري كان غائباً بالقاهرة . ثم حضر الشيخ ابو مدين وقرأ المعراج بحضور اركان الدولة ،

ثم فى يوم الثلاثاء ثامن عشري رجب خرج السلطان إلى مخيمه بظاهرالقدس وطلب الدائب وأمره ان يصالح جميع من شكى منه ، فصالحهم ودفع لكل من اخذ منه شيئاً على جريمة فصف ما أخذ منه ، ومن له دين شرعي دفعه له بكاله . ثم أعلم الدوادار الكبير السلطان ان النائب أرضى جميع خصمائه . فقال له السلطان : أحسن للناس واحكم بينهم بالمدل والافصاف وبالشرع الشريف ، وإن شكى احد منك بعد اليوم قطعتك فصفين . ثم قدم النائب خدمته للسلطان ، فألبسه خلمة الاستمرار .

وتوجه السلطان في ليلة الاربعاء الى الرملة وكان في زمن الشتاء ووقع مطر كثير وهو بالمخيم على قبة الجاموس ونما اتفق: ان انساناً من اللصوص دخل على السلطان وهو نائم بالخيمة في الليل وسرق بقجة قماش من عند رأسه . فأصبح السلطان وقبض على الشيخ حرب شيخ جبل نابلس بسبب ذلك وقصد قتله وغرمه مالا . ثم توجه السلطان الى مدينة غزة وعاد الى القاهرة ، ودخل اليها في يوم الخيس الثاني والعشرين من شعبان ، وكان يوماً مشهوداً لدخوله .

وقد ر أن اللص الذي دخل على السلطان قبض عليه وجهز إلى السلطان ووقف بين يديه واعترف بدخوله عليه . فأص بسجنه بالمقشرة ولم يقتله .

وفيها وقعت حادثة بالقدس الشريف وهي ! ان شخصاً نصرانياً وقع في حق سيدنا أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه والسيدة فاطمة ابنسة رسول الله صي الله عليه وسلم بقذف . ورفع أمره الفاضي علاء الدين بن المزوار المالكي وعقد له مجلس بدار النيابة بحضور الأمير جارقطلي نائب السلطنة ، وحضر بالمجلس شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف ، وثبت ما نسب الى النصرائي عند الفاضي المالكي وحكم بسفك دمه ، وضرب عنقه بحضور الجماعة بديار النيابة .

ثم دخلت سنة إحدى وتمانين وتمانمائة ، وفيها في مستهل المحرم حضر هجان من القساهرة بمرسوم شريف بالقبض على الافرنج المقيمين بدير صهيون وبيت لحم وكنيسة قمامة وتجهيزهم الى الابواب الشريفة بمقتضى ان الافرنج أسروا اربعة من اسكندرية وعد وا بهم واخذوهم الى بلاد الافرنج .

وفيها استقر القاضي فتح الدين ابو الفتح محمد بن داود بن الاسيل الشافعي في قضاء الشافعية بالقدس الشريف والرملة ونابلس عوضاً عن القاضي شمس الدين ابن يونس وورد عليمه المرسوم الشريف الوارد عليه من الابواب الشريفة ، والبس القاضي شمس الدين الديري خلعة الاستعرار بقضاء الحنفية وهي كاملية صوف مرسيني بفرو سعور .

والبس جمال الدين يوسف بن ربيع خلمة لاستقراره في وضيفة أمانة الحكم ووكالة الغياب وهي : فوقاني حرير بوجهين وطراز . وقرى، توقيع الشافعي في بوم الجمعة ثانى يوم لبسه ، ولم يقدر لابن يونس بعد ذلك ولاية قضاء بيت المقدد إلى ان حج إلى بيت الله الحرام في سنة سبع وتسعين . وتوفي بعد خروجه من مكة عمزلة بطن مرو ، وحمل الى مكة فدفن بها .

وفيها \_ اعني سنة إحدى وعانين \_ في يوم الجمعة خامس عشر جمادى الآخرة رحل شيخ الاسلام الكمالي ابن ابى شريف من القدس الشريف بأولاده وعائلته إلى القاهرة المحروسة واستوطنها ، وكان دخوله اليها فى اوائل رجب .

وفيها دخل الوباء بالطاعون حتى عم جميع المملكة وكان دخوله بيتالمقدس في اوائل رجب واستمر مدة طويلة . ولم يزل الطاعون بالقدس الى مستهل ربيع الأول سنة اثننين و عمانين وأفئى خلقاً من الشباب والنساء واهل الذمة ، ولم يكن طال ببلدة من البلاد اكثر من بيت المقدس . فسبحان القادر على ما يشاء .

ثم دخلت سنة اثنتين وتمانين وتماناة ، وفيه الصل الى القدس الشريف الأمير جانم الخاصكي قريب السلطان وناظر الجوالى بعد عوده من المملكة الشامية وكان دخوله الى القدس في يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الاولى ، فأنه توجه الى بلاد الشام لكشف الاوقاف وحضر إلى القدس بسبب ذلك ، وأوقد له المسجد الاقصى في ليلة السبت ، وقبة الصخرة في ليلة الأحد ، والمدرسة السلطانية في ليلة الاثنين ، وفي كل ليلة كان يقرأ له خمات شريفة بحضوره .

وجمع له من جهة الاوقاف بالقدس الشريف تسعمائة دينار وقيل الف دينار ومن اهل الذمة ثائمائة دينار ، فلم يقبل شيئاً من جهـة الاوقاف واعاد المبلغ بكماله لمستحقيه واخذ ما جمع له من اهـل الذمة ، وحصل للمسلمين من مستحقي الاوقاف الجبر بذلك وتضاعف الدعاء في صحائفه ، وسافر من القدس في ليلة الاثنين ثالث عشري جادى الاولى.

## ﴿ ذَكُرُ سَفَرُ السَّلْطَانَ إِلَى الْمُمَا لَكُمُ الشَّامِيةُ ﴾

وفيها سافر السلطان الملك الأشرف من الفاهرة قاصداً المملكة الشامية فوصل الى مدينة غزة في يوم الاربعاء تاسع شهر جمادى الآخرة فى جمع قليل دون مائة نفس، وولى الأمير ناصر الدين محمد بن ايوب نيابة الفدس الشريف وهو بغزة

عوضاً عن جار قطلي وألبسه كالملية خضراه بفرو سمور . ودخل الى القدس في ماد الجمعة حادي عشر الشهر المذكور وعلى يده المرسوم بولايتـــه بخط قاضى القضاة قطب الدين الخضري الشافعي قاضي دمشق .

ووصل السلطان الى مدينة حلب وتوجه الى الفرات، وحصل له توعك في السفر وعاد الى دمشق وهو متوعك ، ثم عوفي وعاد الى القاهرة ولم يقدر له الدخول ببيت المقدس ، وكان دخوله الى القاهرة في يوم الخيس رابع شهر شوال ، وكان يوماً مشهوداً لدخوله .

وفيها استقر الخطيب ابو الحزم محمد بن شيخ الاسلام تقي الدين ابى بكر بن الفرقشندي في نصف خطا بة المسجد الاقصى الشريف عوضاً عن الخطيب محب الدين ابن جماعة وهو النصف الذي كان استقر فيه، ووقع فيه ما تقدم شرحه في حوادث سنة عمان وسبعين و عا عائة . وخطب بالمسجد الاقصى الشريف في يوم الجمعة نامن عشر جادى الآخرة ، وقرأ في اول ركعة : (ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعهم ردت اليهم) . وقرى وتوقيعه وتوجه الى منزله وأعلام المسجد حوله ومشى الناس في خدمته ، وكان يوماً مشهوداً .

واستقر الشيخ جمال الدين عبد الله بن غانم شيخ الحرم في جميع مشيخة الخاتقاه الصلاحية عوضاً عن القاضي برهان الدين بن ثابت وكيل السلطات بحكم وفاته وعن الخطيب محب الدين بن جماعة بحكم عزله ، فان ابن ثابت هو الذي كمان قائماً بنظام الخطيب محب الدين بن جماعة وعضده في تولية نصف الخطابة ونصف مشيخة الخانقاه ، ثم استقر ابن ثابت في النصف الثاني من مشيخة الخانقاه - كما تقدم ذكره - . فلما توفي في اوائل سنة اثنتين و ثمانين بعد محن حصلت له سعى الخطيب ابوالحزم في نصف الخطابة ، وشييخ الحرم في جميع مشيخة الخانقاه الصلاحية وأعانهما القاضي زين الدين بن منهر كاتب السر الشريف ، فاستقل في ذلك في شهر جمادى الآخرة .

وفيها في جمادى الآخرة عزل القاضي كمال الدين النابلسي الحنبلي من قضاء الحنابلة بالقدس الشريف والرملة ونابلس عزله القاضي زين الدين بن منهر كاتب السر الشريف وهو بمنزلة قانون صحبة السلطان ووقع في عزله ما لم يقع لغيره فان العادة جرت إذا عزل القاضي يكتب مرسوم السلطان أو مطالمة القاضي كاتب السر بعزله ، وهذا القاضي إنما ثبت عزله ببينة شهدت عند القاضي فتح الدين الى الفتح بن الاسيل الشافعي على القاضي كاتب السر انه عزله من القضاء ، فصر الى الفاضي بثبوت عزله ، وكان الحنبلي غائباً بالقاهرة لا نه توجه اليها من القاضي الشافعي بالمنافعي الى نائبه بالرملة انه يمنع نائب الحنبلي بها من الحكم بمقتضى ثبوت عزل مستخلفه ،

وفيها في يوم الأحد حادي عشري رجب توفي الأمير غرس الدين خليل ابن ابى والي احد اعيان بيت المقدس، وكان رئيساً كريماً وفيه الخير والاحسان اللى الخاص والعام، وكان الناس يترددون اليه من الاعيان وغيرهم ويأكلون على سماطه في كل وقت، وكان يطعم من عرف ومن لم يعرف في جميع السنة، وأما في شهر رمضان فن العجائب في إطعام الطعام وكان ذلك عن طيب نفس منه لا يتكره من ذلك بل يفرح له. وكان قد اعتراه السمن و تزايد حتى كان لا يستطيع القيام الا بحشقة وكان من محاسن بيت المقدس ومن اعظم محاسنه مع ما هو عليه من هذه المناقب الحسنة : سلامة الناس من يده ولسانه. ولم يبق بعده من هو في معناه المناقب الحسنة : سلامة الناس من يده ولسانه . ولم يبق بعده من هو في معناه ولماناقب الحسنة : سلامة الناس من يده ولسانه . ولم يبق بعده من هو في معناه .

ثم دخلت سنة ثلاث و عانين و عائلة ، فيها في شهر ربيع الأول توجه المباشرون بالقددس الشريف الى القاهرة المحروسة بمرسوم شريف ورد في ذلك . وأقاموا بمشهد الحسين بالقاهرة في ترسيم القاضي علاء الدين ابن الصابوني وكميل المقام الشريف ، ثم افرج عنهم وعادوا الى القدس .

وفيها طلب الأمير ناصر الدين محمد بن ايوب نائب القدس الشريف بسبب ما وقع عليه من الشكوى للسلطان، ثم خلع عليه بالاستمرار وعاد الى محل

ولايته، وكان ذلك في جمادى الاولى ·

وفيها في شهر رجب توفي الأمير جانى بك الفقيه أمير سلاح بالمدرسة الخاتونية بعد حضوره إلى القدس من شهر المحرم حين عوده من الحجاز الشريف، ودفن بالقلندرية بماملا.

ثم دخلت سنسة اربع و عانين و عاعائة ، فيها في المحرم برز الأمر الشريف بطلب القاضى فتح الدين بن الاسيل الشافعي إلى الابواب الشريفة . فتوجه الى القاهرة و نزل عند الا مير ابى بكر قرا الدويدار الثانى وغرم مالاً ، وعاد بعد الانعام عليه بالاستمرار في وظيفته ، ودخل إلى القدس الشريف في يوم السبت رابع عشر ربيع الا ول مخلعة السلطان .

وفيها حضر قاصد من الابواب الشريفة بطلب المباشرين بالقدس الشريف فتوجهوا في شهر ربيع الأول \_ كما تقدم في السنة الماضية \_ ورسم عليهم من باب القاضى علاء الدين الصابوني ، ثم افرج عنهم وعادوا إلى القدس .

وفيها توفي أمير المؤمنين المستنجد بالله ابو المظفر يوسف بن محمد العباسي تغمده الله برحمته . واستقر بعده في الخلافة مولانا الامام الاعظم والخليفة المكرم أمير المؤمنين وا بن عم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ووارث الخلفاء الراشدين المتوكل على الله ابو العز عبد العزيز بن يعقوب ، أعز الله به الدين وأمتع ببقائه الاسلام والمسلمين . ودعي له على منبر بيت المقدس وغيره من منابر الاسلام .

وفيها جدد عمل الرصاص على ظاهر الجامع الأقصى وفك الرصاص القديم ثم ركب ولم يكن كالاول في حسن الصناعة والاتقان، وكان الصائع له رجلا من اهل الروم. ثم قصد ناظر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيبي النيف يفك الرصاص عن ظاهر قبة الصخرة ويجدده كما فعل بالجامع الأقصى، فعنعه الشيخ جمال الدين بن غائم شيخ الحرم وقام في ذلك اعظم قيام. وكان توفيقاً من الله، غان الرصاص القديم الموجود إلى الآن أولى واحسن من المستجد الذي عمل بالاقصى.

وفيها استقر الامير سنطباي النحاسي في نيابة السلطنة الشريفة بالقدس الشريف عوضاً عن الامير ناصر الدين محمد بن ايوب ، ودخل متسلمه الى القدس في يوم الثلاثا، رابع عشر جمادى الاولى ، ودخل هو إلى القدس في يوم السبت سادس عشر رجب وقرى، توقيعه يوم الجمعة .

وفيها توجه القاضى فتح الدين بن الاسيل الشافعي قاضي القدس الى الحجاز الشريف خفية من حيث لم يعلم الناس محاله ، فأنه اظهر انه يتوجه الى نابلس في شهر رمضان فتوجه اليها، ثم توجه من نابلس الى بلدا لخليل، وسافر صحبة الحجاج وهو مستمر على الولاية ، وشغرت الوظيفة عنه من شهر رمضان سنة اربع و ثمانين الى آخر سنة خمس و ثمانين ، ولم يكن بالقدس إذ ذاك عاكم ما لكي ولا حنبلي وانفرد القاضي شمس الدين الديري الحنفي بالحكم في مدينة القدس مدة سنة كاملة الى ان ولي الحنبلي و دخل الى القدس في ثامن عشر شهر شعبان سنة خمس و ثمانين في كان القاضي الحنفي كاما احتاج الأمم الى مسئلة خلافية استخلف فيها من اهل ذلك المذهب .

وفيها \_ اعني سنة اربع و عانين \_ حج السلطان الملك الاشرف قايتباي الى بيت الله الحرام ، وزار النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب ، وأقام بالمدينة الشريفة اربعة ايام ثم توجه منها الى مكة المشرفة وقضى مناسكه ، وعاد إلى محل سلطنته بالديار المصرية والله الموفق .

ثم دخلت سنة خمس وتمانين وتمانمائة ، فيها في شهر المحرم وردت البشرى الى القدس الشريف بوصول السلطان من مكة المشرفة وكان دخوله إلى القاهرة في بوم الاثنين انى عشر المحرم وكان يوماً مشهوداً لدخوله ، وزينت مدينة القدس وغيرها من البلاد.

وفيها \_ بعدقدوم السلطان من الحجاز الشريف \_ انعم على الامير ناصر الدين محد بن ايوب باستقراره في نيابة القدس الشريف عوضاً عن الامير سنطباي

النحاسي ووصل متسلمه \_ وهو أخوه الشهـا بى احمد \_ إلى القدس في يوم الأ حـــد خامس صفر ٠

وفيه اورد مرسوم شريف بطلب ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بر النشاشيبي والمباشرين إلى الأبواب الشريفة فتوجهوا في نهار الثلاثاء سادس ربيع الأول. ثم توجه القاضي فخر الدين بن نسيبة ثاني نهار الاثنين عاشر ربيع الآخر عرسوم شريف ورد بحضوره .

وفى يوم السبت ثاني عشري ربيع الآخر دخل الأمير ناصر الدين بن أيوب إلى القدس بخلمة السلطان ، وكان يوماً حافلا .

وفي يوم الاثنين تاسع جمادى الاولى دخل الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي ناظر الحرمين إلى الفدس الشريف عائداً من الابواب الشريفة ، وكار يوماً مشهوداً لدخوله .

وفيها في يوم الجمعة حادي عشر جمادى الآخرة كبس عمرو بن غانم البدري ومن معه من العرب الأمير ناصر الدين محمد بن أيوب نائب القدس باريحا. الغور وحصلت فتنة قتل فيها جماعة ·

وفي يوم الثلاثاء سابع رجب توجه الأمير ناصر الدين بن أيوب الى حلب قاصداً الأمير يشبك الدوادار الكبير .

وفي يوم الاحد ثانى عشر رجب حضر ملك الامراء برسباى نائب غزة الى برك المرجيع ونصب مخيمه هناك بعمارة البرك وشرع في العمل بنفسه وعسكره.

وفي يوم الثلاثاء ثانى عشر شعبان حضر الامير ناصر الدين بن أيوب من مدينة حلب الى القدس الشريف ·

وفيهـ استقر القاضي زين الدين عبد الباسط بن القاضي بدر الدين محمـ د الجمفري النابلسي في قضاء الحنابلة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام والرملة ونابلس بعد شغور قضاء القدس عن اخيه القاضي كمال الدين من سنة اثنتين وثمانين ـ كما تقدم ـ والبس القاضي فخر الدين بن نسيبة كاملية على سمور واذن له في السفر ، فتوجه هو والقاضي زين الدين عبدالباسط الحنبلي من القاهرة ودخلا إلى القدس الشريف في يوم الاثنين تاني عشر شعبان وكل منهما لابس خلعته . وقرىء توقيع القاضى في يوم الجمعة ثاني عشري شعبان .

وفيها في شهر رمضان ورد الخبر إلى القدس الشريف ان الامير يشبك الدوادار الكبير قتل في التجريدة في مملكة الشرق، وأشاع ذلك رجل اسمه يحيى ابن جر ار الفطايس. فبلغ النائب الأمير محمد بن أيوب ذلك فطلب يحيى المذكور وضربه بالمقارع لكونه أشاع ذلك. ثم تواترت الاخبار بقتله وصحت وارخ يوم قتله، فكان في ذلك اليوم الذي تحدث الناس به بالقدس الشريف، وكان قتله بأرض الرها من ملك العجم.

وفيها وقمت فتنة بالقدس الشريف سببها: ان الأمير ناصر الدين بر أيوب نائب القدس قبض على جماعة من بني زيد وقتلهم ، فحضر الى القدس جمع كبير من جماعة المقتولين وعصبهم وهجموا على مدينة القددس في يوم الاننين ثانى عشري شوال ، فعلم بهم النائب فركب من منزله وتوجه الى نحو باب الاسباط فأدر كه القوم وقصدوه ، فدخل وهو راكب إلى المسجد من باب الاسباط واستمر راكباً الى ان خرج من باب المغاربة ، وهم المشير الى داخل المسجد والسلاح مشهور بأيديهم لقصد قتله فنجا منهم باسراعه بالخروج من باب المفاربة وكسرباب السجن وأخرج من به من المسجونين ، وبادر التجار بتوزيع ما في حوانيتهم وقتل السجن وأخرج من به من المسجونين ، وبادر التجار بتوزيع ما في حوانيتهم وقتل الارجاف في الناس واغلقت الاسواق والمنازل خشية النهب ، وكانت فننة فاحشة ،

## ﴿ ذَكَرَ بِنَاءَ المَدرَسَةِ الْأَشْرِفَيَةِ المُنسُوبَةِ لَمَلُكُ الْعَصْرِ مُولَانَا السَلطَانَ ﴾ ( الملك الأشرف أبي النصر قايتباي نصره الله تعالى )

قد تقدم أن الأمير حسن الظاهري كان قد بنى المدرسة القديمة الملك الظاهر خشقدم ثم بعد وفاته سأل السلطان الملك الاشرف في قبولها فقبلها منه ونسبت اليه ورتب لها شيخاً وصوفية وفقها، وصرف لهم المعاليم ، ثم حضر السلطان الى القدس الشريف في سنة ثمانين وعما عائة فلم تعجبه . فلما كان في سنة اربع وتمانين توجه القاضي ابو البقا بن الجيعات من الفاهرة إلى دمشق لضبط تركة ملك الامراه جانى بيك قلقيس نائب دمشق ودخل إلى بيت المقدس في يوم الاربما، عالث ربيح الآخر وصحبته خاصكي لهدم المدرسة المشار اليها وتوسيعها بما يضاف اليها من العمارة ، وسافر القاضي ابو البقا في يوم الخيس ثاني يوم دخوله ، ولم تهدم في ذلك الناريخ .

فلما كان في يوم الاحد رابع عشري شمبان سنة خمس و ثمانين كان الابتداه في حفر الاساس لعمارة المدرسة وهدم البناء القديم الذي على رواق المسجد وشرع المهندسون في العمل فبنى المجمع السفلى الملاصق لرواق المسجد من جهدة الشرق . ثم توجه الشيخ شهاب الدير العميري الى الديار المصربة بسبب عمارة المدرسة ليحرض السلطان على الاجتهاد في أمرها والاسراع في عمارتها .

وفيها استقر الامير شهاب الدين احمد بن مبارك شاه في نيابة القدس الشريف عوضا عن الامير ناصر الدين محمد بن ايوب، ودخل متسلمه الى القدس الشريف في تاسع عشر ذي القعدة ، ثم دخل هو الى القدس في يوم الشلاناه ثانى عشر ذى القعدة وصحبته جمع كبير من العرب والعشير ، وكان يوماً مشهوداً ، وقرى، توقيعه يوم الجمة ، وغضب السلطان على الامير ناصر الدين بن ايوب وقبض عليه وامتجنه .

٣٢٩ الانس الجليل

ثم دخلت سنة ست و عانين و عاعائة ، في يوم الخيس رابع عشر المحرم دخل قاضي القضاة محيى الدين ابو الفضل عبد القادر بن جبريل الغزي الشافعي إلى القدس الشريف متولياً قضاء الشافعيه بالقدس والرملة و نابلس عوضاً عن القاضي فتح الدين ابن الاسيل بعد شغوره عنه لغيبته من شهر رمضان سنة اربع و عانين . وكانت ولاية القاضي محيى الدين من اواخر سنة خمس و عانين ، وقرى ، توقيعه في يوم الجمعة ثاني يوم دخوله .

وفيها سير السلطان إلى الفدس الشريف من القاهرة جماعة من المعمارية والمهندسين والحجارين لعمارة مدرسته فحضر معهم شخص فصر أنى من المهندسين بالمسجد بلصق الرواق بالقاهرة له حذق في الهندسة ، فلما رأى المجمع السفلي المبني بالمسجد بلصق الرواق لم يعجبه فقصد هدمه بكاله ، ثم اقتضى الحال هدم بعضه من القبلة فهدم ، وهدم ايضاً ثلاث قناطر من الرواق مما هو ملاصق للباب المتوصل منه إلى المنارة . واجتهد المهندسون والصناع من المصرين في العمارة ، وكان المتولي لذلك القاضي فخر الدين بن نسيبة الخزرجي .

وفيها في يوم الاربعاء نامن عشر صفر ورد الى القدس قاصد سلطان الحبشة وكان زمن عيد النصارى المسمى بسبت النور ـ وعلى يده مرسوم شريف بأن يمكن جميع النصارى من الدخول الى قعامة ، فمنعه المباشرون وخاز ندار نائب الشام الأمير قجماس وسمحوا له بالدخول هو وجاعته ، فامتنع مر ذلك . ثم سلموه مفاتيح قمامة ودخل هو وجميع طوائف النصارى بغير كلفة ولا بذل .

وفيها في يوم السبت رابع عشر رجب دخل الى القدس السلطان جم برت محمد بن عمان ملك الروم ، ودخل في خدمته ناظر الحرمين و نائب السلطنة والجم الفقير . وفيها في يوم الحميس رابع عشري شعبان حضر إلى القدس نائب غزة برسباي وخليل بن اسماعيل شيخ جبل نابلس ومعهما خاصكي العزب وكبسهم والصرفوا من غير شيء .

وفيها توجه الخطيب محب الدين بن جماعة الى القاهرة للسعي فيما كان بيده من مشبخة الخانقاه الصلاحية ونصف خطابة المسجد الأقصى الشريف، وحضر إلى القاهرة الشيخ جمال الدين بن غانم شيخ حرم القدس الشريف والخطيب فتح الدين ابو الحزم الفرقشندي، وانصل الأمر بالسلطان واركان الدولة وحصل بينهم تشاجر وتنازع وطال الخصام بينهم، وكانوا بالفاهرة في شهر رجب.

و آخر الا مم وقع الصلح بينهم بأن يكون الخطيب محب الدين بن جماعة بيده نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية على عادته بمشاركة شيخ الحرم بالنصف الباقى وان يكون نصف الخطابة المتنازع فيه وهو الذي كان بيد الخطيب ابى الحزم القرقشندي مشتركا بين الخطيب محب الدين بنجاعة والخطيب ابى الحزم القرقشندي لكل منهما الربع ، وحصل الرضا على ذلك وتصادقوا عليه وكتب لكل منهم توقيع شريف بما استقر فيه من ذلك ، وعادوا الى اوطانهم .

وفيها حضر الى القدس الشريف الأمير قانصوه اليحياوى نائب الشام بعد ان عاد من الأسر ببلاد المجم فانه كان قبض عليه بيندور باش عسكر يعقوب بك ابن حيدر بك لما توجه للتجريدة مع يشبك الدوادار الكبير واطلق من الأسر وحضر صحبة الامير ازبك امير كبير ، فلما وصل الى الرملة ورد مرسوم السلطان بالقبض عليه وتجهيزه الى القدس الشريف فحضر الى القدس في شهر شوال وأقام بالمدرسة الخاتونية .

وفيها في يوم الثلاثاء ثالث عشري ذي الحجة ثار جماعة من مشايخ الفقراء بمساعدة شيخ الصلاحية على نائب القدس احمد بن مبارك شاه بسبب جماعة قبض عليهم ليجهزهم الى خليل بن اسماعيل شيخ جبل نابلس وحملوا عليه الاعلام وخلصوا منه الجماعة الذين قبض عليهم .

ثم دخلتسنة سبع وتمانين وتماناته ، وفيها تكاملت عمارة المدرسة الاشرفية التي انشأها مولانا السلطان الملك الاشرف بالمسجد الاقصى الشريف بجوار باب

٣٢٨ - الانس الجليل

السلسلة وصارت تأممة البناء وكمان الفراغ من بنائهـا في شهر رجب الفرد وشرع المرخمون في عمل الرخام بها إلى ان انتهت عمارتها ·

#### ﴿ صفة المدرسة الأشرفية ﴾

قد تقدم ذكر بناء المدرسة القديمة وتقدم ذكر اوصافها التي كانت عليها أولاً وبروز أمر السلطان بهدمها وبنائها وتجهيز الصناع من القاهرة لعمارتها وما وقع في ذلك من الاهتمام الى ان صارت قائمة البناء وتكامل الرخام بها وركبت الابواب الخشب وصارت تشتمل على الاوصاف التي هي عليها الآن من البناء السفلي والعلوي فالسفلي منها هو المجمع الملاصق لرواق المسجد من جهة الشرق المقامل لثلاث قناطر من الرواق ، ولهذا المجمع بابان : الاول منهما من جهة الشمال وبجواره شباك مطل على الرواق الذي هو سفل المدرسة العثمانية ، والباب الثاني من جهة الشرق وبجواره شباك مطل الى القبلة مما يلي الشرق .

وبلصق هذا المجمع من جهة القبلة دركاه محكمة البناء ، بصدرها من جهة الغرب الباب المتوصل منه الى المدرسة العلوية ، ويدخل من هذا الباب الى دركاه ثانية مفروشة بالرخام بها عن يمندة الداخل خلوة صغيرة ، وبصدر الدركاه مسطبة مرخمة ، وعن يسرة الداخل باب يصعد منه الى سلم متسع البناء يتوصل منه الى المدرسة العلوية والى منارة باب السلام ، وعند انتهاء السلم باب يدخل منه الى ساحة سماوية مفروشة الارض بالبلاط الابيض ، وبصدر هذه الساحة من جهة الشمال باب مربع يدخل منه الى دركاه لطيفة بها عن يمنة الداخل دهليز يتوصل منه الى المدرسة الراكبة ظهر المجمع السفلى - المنبه عليه اولاً - .

وهذه المدرسة العلوية تشتمل على أربعة أواوين متقابلة : القبلي منها وهو الاكبر بصدره محراب وبجانب المحراب منجهة الشرق شباكان مطلان على المسجد

الشريف ومن جهة الغرب شباكان مطلات على السلم المتوصل منه الى المدرسة وبالايوان المذكور من جهة الشرق ثلاثة شبابيك مطلة على المسجد الى جهة صحن الصخرة الشريفة ويقابلها ثلاث شبابيك على صحن المدرسة . والايوان الشمالي به شباكان مطلان على المسجد الشريف من جهة الشمال وشباكان من جهة الشرق والايوان الشرقي وهو الطارمة ، به ثلاث قناطر على عمودين من الرخام وعلوها قمريات من الزجاج الافرنجي في غاية البهجة والاتقان . ويقابله الايوان الغربي وبه شباك مطل على صحن المدرسة ، مفروش ارض جميع ذلك بالرخام الملون وحيطان ذلك مستدير عليها الرغام ، والسقف على جميع ذلك من الخشب المدهون بورق الذهب واللازورد وهو في غاية الاحكام والاتقان والارتفاع .

و بجوار الايوان الشمالي بيت معقود يدخل اليه من الدركاه \_ المتقدم ذكرها باب عن يسرة الداخل وهو مفروش الارض بالرخام الملون وحيطانه مستدير عليها الرخام به شباكان مطلان على الايوان الشمالي من المدرسة ، وعلى ظاهر هذا البيت طبقة لطيفة بها شباك مطل على داخل المدرسة وشباك مطل على الساحة السماوية ، وبالساحة المذكورة \_ وهي السماوية \_ باب يدخل منه الى ساحة اخرى بها الخلاوي المعقودة والمتوضأ والمنافع من كب جميع ذلك على الايوانين القبلي والشرق وغيرها من المدرسة البلدية ، وبالمدرسة المشار اليها من آلات البسط والقناديل ما هو في غاية الحسن مما لا يوجد في غيرها ، وعلى ظاهرها الرصاص المحكم كظاهر المسجد الاقصى الشريف .

ومن أعظم محاسنها كونها في هذه البقعة الشريفة ولو بنيت في غير هذا المحل لم يكن عليها الرونق الموجود عليها ببنائها فان الناس كانوا يقولون قديماً ; مسجد بيت المقدس به جوهرتان ها قبة الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة .

قلت : وهذه المدرسة صارت جوهرة ثالثة فأنها من العجائب في حسن المنظر ولطف الهيئة ، والله الموفق · ومن جملة ما عمره السلطان حين عمارة المدرسة لسبيل المقابل له المداخل المسجد فوق البئر المقابل لدرج الصخرة الغربي، وكان قديماً على البئر المذكور قبة مبنية بالاحجار كغيره من الآبار الموجودة بالمسجد فازيلت تلك القبة وبني السبيل المستجدد وفرش أرضه بالرخام وصار في هيئة لطيفة وكذلك الفسقية التي بالقرب منه قبلي المسطبة المجاورة للسبيل، والفسقية التي هي بين باب السلسلة وباب السكينة وكان قديماً مكانها حوانيت، ويقابلها منجهة القبلة حوانيت اخر فازيلت الحوانيت من الجانبين وعمرت الفسقية المذكورة والتي بداخل المسجد فانتفع الناس بهما في تيسير الوضوه. ولم يقع لما في هذه السنة ما يصلح ان يؤرخ غير ذلك، وبالله التوفيق. ثم دخلت منة عمان وعمانين و عمانين و عمانيا به وفيها استقر الأمير جانم الأشر في في نيا بة القدس الشريف، وحضر متسلمه خضر بك الذي ولي النيا بة فيما بعد في يوم الجمعة ثالث عشر المحرم وتسحب احمد بن مبارك شاه ـ المنفصل \_ وضبط موجوده.

وفي يوم السبت رابع عشر المحرم توجه قاضي القضاة محيى الدين بن جبريل الشافعي إلى الفاهرة بمطالبة القاضي زين الدين بن منهر كاتب السر الشريف وردت عليه بالحضور وان يكون طيب القلب منشرح الصدر ، والسبب في طلبه : انه سعى عليه الفاضي بدر الدين بن الحمامي فتوقف الأمم على طلبه ، فتوجه إلى القاهرة فقبض عليه الامير اقبردى الدوادار الكبير ووضعه في الترسيم .

وفيها ورد المرسوم الشريف إلى الأمير قانصوه اليحياوي بعمارة قناة العروب وعمارة بركة المرجيع وجهز له من الخزائن الشريفة خمسة آلاف دينار منها الفدينار نفقة للأمير قانصوه واربعة آلاف دينار للعمارة . فتوجه في عاشر صفر للعمارة وصحبته مائتا فاعل وفصب مخيمه وشرع في العمارة إلى ان اكلها . وتوجه اليه اعيان بيت المقدس واكابرها ، وكل من توجه اليه يصحب معه شيئاً من انواع المأكول كالعسل والسمن والغنم وغير ذلك .

وفيهـ استقر الفاضي بدر الدين ابو البركات حسن بن علي الحمامي الرملي

الشافعي في وظيفة قضاء الشافعية بالقدس الشريف والرملة ونابلس عوضاً عن القاضي محيى الدين بن جبريل الغزي والبس التشريف من حضرة السلطان في ثامر صفر ودخل إلى القدس الشريف في يوم الاثنين سابع ربيع الاول ، وقرىء توقيعه بالمسجد الأقصى في يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول .

وفى يوم الاحد رابع ربيع الآخر دخل الأمير جانم نائب مدينة القدس اليها بخلعة السلطان، واوقد له السوق وكان يوماً حافلا، وقرى، توقيعه في يوم الجمعة تاسع الشهر بحضور ناظر الحرمين الشريفين وشيخ الصلاحية والقضاة، وهو مؤرخ في ثاني المحرم.

وفيها في نهار الاحد خامس عشري ربيع الآخر ورد مثال القاضي زين الدين البن منهر كاتب السر الشريف إلى ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين النشاشيبي بمنع القاضي زين الدين عبد الباسط الحنبلي من تعاطي الأحكام الشرعية ، فخالف أم، واستمر يحكم اياماً ، فأنكر عليه ذلك فامتنع من الحكم واستمر معزولا إلى ان تشفع بناظر الحرمين والقاضي فخر الدين ابن نسيبة ، وكتب له توقيع شريف بالاستمرار ووصل اليه في شهر شوال .

وفيها فى العشرين من شهر رجب دخلت عين العروب إلى القدس الشريف وخلـع الامير قانصوه اليحياوي على المعلمين ، وزينت المدينة ثلاثة ايام ، وكتب الامير قانصوه محاضر وعليها خطوط الاعيان لتعرض على المسامع الشريفة وجهزها على يد ولده الشهابي احمد ودواداره وكانت مدة عمارتها خمسة اشهر وخمسة عشريوماً ، وقد انفق السلطان في عمارتها مبلغاً كبيراً .

وفيها في شهر شوال قدم شيخ الاسلام الكمالي ابن ابى شريف من القاهرة المحروسة إلى القدس الشريف لفصد الزيارة بعد غيبته عنه من سنة إحــدى وثما نين ــكا تقدم ذكر ذلك ــ .

تُم دخلت سنة تسع و ثمانين و ثمانمائة ، في يوم السبت خامس عشر صفر دخل

القدس الشريف قاضي القضاة شرف الدين يحيى بن محمد الاندلسي الانصاري المالكي متولياً قضاء المالكية بعد شغوره عرف القاضي علاء الدين بن المزوار نحو سبع سنين ، فأن ابن المزوار سافر من القدس في جمادى الاولى سنة اثنتين و عانين وأقام بالقاهرة وهو باق على الولاية الى ان توفي في آخر جادى الاولى سنة خمس و ثمانين واستمرت الوظيفة شاغرة الى ان ولي القاضي شرف الدير يحيى ما المشار اليه و اواخر ذي الحجة سنة عمان و عمانين و دخل الى القدس في الناريخ المذكور .

وفي يوم السبت خامس عشر صفر ايضاً توفي أمين الدين محمد بن احمد الحلبي المشهور بابن قطيبا مباشر الاوقاف ، ومولده في سنة ست وعشرين وبما مائة . وكان له معرفة تامة بمصطلح المباشرة والحساب ، وكان منور الشيبة حسن الشكل .

وفيها في مستهل جمادى الاولى ورد جراد كثير على بيت المقدس فأكل غالب ثمرة الكروم والزرع والخضروات ، واستمر مدة يذهب ويمود ·

وفيها عاد شيخ الاسلام الكمالي ابن ابي شريف من القدس الى القاهرة فوصل اليها في جادي الآخرة .

وفيها كان ابتداء الفتنة بين السلطان الملك الاشرف قايتباي وبين السلطان بايزيد ابن عثمان ، وكان المقدم على ابن عثمان ، وكان المقدم على المسكر الأمير تعور از أمير سلاح وكان سفره من القاهرة في جمادى الاولى، فلما وصل الى الرملة توجه اليه الامير جانم نائب القدس وصحبته المشير المجتمع من جبل القدس بعد أن عرض الرجال في يوم الجمعة ثانى جمادى الآخرة وتوجهوا في يوم السبت .

وفيها توجه ناظر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيبي وصحبته جماعة المباشرين الى القاهرة المحروسة بمرسوم شريف ورد بطلبهم ، وحصل ابعض المباشرين محنة من السلطان في شهر شعبان ، ثم لطف الله بهم وعادوا الى القدس الشريف . ودخل ناظر الحرمين بخلعة السلطان في يوم الحيس رابع عشري رمضان ، وكان يوماً مشهوداً .

ثم دخلت سنة تسع و عانمائة وفيها توفي الشيخ شهاب الدين العميري في شهر ربيع الاول \_ كما تقدم في ترجمته \_ وكان قد حصل له السرور بعمارة المدرسة الاشرفية لأنه اجتهد في عمارتها وراجع السلطان فيها واحتفل بأممها ، فلما انتهت عمارتها أدركته المنية قبل بلوغ الامنية فسبحان من يتصرف في عباده بما يشاه .

وفيها توفي الشيخ سعدالله الحنني إمام الصخرة الشريفة ، وترك ولداً صغيراً فحمل الولد الى السلطان وساعده جماعة في استقراره في إمامة الصخرة الشريفة عوضاً عن والده وتوجه ناصر الدين محمد بن الشيخ شهاب الدين احمد بن خشنى المشهور بابن الشنتير للسعي في الامامة وساعده الامير عراز أمير سلاح ، فاقتضى الحال المشاركة بينهما ، فاستقر فاصر الدين ابن دشني في قصف الامامة وهو الذي كان قر ر والده فيه الامير ناصر الدين بن النشاشيي - كما تقدم ذكره في حوادث سنة ستوسيمين - واستقر فاصر الدين بن الشيخ سعد الله في النصف الثانى ، وكتب الكل منهما توقيع شريف عما استقر فيه .

وفيها توجه القاضي شرفالدين يحيى المالكي قاضي القدس الى الديار المصرية يشكي حاله من جماعة بالقدس الشريف ، فرسم له باستمراره في الوظيفة وتقوية يده وشد عضده ، وكنب له مرسوم شريف بذلك .

# ( ذكر إقامة نظام المدرسة الأشرفية )

وفيها عين السلطان لمشيخة مدرسته بالقدس الشريف شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف بحكم وقاة الشيخ شهاب الدين العميري وطلبه الى حضرته وشافهه بالولاية وسأله في القبول فأجاب بذلك وألبسه كامليه ، وتوجه من القاهرة المحروسة الى القدس الشريف وصحبته القاضي بدر الدين ابو البقا ابن الجبمان والأميران جان بلاط وماماي والمهتار رمضان وجماعة من القراء السلطانية ، ودخلوا الى بيت المقدس في يوم الاحد سادس رجب ومعهم اكابر المقادسة .

وأنهم فى ذلك اليوم على جماعة بلبس الخلع الواردة من الابواب الشريفة منهم: نائب الشام الأمير قانصوه اليحياوي واولاده ونائب القدس الأمير جانم والناظر الامير ناصر الدين بن النشاشيبي والقاضي فخر الدين بن نسيبة والامام نصر الدين بن الشنتير حضر معهم من الفاهرة والبس تشريفاً بطرحة وممن حضر معهم من القاهرة القاضي شرف الدين يحيى المالكي ودخل بغير خلعة وكان يوماً مشهوداً.

ثم في يوم الجمعة جلس شيخ الاسلام الكمالي بالمدرسة وعمل درساً حضره شيخ الاسلام نجم الدين ابن جماعة والقضاة والاعيان ومن حضر من اركان الدولة السلطانية والخماص والعام وكان يوماً حافلا . ورتبت الوظائف بالمدرسة وتقرر أمرها . واستوطن شيخ الاسلام الكمالي ببيت المقدس ، وسنذكر ترجمته فيما بعد إن شاء الله تعالى . ثم توجه القاضى ابو البقا واركان الدولة الى الديار المصرية في الشهر المذكور .

وفيها طلب القاضى بدر الدين ابن الحمامي الشافعي إلى الابواب الشريفة وتوجه في شهر جمادى الآخرة وغرم مالاً ، وأنعم عليه بالاستمرار في وظيفته بالقدس والرملة وعاد بعد ان خلع عليه كالملية بسمور ، ودخل الى القدس الشريف في خامس عشري رمضان .

وفيها وردت مكاتبات القاضي زين الدين بن منهر كاتبالسر الشريف الى الأمير قانصوه اليحياوي نائب الشام والى ناظر الحرمين الشريفين والقضاة الثلاثة الشافعي والحنفي والمالكي يعلمهم انه بلغه ان الفاضي زين الدين عبد الباسط الحنبلي بالقدس الشريف يعتمد اموراً لا تليق بمن هو راكب لهدذا المنصب الشريف بل تسقط العدالة ، وسألهم في الكشف عليه وتحرير أمره وإعادة الجواب بحقيقة تسقط العدالة ، وسألهم في الكشف عليه وتحرير أمره وإعادة الجواب بحقيقة حاله من غير مراعاة ليراجع في أمره المسامع الشريفة ليترتب على كل شيء مقتضاه . ووردت المكاتبات بذلك في شهر ذي القعدة . فقد ر ان الفاضي كان غائباً بنا بلس، فلما حضر الى القدس الشريف حصل له محنة في الطريق بخروج اللصوص عليه بنا بلس، فلما حضر الى القدس الشريف حصل له محنة في الطريق بخروج اللصوص عليه

الجزء الثاني المجارع الثاني

واخذ جميع ما ممه ، فكان ذلك سبباً لمدم الكشف عليه اكتفاء بما حصل له من المحنة . ثم كان من أمره ما سنذكره في حوادث السنة الآتية إن شاء الله تعالى .

وفيها في شهر ذى الحجة توفي الشيخ جمال الدين عبد الله بن غانم شيخ حرم القدس الشريف، واستقر ولده الشيخ ناصر الدين محمد فيما كان بيد والده من مشيخة الحرم وفصف مشيخة الخانفاه الصلاحية بالقدس الشربف.

ثم دخلت سنة إحدى وتسعين و عاعائة ، وفيها في يوم الاثنين ثالث المحرم دخل الامير ماماى الخاصكي الى القدس الشريف مخلعة السلطان والناس في خدمته فرسم على اكابرالبلد واخذ منهم مالاً ، فأخذ من ناظر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيبي اربعة بغال وحصاناً ، ومن النائب الامير جانم مائتي دينار ، ومن شيخ الصلاحية ثلاثين ديناراً ، ومن القاضي فخر الدين بن نسيبة اربمائة دينار ، ومن القاضي شهاب الدين الجوهري ثلثائة دينار ، وحصل للناس منه شدة . وتوجه في يوم السبت نامن المحرم .

وفيها في يوم الاثنين سابع ربيع الاول توجه القاضي فخر الدين بن نسيبة الى القاهرة عرسوم شريف ورد بطلبه .

وفيها حضر الامير اقبردى الدوادار الكبير من الفاهرة المحروسة الى جهـة نابلس لتجهيز رجال للتجريدة لقتال بايزبد بن عثمان ملك الروم ووصل الى مدينة الرملة في خامس عشر ربيع الاول وهو اول قدومه الى هذه الارض ، فنصب مخيمه على تل العوجاء وشرع يتنقل فتارة ينزل بأرض قاقون وتارة بأرض اللجون وتارة بالرملة ، والبس خليل بن اسماعيل مشيخة جبل نابلس على عادته وشرع في تجهيز الرجال وعرضهم ودفع النفقة لهم .

وفيها في اواخر شهر ربيع الاول حصل للسلطان عارض وهو: انه ركب فرساً في الحوش بالقلعة فرماه ووقع فوقه، فكسر فخذ السلطان واستمر نحو شهرين، وانزعجت المملكة لذلك، ثم عوفي - ولله الحمد - وزينت مدينة القدس

وغيرها مر• البلاد لعافيته •

وفيها عزل القاضي زين الدين عبد الباسط الحنبلي من قضاء القدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ونابلس ، وكان بروز الأمر بعزله في رابع عشري ربيع الآخر وورد علم ذلك إلى بيت المقدس في العشر الاول من جمادى الاولى ، وخرج مختفياً في ليلة خامس عشر الشهر المذكور بعد محن حصلت عليه من الشكاوى الواقعة عليه إلى دوادار السلطان وهو بمخيمه بأرض اللجون وانحرف نائب القدس عليه وغيره من الاكابر والأعيان ببيت المقدس ، والله الموفق .

وفيها في يوم السبت سابع عشري رجب حضر الأمير اقبردي الدوادار الكبير إلى القدس الشريف بمد فراغه من المهم السلطاني وقصد التوجه إلى الابواب الشريفة وفرش له نائب القدس ـ الأمير جاع \_ الشقق الحرير و نثر على رأسه الفضة واوقد له المسجد الأقصى ، وقد م له نائب القدس عشرين فرساً وقطار بغال وعمل له سماطاً عظيا فخلع عليه وعلى الأمير قانصوه اليحياوي نائب الشام ، وسافر من القدس في عشية يوم الأحد وتوجه إلى بلد سيدنا الخليل عليه السلام للزيارة ، ثم توجه الى مدينة غزة وأقام بها مدة يسيرة ، ثم توجه الى الديار المصرية .

وفيها في اواخر شهر شعبان حضر سيدنا ولي الله تمالى الشيخ شمس الدين ابو العون محمد الغزي القادري الشافعي نزبل جلجوليا أعاد الله علينا مرس بركاته إلى القدس الشريف زائراً ، ثم توجه لزيارة سيدنا الخليل عليه السلام ، وكان السماط قد قطع مدة أيام . فلما قدم الى بلد الخليل تلقاه الهقراء والفقها، ودخلوا ممسه بنلاوة الفرآن والذكر واعيد السماط ببركته ثم عاد الى القدس الشريف في سلخ شعبان وصام اياماً في شهر مضان ، ثم عاد الى محل وطنه عامله الله بلطفه .

وفيها استقر الأمير خضر بك في نيابة القدس الشريف ووصل متسلمه السيني كتبغا مملوك الأمير قانصوه اليحياوي في يوم الجمعة ثالث عشري رمضان، وقرى، المرسوم الشريف بالمسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، ودخل النائب إلى القدس في يوم

الثلاثاء تاسع ذي القمدة بمد كبس قرية جلجوليا فقبض جماعة من اهلها ودخلوا معه الى القددس بعد ضربهم وإشهارهم على الجمال وقصد قتلهم عند باب الخليل. فوقعت الشفاعة فيهم. وقرىء توقيعه يوم الجمعة ثاني عشر ذي القعدة

وفيها احتبس المطر حتى دخل اكثر الشتاء ووقع الجدب وانزعج الناش لذلك وتزايد ظلم النائب وإفحاشه فى حق الرعية بالجور وقل القوت لاحتباس المطر ومضت السنة والأمم على ذلك .

ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وثما ثمائة ، وفيها عمر الأمير خضر بك نائب القدس بدار النيابة المقعد الملاصق لايوان الحكم من جهة الشمال وجعله على طريقة مجالس الحكام بالديار المصرية وسقفه بالخشب المدهون ، وكان قبل ذلك جلوس النائب بصدر الايوان فصار جلوسه بالمقعد وهو أولى من النظام الأول. وقد كتب بأعلا المقعد تاريخ عمارته في المحرم سنة احدى وتسعين ، وهو خطأ. وإنما عمر في المحرم سنة اثنتين وتسعين .

وفيها فشا الغلاء في جميع الملكة واشتد الأمم ببيت المقدس وتزايد ظلم النائب به وجوره ، فورد مرسوم شريف بالكشف عليه وما يعمله في حق الرعيـة وان يكون المنولي لذلك الأمير طومان باى الخاصكي وكان إذ ذاك بالمملكة الشامية فانتظر حضوره .

وكان من تقدير الله تعالى ان الذي تسبب في ورود المرسوم الشريف بالكشف على النائب جمال الدين يوسف بن ربيع أمير الحكم بالقدس ، فلما وصل المرسوم سر بذلك وشرع في تدبير الامور وترتيب الشكاة الى ان يحضر الخاصكي للقدس فقد رالله وفاة جمال الدين بن ربيع في ثالث عشرى جمادى الاولى قبل حضور الخاصكي ، وصادف يوم وفاته ورود خلعة من الابواب الشريفة للنائب ، فخرجت جنازة جمال الدين بن ربيع الى ماملا والأسواق قد زينت والبشائر دقت لورود خلعة النائب ، ولبسها ودخل الى القدس في ثانى يوم وفاة ابن ربيع .

وقد رأيت في ذلك اليوم العجب من حال الدنيا فان الناس قداختلفوا للكشف على النائب والقيام في نصرة جمال الدين بن ربيع من الاكابر والعوام لبغضهم في النائب ، فانقلب الأمر بضده وشرع الناس في الاحتفال بأمر النائب والركوب في خدمته و مهنئته بالخلمة الواردة عليه ، وشرع اهل جمال الدين بن ربيع مر اولاده وعائلته واصحابه فياهم فيه من عقد عزائه والنياحة عليه وتعاطي اسباب تكفينه ودفنه ، والأمران في يوم واحد في ساعة واحدة . فسبحان ناقض العزائم الذي لا يسئل عما يفعل .

فلما حضر الخاصكي الى القدس خمدت الامور لوفاة جمال الدين بربيع وحضر النائب لشيخ الاسلام الكمالي بن ابي شريف وتلطف به ، وعاهد الله ان لا يعود لما صدر منه . فكتب محضر للسلطان: ان النائب عاهد الله على سلوك الطريق الحميدة وان لا يعود لما صدر منه ، وكتب اهل بيت المقدس من القضاة والاعيان خطوطهم بالمحضر ، وجهز على يد الخاصكي ومضى الامم على ذلك .

وفيها حضر الى القدس الشريف الأمير جان بلاط وعلى يده مرسوم شريف بالكشف على الأوقاف وتحرير أمرها ، وحضر صحبته ملك الامراء أقباي نائب غزة المحروسة ، ودخل الى القدس الشريف في يوم الاحد ثاني عشري شهر شعبان وجلس بالمدرسة الاشرفية بحضور شيخي الاسلام الكالي بن ابى شريف والنجمي برعاعة والناظر والنائب والقضاة والخاص والعام ، وقرى المرسوم الشريف ، ثم انتهى الحال على ان جمع له من الاوقاف أكثر من الف دينار فأخذها ، وخدمه نائب القدس وناظره وجماعة من الاعيان .

تم في يوم الخيس سادس عشري شعبان توجه وصحبت ملك الامراء بغزة وشيخ الاسلام الكالي والناظر والنائب والقضاة الىظاهر القدس الشريف وجلسوا على تل الغول لايقاع الصلح بين نائب القدس السيفي خضر بك وخليل بن اسماعيل شيخ جبل نابلس بسبب ما وقع بينهما من الننافر ، فحصل الصلح بينهما ، وكتب

الجزء الثاني المجرعة الثاني المجرعة الثاني المجرعة الثاني المجرعة المج

الجواب للسلطان بذلك . وتوجه المشار اليه الى نابلس ·

وفيها في شهر شعبان ورد مرسوم شريف بالافراج عن الأمير قانصوه اليحياوي وان يتوجه من القدس الشريف الى القاهرة المحروسة . فتوجه فى يوم الاربعاء يوم عيد الفطر ، فلما وصل الى غزة ورد خبر وفاة الأمير قجماس نائب الشام ، فتباشر الأمير قانصوه وجماعته بولايته نيابة الشام على عادته . فلما قدم الى القاهرة المحروسة اكرمه السلطان وأنهم عليه وأقام اياماً . ثم استقر فى نيابة الشام في اواخر السنة .

وفيها اشتد الأمر بالقدس والخليل وغيرها وغلت الأسمار ، فوصل سعر القمح بالقدس كل مد بثلاثين درها ، والشمير كل مدد بائني عشر درها ، والخبز كل رطل بأربعة دراهم . وكان الغلاء عاماً في جميع المملكة .

#### ﴿ واقعة خضر بك ﴾

وفيها فحش أمر خضر بك النائب بالقدس وتزايد ظلمه وسفكه الدماء وأخذ اموال الناس وكثر شاكوه وساءت سيرته ، فكتب شيخ الصلاحية النجمي بن جماعة في أمره للسلطان . فورد مرسوم السلطان على الامير تغرى ورمش دوادار المقر الاشرف السيني أقبردى الدوادار الكبير وهو بمدينة نابلس بالتوجه الى القدس والكشف على النائب وتحرير أمره . فحضر الامير تغرى ورمش الى القدس في يوم الحيس ثالث عشر ذي الحجة ، وقرى و المرسوم الشريف بالكشف على النائب .

فعقد له عدة مجالس اولها عقب صلاة الجمعة رابع عشر ذي الحجة بمحراب المسجد الاقصى الشريف، ثم تكرر عقود المجالس في عدة اماكن بعضها بالمجمع الكائن سفل المدرسة الاشرفية وبعضها على المسطبة الكائنة عند باب جامع المغاربة وبعضها بالمدرسة العثانية، واكثر الناس من الشكوى عليه وكتبت القصص في حقه وحضر اهل مدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام بأعلام المسجد الشريف

والطبلخانات واقيمت الفوغا، عليه ، واستمر الأمر على ذلك أكثر من عشرة ايام وكانت اياماً مهولة مزعجة.

ثم كتب الجواب للسلطان بمــا صدر منه من الكشف على النائب وما هو مرتكبه من الظلم وسوء السيرة ، وكتب العلماء والقضاة بالمــدينتين على المحضر ليحضر على السلطان ·

ومما وقع: ان القاضي المالكي بالقدس الشريف شرف الدين يحيى المغربي الاندلسي كان في باطن الامر يساعد النائب ويلطف أمره ، فلما وقع الكشف ورد على ناظر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيي مطالمة المقر الزيني ابى بكر بن مزهر كاتب السر الشريف يعلمه انه وصل بالمسامع الشريفة ان القاضي الممالكي بالقدس كانت سيرته اولا حسنة وكان يباشر بعفة ثم ساءت سيرته وشرع يأخذ الرشوة وقد اقتضت الآراء الشريفة عزله ومنمه من تعاطي الاحكام الشرعية فالمخدوم يعلمه بذلك ويمنعه من تعاطي الاحكام الشرعية فالمخدوم يعلمه بذلك

فلما وصلت المطالعة لناظر الحرمين كنم أمرها حتى يفرغ أمر الكشف على النائب ثم يتلطف في عود الجواب عن الفاضي والسعي في استمراره على عادته . فلما كان في يوم الاحد سادس عشر شهر ذي الحجة عقد مجلس للكشف بالمدرسة العثمانية وجلس الامير تفرى ورمش و ناظر الحرمين وشيخ الاسلام الكالي وشيخ الاسلام النجمي والقضاة ومن جملتهم المالكي ، فأذن العصر فقام القاضي المالكي يصلي والناس جالسون خلفه ، فوقع كلام من الناظر عرض فيه بذكر القاضي المالكي وانه يشاعد النائب في أمره وانه يأخذ الرشوة .

وكان القاضي المالكي حين تكام الناظر في صلب الصلاة فسمع كلامه ، فلما فرغ من الصلاة وجه خطابه للامير تفرى ورمش وقال له : يا خوند إن كان هذا الرجل ينسبني لا خذ الرشوة على الاحكام فهو يأخذها على الاوقاف . فانتشر الكلام بينهما واخذ شيخ الاسلام الكالي ينتصر للناظر وانهر القاضي وقال له :

تكذب ، فبادر الناظر وأمر باحضار المطالعة الواردة بعزل القاضى ، فلما قرئت قال القاضى ؛ أنا ولايتي من السلطان وهذه مطالعة القاضى كاتب السر لا أنعزل بها فقيل له : ان كاتب السر هو لسان الملك وقائم مقامه في العزل والولاية . وصر ح الناظر بمنعه من تعاطي الأحكام فكثر الغوش على القاضي من الناس وأفحشوا له في القول . وخرج من المجلس معزولا " فتوجه من حينه الى القاهرة ولم يقد در له ولاية بعد ذلك ، ثم توجه إلى بلاد المجن فتوفي بها - كما تقدم في ترجمته - .

ثم كتب الجواب للسلطان بما صدر من الكشف على النائب وما هو مرتكبه من الظلم وسوء السيرة ، وكتب العلماء والقضاة والاعيان بالقدس خطوطهم على المحاضر ، وكتب اهل الخليل أيضاً محاضر وكتب عليها قاضي بلد الخليل واعيانه وجهزت لتعرض على المسامع الشريفة ، ومضت السنة المذكورة والاحوال مضطربة لما وقع فيها من الكشف على النائب وغير ذلك من اختلال النظام . والله المدبر .

أم دخلت سنة ثلاث وتسمين وتما عائة ، فيها في شهر المحرم توجه نائب الفدس الأمير خضر بك الى الا واب الشريفة بمد صدور الكشف عليه \_ كا نقدم \_ و توجه أيضاً ناظر الحرمين الأمير ناصر الدين بن النشاشيبي في الشهر المذكور وتمثل كل منهما بالحضرة الشريفة . فلما وقف النائب للسلطان وكان قد عرض عليه ما كتب في حقه من محاضر الكشف ضر به السلطان وسجنه ورسم ان يدفع ما عليه من الحقوق لا رباح وعزله من النيابة .

وأما الناظر: فأنه استعنى من وظيفته وسأل في عزل نفسه ، فتوقف السلطان في ذلك ، فادعى المجز وألح عليه في الاستعفاء فأعني . وشغرت كل من الوظيفتين النيابة والنظر .

وبرز مرسوم شريف الى ملك الامراء اقباي نائب غزة بتجهيز دواداره الى مدينة القدس ليقبم بها الى ان يجهز اليها من يوليه السلطان. فجهز دواداره السيفي خشقدم، فقدم الى الفدس في يوم السبت ثامن عشرى المحرم واحسن السياسة.

وفيها في شهر صفر استقر الأمير دقماق دوادار ابنال الاشقر في نظر الحرمين الشريفين ونيابة السلطنة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام ببذل عشرة آلاف دينار للخزائن الشريفة غير ما تكلفه لأركان الدولة وحضر متسلمه طرباي الى القدس في يوم الثلاثاء تامن عشري صفر وكان ذلك من اقبح الامور وأبشمها فان ناظر الحرمين الامير ناصر الدين بن النشاشيبي كان من اهل الخير والصلاح فأبدل بظالم فاجر وهو - كما قيل - لاذات ولا أدوات .

وفيها قطع السماط الكريم بحضرة سيدنا الخليل عليه السلام من أول السنــة إلىعشري جمادى الاولى ، ثم عمل منالشعير . ولم يعلم انه قطع مثل ذلك في تقادم السنين ، فالحكم لله العلمي الكبير .

وفيها أنهم السلطان على القاضي فخر الدين بن نسيبة بالرضا والبس خلمة من الحضرة الشريفة واذن له في التوجه إلى محـــل وطنه بالقدس الشريف فسافر هو والامير دقماق ناظر الحرمين ونائب السلطنة وصحبتهما جماعة المباشرين، وتوجمه الناس للقائهم من القدس الشريف الى مدينة غزة . ودخلوا إلى الرملة في يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الاولى .

وفيها حضر الأمير أقبردى الدوادار الكبير وصحبته القاضي زين الدين ابن مزهر كاتب السر الشريف من القاهرة المحروسة إلى جهة نابلس لتجهيز الرجال للتجريدة لقتال بايزيد خان بن عثمان خان ، فوصلا إلى الرملة في يوم السبت حادي عشري جمادى الاولى ، وكان الامير دقماق والقاضى فخر الدين بن نسيبة بالرملة قبل توجههما الى القدس فأجتمعا بالمشار اليهما . وحضر اعيان بيت المقدس للقاء القدامي كاتب السر والدوادار الكبير بالرملة مهم ، شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف وشيخ الاسلام الكالي ابن

وتسلم الامير دقماق والقاضي فخر الدين من مال الخزائن الشريفة الوارد على يد الامير الدوادار الكبير خمسة آلاف دينـــار ليصرفا ذلك على الرجال المعينين من

الجزء الثاني المجانب

جبل القدس والخليل . واذن لهما في التوجه الى القدس فتوجها من الرملة في يوم الاثنين ثالث عشري جمادى الاولى ، ودخلا الى القدس في يوم الحميس سادس عشري جمادى الاولى والامير دقماق بخلمة النيابة والنظر وهو متوشح بأطلسين على المادة ، والقاضي فخر الدين بكاملية على سمور ، وكان يوماً حافلا . وقرىء توقيع النائب في يوم الجمعة ثانى يوم دخوله .

وحصل للنائب ضعف شديد عقب ذلك وانقطع ، فتولى القاضي فخر الدين أمر تحهيز الرجال وصرف عليهم المبلغ وتوجه بهم من القدس في يوم الجمعة ثالث رجب الى الامير الدوادار الكبير، وتوجه الدوادار الكبير والقاضي كاتب السر لجمة نابلس وجهز الرجال من جبل نابلس ، ثم توجه القاضي كاتب السر في شهر رجب وهو متوعك الى الابواب الشريفة فوصل الى محل وطنه ، واستمر متوعكاً الى ان توفي في يوم الخيس سادس شهر رمضان وصلي عليه صلاة الغائب بالمسجد الاقصى في يوم الجمعة ثامن عشري رمضان رحمه الله وعفا عنه .

ثم توجه بعده الدوادار الكبير فيشهر شعبات ، وسارت المساكر لقتال بايزيد خان بن عثمان خان ٠

وفيها من الله تعمالي على عباده بحصول الرخا وتيسير الاقوات وانحطاط الاسمار وحصل الرفق للعباد مع وجود الشدة بسبب النجاريد وذهاب الناس الى بلاد الروم . فسبحان من يتصرف في عباده بما يشاه .

وفيها استقر شيخ الشيوخ جلال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن الامير ناصر الدين محمد بن ابي شريف الشافعي اخو شيخ الاسلام الكالي في ربع وظيفة المشيخة بالخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف بنزول شرعي صدر له من الشيخ ناصر الدين محمد بن غانم شيخ الحرم وتوجه الى الديار المصرية لاخراج توقيع شريف على حكم النزول ، فاجيب الى ذلك وكتب له التوقيع الشريف ، وحضر من القاهرة المحروسة وباشرها . وهي مستمرة بيده الى يومنا .

وفيها تزايد ظلم دقماق نائب القدس الشريف وكثر طمعه وتلاشت احوال المماملة واختل نظامها وكثر السراق وأفحشوا في قطع الطرق وقتل الانفس وبقى الناس في شدة لذلك ، فاندقماق \_ المذكور \_ كان في مباشرته على طريقة النائب جقمق \_ المنقدم ذكره \_ يصدر منه كلمات مهملة في المجالس والمحافل توجب انتقاص الناس له ، وكان يخاطب آحاد العوام بالترهات الفشرية ويعتمد افعالاً لا تليق . منها ؛ انه وزن نفسه في القبان .

وكان يجـالس السفها، ويضحك معهم ويخاطبهم بالمزاح ، وكان إذا مر بجماعة يقول : سلام عليكم جماعة . فنقموا عليه بذلك ، وشرع بعض الناس يرتب ألفاظاً ويسجعها ، منها :

سلام عليكم جماعه دقماق عنده سقاعه

فبلغه ذلك ، فطلب ذلك الرجل وقال له ! تقول عني كذا ? فقالـ ! حاش لله انما قلت :

> سلام عليكم جماعه دقماق عنده شجاعه فشرع النائب يضحك ويتكلم بالسخريات .

ووقع له : انه حكى عن اخته حكاية معناها انه كان في مكان مخوف وانه ظهر عليه جماعة وطردوه فهرب منهم ، فمن ألفاظه انه قال : فأخذت فلسي في كني وقمت الفيام . وأشياء مر هذا النسق اوجبت تلاشى احواله واختلال نظامه فكان أمره بخلاف دقماق الاينالي ـ المتقدم ذكره ـ فانه ولي مدة يسيرة وكانت سطوته وهيبته تضرب بهما الامثال ، فهو يوافقه في الاسم و يخالفه في الفمل .

وفيها استقر القاضي شمس الدين محمد بن ابراهيم الرجبي المشهور بابن مازن القروي المالكي في وظيفة قضاء المالكية بالقدس الشريف بعد شغورها عن القاضي شرف الدين يحيى الانداسي ـ المتقدم ذكره ـ من اواخر سنة اثنتين وتسمين وكتب توقيعه بذلك في ثامن عشر شوال ، وورد كتابه الى القدس الشريف

باستخلاف القاضي كمال الدين ا بى البركات محمد بن الشيخ خليفة فباشر عنه مرف شهر ذي الحجة سنة ثلاث وتسمين .

وفيها توفى القاضي شهاب الدين احمد بن الغزي سبط الجوهري وبه اشتهر وكان عنده معرفة تامة بالحساب والمباشرة واحوال الناس، وباشر العمالة بالمسجد الأقصى الشريف مدة ثم نزل عنها، وكان له مروءة وقيام مع اصحابه مع لين جانب وساد ورأس، وكان يترفه بالملبوس الحسن والمأكل وعنده حشمة وتواضع. ووفاته في شهر ذي القعدة وقد قارب السبعين، ودفن بما ملا وكانت جنازته حافلة رحمه الله .

ثم دخلت سنة اربع وتسعين و ثما نمائة ، فيها حضر الأمير اقبردى الدوادار الكبير الى جبل نابلس في شهر المحرم بسبب القبض على بني اسماعيل مشايخ جبل نابلسلما حصل منهم النقصير في المهم الشريف ببلاد الروم ، وبرز الأمم لنائب القدس دقماق باسترجاع مال النجريدة ممن كان دفع اليه من الرجال لما نسب اليهم من النقصير وعودهم من بلاد الروم بغير اذن . فأحضر دقماق كل من اخذ شيئاً واسترجعه منه بالضرب والحبس وافحش في الامور ومن الناس من تسحب فقبض على من يكون منسوباً اليه من اقاربه واصحابه وجيرانه وشرع يضرب الناس بلمفار ع ويضعهم في الحبس وفعل بهم فعلا لم يسمع عمله في زمن الجاهلية حتى ان بعضالناس ويضعهم في الحبس وفعل بهم فعلا لم يسمع عمله في زمن الجاهلية حتى ان بعضالناس باع ابنته كما يباع الرقيق وتفاحش الأمم وبق الناس في شدة شديدة ومحنة لم تمهد بالارض المقدسة قبل ذلك ، فسبحان من يتصرف في عباده عما يشاه . وتوجه بالارادار الكبير في اوائل جادى الاولى الى محل وطنه بالديار المصرية .

وفيها في شهر صفر احدث النصاري المقيمون بدير صهيون كنيسة ظاهر القدس الشريف بالقرب من الدير زعموا ان مكامها مقام السيدة مربم عليها السلام واحكموا بناهها وجملوا بها من جهة الشرق الهيكل الذي بعمل في الكنائس وصارت كنيسة محدثة بدار الاسلام ، وكان المساعد لهم دقماق النائب وأذن لهم في البناء

بمال بذل له ولغيره في ذلك ، وحصل الوهن في الاسلام بذلك فمن ّ الله بزاولها . كما سنذكره في السنة الآتية إن شاء الله تعالى •

#### ﴿ تجديد البيعة للسلطان ﴾

وفيها غضب السلطان الملك الأشرف ابو النصر قايتباي نصره الله تعالى من مماليكه فقصد خلع نفسه من الملك والخروج من الديار المصرية وكان ذلك في يوم السبت رابع شهر ربيع الآخر بحضرة أمير المؤمنين المتوكل على الله ابي العز عبد العزيز ابن يعقوب أعز الله به الدين ، وقضاة القضاة الاربعة وهم : شيخ الاسلام زين الدين ابو محمد زكريا الانصاري الشافعي ، وشيخ الاسلام ناصر الدين محمد الاخيمي الحنيفي ، وشيخ الاسلام بدر الدين محمد السعدي الحنبلي ، وغيرهم من الامراء واركان الدولة . الاسلام بدر الدين محمد السعدي الحنبلي ، وغيرهم من الامراء واركان الدولة . تبرم من السلطنة وتنصى عن المرتبة وقال \_ مخاطباً لعسكره \_ : ها أنم وها الخليفة الذي بيده ولاية السلطنة وقاده الامراء وفيهم من هو أهل السلطنة فاختاروا من شدًم وأنا اتوجه من هذا . فجز ع الناس لذلك ، ثم استعطف خاطره واسترضى وجددت له البيعة بالسلطنة ، وكان يوماً مشهوداً .

وفيها حضر الى القدس الشريف القاضي شمس الدين محمد بن مازن المالكي وبيده التوقيع الشريف بولاية القضاء ، وكان قدومه في يوم الاربعاء ثامن ربيع الآخر.

وفيها قصد أمير عربان جرم وهو ابو المويسر ان يجدد مظامة على الفلاحين بحبل القدس الشريف ويأخذ منهم مالاً • وكان ابو المويسر صغيراً دون البلوغ وكان حاجبه هو المدبر لأمره . فقام في ذلك شيخ الاسلام نجم الدين بن جماعة

شيخ المدرسة الصلاحية ومنعه من ذلك، وجلس بالمسجد الأقصى عند الشباك المطل على عين سلوان وجلس معه شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف والقضاة والمشايخ وكتبوا محضراً ووضعوا خطوطهم به: ان ذلك لم تجر بهعادة قبل اليوم. وجهز المحضر الى الأمير اقبردى دوادار المقام الشريف وهو بمخيمه بالرملة ولم يمكن أمير جرم من اخذ شيء من الفلاحين. وسطرت هذه المثوبة في صحائف شيخ الاسلام النجمى بن جماعة .

وفيها ورد مرسوم شريف في شهر شعبان على يد قاصد من باب الامير أزبك أمير كبير يتضمن: ان رهبان دير صهيون أنهوا ان من حقوق ديرهم جميع القبو الحجاور له وكان مدفناً لموتاهم وان جاعة من المسلمين زعموا ان به قبر داود عليه السلام وبنوا به محراباً للقبلة ، وليس الأمر كذلك وان العلماء أفتوا بأنه من استحقاق النصارى ولا يجوز ان يكون مسجداً لكونه مقبرة . وبرز الأمر بتحرير ذلك وتسليم القبو للنصارى ومنع من يعارضهم ، وعقد مجلس بدار النيابة بحضرة القضاة ، وقصد بعض الماس إعانة المصارى على افتزاعه من المسلمين . فعز ذلك على اهل الاسلام لكونه بأيديهم وبه قبلة الى الكعبة المشرفة ، فخذل الله النصارى ومساعديهم ، وافصرف المجلس عن غير شيء . وسنذكر تتعة هذه الحادثة في السنة الآتية إن شاء الله تعالى .

وفيها ورد مرسوم شريف على دقماق نائب القدد سالشريف بطلب المباشرين الى الابواب الشريفة والحط عليه بسبب تقصيره في سماط سيدنا الخليل عليه السلام، ومن جملة ألفاظ المرسوم: يا ملمون ما أنت مسلم. وقرى المرسوم في مجلس حافل بحضرة الخاص والعام بدار النيابة في يوم الجمعة خامس عشري شعبان، ومما تضمنه المرسوم عزل الفاضي شمس الدين الديري الحنفي مر قضاة الحنفية بالقدس الشريف و تجهيزه إلى الابواب الشريفة.

فأعيد الجواب بالتلطف في أمره ، واستمر مقيما إلى ان حصل الانعام عليــــه

باعادته إلى وظيفته اواخر شهر ذي القمدة .

وفي شهر ذي الحجة بعد عيد الاضحى توجه القاضي شمس الدين محمد بن مازت المالكي إلى محل وطنه بغزة واستخلف عنه في الحكم القاضي كمال الدين ابركات بن الشيخ خليفة على عادته •

ثم دخلت سنة خمس وتسعين و ثما تمائة ، فيها قحط المطر ببيت المقدس حتى مضى غالب الشتاء ، وانزعج الناس اذلك وصاموا الائة ايام ، ثم استسقوا في صبيحة يوم الأحد خامس عشر ربيع الآخر بالصخرة الشريفة ، وخطب الخطيب شرف الدين ابن جماعة خطبة بليغة وتضرع وابتهل ، وضج الناس الى الله بالدعاء و دخلوا إلى الجامع الأقصى بالذكر والنهليل . ثم انصرفوا ولم يسقوا في يومهم ، فجزع الناس الذلك وتضرعوا إلى الله تمالى ،

فلما مضى النهار وأقبلت ليلة الاثنين أغاث الله عباده بالمطر الغزير فامتلأت الآبار ورويت الأرض وأظهر الله إجابة دعاء عباده الضعفاء ، فاطمأن الناس وخمدوا الله وأثنوا عليه وله الحمد والمنة .

وفيها اشتد الأمر بسبب التجريدة لقتال بايزيد خان بن عارخان ملك الروم وتجهيز الرجال من جبل القدس وجبدل الخليل وغيرها ، وتوجه الأمير أزبك أمير كبير وصحبته الامراه والعساكر . فلما وصل إلى مدينة الرملة كتب مرسومه إلى بيت المقدس إلى مشايح الاسلام والقضاة بسبب رهبان دير صهيون وما أنهوه من جهة النبو الذي يقال ان به قبر داود عليه السلام وان يحر ر الأمر ، فيه واذا تبين انه من استحقاق النصارى بالطريق الشرعي يسلم اليهم .

فعقد مجلس لذلك بالمدرسة المنتكزية بحضرة شيخ الاسلام الكمالي ابر أبي شريف وشيخ الاسلام النجمي بن جماعة ودقعاق ناظر الحرمين ونائب السلطنة والقضاة ، ودار الكلام بينهم في تحرير أمره ، وكتبوا محضراً يتضمن ان هدذا المكان به محراب إلى جهدة القبلة وانه بأيدي المسلمين من تقدادم السنين . وكتب

العلماء والقضاة والعقهاء خطوطهم بالمحضر ، ولم يلتفت إلى النصارى ولا إلى مر. يساعدهم في ذلك كل ذلك وهم مستمرون على الفساد لعنة الله عليهم .

﴿ وَاقْعَةً قَبْرُ دَاوِدُ عَلَيْهُ السَّلَامُ وَالْقَبَّةُ الْحَدَثَةُ عَنْدُ دَيْرُ صَهِيُونَ ﴾ ( وَالكَشفُ عَلَى دَقَاقَ نَاظُرُ الحَرْمِينَ وَنَائْبِالْقَدْسُ الشَّرِيفُ )

وفيها \_ عقب ماتقدم ذكره من أمر النصارى \_ كتب شيخ الاسلام الكالي ابن أبي شريف للسلطان مكاتبتين ، احداها ذكر فيها ان المسجد الأقصى الشريف قد اختل نظامه واحتاج الى العمارة وإقامة الشمائر ، والثانية في ممنى القبة التي أحدثها النصارى عند دير صهيون وانها صارت كنيسة محدثة وما وقع بسبب القبو الذي يقال ان به قبر داود عليه السلام ، وجهز المكاتبتين للسلطان فعرضتا عليه وافترن بذلك كثرة الشكاوى على دقعاق نائب القدس لما يصدر منه من الظلم والجور وقطع الطرق في ايامه ،

فجهز السلطان خاصكياً اسمه أزبك بالكشف على الدائب ، وكتب مرسوم شريف مطلق بما وقع على النائب من شكوى الرعية وما يعمل في حقهم وأن يحر ر أمره ويعاد الجواب على المسامع الشريفة ، ومرسوم ثان مختص بالشيخ كمال الدين جواباً لمكاتبتيه ـ المتقدم ذكرها ـ وانه يحر ر أمر المسجد الأقصى الشريف وما هو يحتاج اليه من العمارة ، وان ينظر في أمر القبة التي احدثها النصارى عند دير صهيون واذا كان البناء مخالف للشرع يهدم ، ويحرر أمر قبر داود عليه السلام ويعمل ما يقتضيه الشرع الشريف وإعادة الجواب بما يتحرر من ذلك .

فوصل الخاصكي إلى بلد سيدنا الخليل عليه السلام وجلس بالمسجد الشريف الخليلي، وحصل الكشف على السائب بمدينة سيدنا الخليل فكثرت عليه الشكوى بسبب سماط سيدنا الخليل عليه السلام وما يحصل منه من الضرر لأهل بلد الخليل وكذب محضر بذلك بخط الفاضي واهل البلد.

ثم حضر الخاصكي والنائب صحبته فدخلا إلى القدس الشريف في يوم الخيس آخر جمادى الآخرة وجلسا في محراب المسجدالأقصى وجلس مشايخ الاسلام والقضاة والخاص والعام ، وقرى المرسوم الشريف الوارد بالكشف على النائب والمرسوم الثاني بسبب النصارى وما احدثوه ، وضج الناس واكثروا من الشكوى على النائب وافحشوا له في القول . واصبح الناس في يوم الجمعة جلسوا بالمجمع سفل المدرسة الأشرفية وشرعوا في الكشف على النائب ، وا دعى عليه كثير من الناس عند قضاة الشرع الشريف بامور أنكر بمضها واعترف ببعض .

### ﴿ هدم الفبة ﴾

فلما كان في يوم السبت ثانى شهر رجب توجه شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف وشيخ الاسلام النجمي ابن جماعة ودقماق النائب وأزبك الخاصكي والقضاة والخاص والعام إلى دير صهيون وجلسوا بداخل القبة التي احدثها النصارى وتكاموا في امرها ، فتحرر من امرها ان النصارى انهوا ان بقرب دير صهيون قبراً يسمى القبر المنسى وانه يقصد للزيارة وان مرادهم البناء عليه وأثبتوا محضراً ان هذا المكان هو القبر المنسى ، فبنوا القبة المذكورة اعتماداً على ان القبر المنسى تحتما .

فلما جلس العلماء والقضاة للتحرير تبين ان الأمر بخلاف ما انهوه لمقتضى ان القبر المنسى في موضع آخر بالقرب من القبة في حاكورة هناك وامره مجهول لايملم ماهو وان المدفون به حيث كان مسلماً فلا مدخل للنصارى في البناء عليه ، وتحرر ان محل القبة المذكورة انما هو المكان الذي تزعم النصارى انه مقام السيدة مريم عليها السلام وقد بنيت القبة المذكورة على صفة الكنائس وبها هيكل إلى جهة الشرق .

فلما اتضح ذلك اقيمت البينة عند القاضي بدر الدين بن الحمامي الشافعي

ان القبة المذكورة محدثة في دار الاسلام وان المتولى لبنائها رئيس دير صهيون ورجل آخر من النصارى بسعيهما في ذلك ، وحضرا بالمجلس وسألهما القاضي عن ذلك فاعترفا ببنائها وانهما هم المتسببان في ذلك ، فألزمهما بهدمها . ونفذ له بقية القضاة الأربعة ما صدر منه من الالزام بالهدم .

وأما القبو الذي يقال ان به قبر داود عليه السلام فتحرر من امره: انه كان قديماً بأيدي النصارى وحصل فيه نزاع كثير من المسلمين في الزمن السالف من نحو مائة سنة ، ورفع امره إلى الملوك السالفة منهم : الملك المؤيد شيخ والأشرف برسباي وغيرها ، وكتب مراسيم شريفة في امره ، وكثر النزاع في الزمن السالف بين المسلمين والنصارى بسببه وكان تارة يأخذه المسلمون و تارة يسترجمه النصارى ولم يزل امره في تخبيط الى زمن الملك الظاهر جقمق رحمة الله عليه فرفع أمره اليه وكان من امره ما تقدم شرحه في ترجمته في سنة ست وخمسين و عما عائة ، واستقر قبر داود من ذلك التاريخ بأيدي المسلمين عمرسوم الملك الظاهر جقمق و بني به قبلة إلى جهة الكمبة المشرفة ، و بالقبو المذكور محراب موجه إلى جهة صخرة بيت المقدس وبه صفة قبر يقال انه قبر داود عليه السلام ، وولي النظر عليه الشيخ يمقوب الرومي الحنفي عالم الحنفية بالقدس الشريف وكتب له مر بعات حسبة من الملك الأشرف اينال والملك الظاهر خشقدم عرتب يصرف للمكان المذكور ، واستمر بأيدي المسلمين الى عصر نا الظاهر خشقدم عرتب يصرف للمكان المذكور ، واستمر بأيدي المسلمين الى عصر نا من غير منازع ، وتحرر امر ذلك على الصفة المذكورة ولم يتبين للنصارى ما يقتضي استحقاقهم له ولا ما يسوغ انتزاعه من المسلمين .

فعند ذلك جلس شيخ الاسلام والفضاة والاعيان بالقبو المذكور وقرؤا القرآن وذكروا الله تعالى ومدح النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يوماً مشهوداً أعز الله فيه الاسلام واعلى كلمة الايمان وقمع عبدة الصلبان ، فلله الحمد والمنة . ثم انصرف الناس الى داخل المدينة المكشف على النائب .

وحصل الاتفاق مع النصارى أنهم في البوم الثاني وهو نهار الاحد يهدمون

٣٥٠ الانس الجليل

ما احدثوه من بناء الفبة المذكورة وانفصل الأمر على ذلك ، فلما دخل الناس إلى المدينة ورد الخبر ان السلطان قدم إلى مدينة الرهلة ونصب خيامه بها ، فاضطرب الحال لذلك وشرع الناس من الاعيان والاكابر في التأهب للقاء السلطان ، وبقى الخلق في هوج وموج ، فأشار شيخ الاسلام الكمالي ابن ابي شريف بالمبادرة إلى هدم القبة المذكورة قبل التوجه إلى لقاء السلطان خشية من عارض يحدث . ثم ركب بنفسه و توجه وصحبته الخاصكي والنائب والفضاة والجم الغفير وعادوا على الفور إلى ديرصهيون وامروا بهدمها وهم جلوسهاك ، فاحضرت آلات الحدم . وانتهز اهل الاسلام الفرصة وهدموا القبة عن آخرها ودكوها دكا واشبعوا الكافرين صكا ، واستمر الهدم من ضحى النهار إلى آخره . وعمل فيه خلق من المقاء والفقراء والصوفية والزهاد والخاص والعام ، كل ذلك والمسلمون تعلو اصواتهم بالتسبيح والنهليل والنكبير . وكان يوماً مشهوداً يذكر ما سلف من الغزوات نصرة الاسلام على ملة الكفر .

وهذه المثوبة في صحائف شيخ الاسلام الكالي فانه هو الذي كان سبباً لهذا المعروف ، فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيراً .

فلما انتهى الهدم ولم يبق للقبة اثر ورد الخبر من مدينة الرملة من جماعة حضروا منها في ذلك الوقت: ان السلطان لم يكن حضر ولا خرج من الفاهرة وان الحبر الوارد بقدومه إلى الرملة لا اثر له فعجب الناس لذلك ، وعد ذلك من بركة الاسلام فأنه لما ورد الخبر بقدوم السلطان كان السبب الى الاسراع بهدم القبة ووقع جميع ذلك في يوم السبت ثاني شهر رجب \_ كما تقدم ذكره .

وكتبت محاضر بما وقع في امرالقبة وهدمها بحكم الشرع الشريف، وما تحرر من أمر قبر داود عليه السلام وانه تبيين انه بأيدي المسلمين من تقادم السنين وما وقع فيه من القراءة والذكر، وكتب شيوخ الاسلام والقضاة والفقها، خطوطهم على المحاضر، ولما حضر الخاصكي بالكشف كان القاضي المالكي شمس الدين بن مازت بغزة

الجزء الثاني المجارع الثاني المحالي ال

فحضر بمدالشروع في الكشف بنحو ثلاثة ايام، وكتب خطهمع الجماعة على المحاضر ، واصبح الناس في يوم الأحد في الشروع فيما يتعلق بالكشف على النائب وحصل التشديد من الخاصكي عليه واغلظ عليه في القول ووضعه في النرسيم ، وكتب الجواب للسلطان بمحاضر عليها خطوط اعيان بيت المقدس بما تحرر من امر النائب وسوء سيرته وما اعتمده في حق الرعية مر الظلم وعدم سلوك الطريق الحميدة وخراب المسجد الأقصى الشريف ، وجهزت المحاضر على يد الامام ناصر الدين ابن الشنتير إمام الصخرة الشريفة .

فبادر النائب وجهز دواداره طرباي خفية الى القاهرة ، واجتمع بالأمير اقبر دى الدوادار الكبير واعلمه بما وقع فى حق استاذه ووعده بمال . فانتصر للنائب ثم علم بوصول إمام الصخرة وعلى يده المحاضر ، فجهز له من تلقاه في ظاهر الفاهرة وقبض عليه ووضعه في الترسيم ومنعه من الاجماع بالسلطان .

واستمر الأمر بالقدس الشريف على ما هو عليه من الكشف على النائب وعقود المجالس نحو ستة وعشرين يوماً ، وحصل للنائب شدة من الاساءة عليه من أقل الموام .

فلما كان في اليوم السادس والعشر بن من شهر رجب والناس مجتمعون بالمدرسة الأشرفية من المشايخ والقضاة والخاص والعام إذ ورد مرسوم شريف على يد قاصد النائب طرباي يتضمن الانكار على الخاصكي لما وقع منه في حق النائب الكونه رسم عليه بغير مرسوم شريف، وان الأبواب الشريفة اقتضت حضور النائب وشيخ الصلاحية والقاضي فخر الدين بن نسيبة، وان الخاصكي يعيد للنائب جميع ما وصل اليه منه حتى النفقة . فلما ورد هــــذا الخبر حصل للنائب الفرج بعد الشدة ودق الطبلخانات للبشرى ، وشرع في تتبع من أساء الأدب في حقه ، فاختفي كثير من الناس وا بزعج الاكابر وانقلب الأمر بنصرة النائب على من خاصمه ، واسترجع من الخاصكي كل ما دفعه اليه ، وكانت فتنة فاحشة .

م في اوائل شعبان توجه من القدس الشريف كل من النائب وشيخ الاسلام النجمي ابن جماعة والقاضي فخرالدين بن نسيبة ودخلوا إلى الفاهرة المحروسة ، وورد مرسوم شريف لشيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف بالتكلم على المسجد الاقصى الشريف ومقام سيدنا الخليل عليه السلام ، فتوجه إلى بلد الخليل وأقام نظامه واصلح أمر السماط الكريم .

ولما وصل الجماعة المطلوبون للقاهرة قد ر ان شيخ الصلاحية تكلف مبلفاً عو الف دينار ورسم باستمراره في وظيفت وعاد إلى بيت المقدس في شهر شوال ودخل في الليل ، والفاضي فخر الدين بن نسيبة حصل له محنة من السلطان واخرجه الى الواح فأقام بها نحو سنتين ، ثم في سنة سبع و تسعين رسم بعوده الى القاهرة فعاد وهو مقيم بها الى يومنا ، والله لطيف بعباده . وأما النائب فأنه انتمى الى الدوادار الكبير وبذل مالاً ، ورسم باستمراره في النيابة والنظر .

ومما وقع في هذه الحادثة انه لما توجه ناصر الدين إمام الصخرة بالمحاضر \_ كا تقدم \_ وأشهد عليه دقعاق انه عزله مما بيده من نصف إمامة الصخرة وقرر فيها القاضي شهاب الدين بن المهندس . فلما وصل النائب إلى القاهرة ورسم له باستمراره في النيابة والنظر حصل لامام الصخرة ناصر الدين بن الشنتير الاجماع بالسلطان ولامه على ما صدر منه من النكام فيما لا يعنيه من سفره بالمحاضر وكونه جمل نفسه قاصداً وو بخه بمثل ذلك فاستففرالله تمالى. وكان من لفظه للسلطان ! يامولافا السلطان اعف عني عفا الله عنك . ووقع بينهما كلام لطيف من جملته : ان السلطان امره ان يرمي بحضرته النشاب فرمى فأعجب السلطان رميه ، وامره ان يجمل عمامته امره ان يرمي بحضرته النشاب فرمى فأعجب السلطان رميه ، وامره ان يجمل عمامته كممامة الجند كما كانت اولاً . وحصلت اله عناية فرسم السلطان باستمراره في نصف الامامة على عادته وعزل شهاب الدين بن المهندس ، وكتب له توقيع شريف بذلك معناه ان يستقر في نصف الامامة على عادته وعزل شهاب الدين المهندس الذي قرره السيني دقماق بغير طريق شرعي ولا مرسوم شريف .

وحضر إمام الصخرة. إلى القدس الشريف في شهر رمضان ، وقرى، توقيمه بالمسجد الأقصي بعد صلاة الجمعة عقب ختم البخاري وإهدائه في صحائف السلطان.

وفي رابع شهر شوال توجه القاضى شمس الدين ابن مازن المالكي إلى وطنه بغزة واستخلف عنه في الحكم بالقدس الشريف الفاضي تقي الدين ابا بكر بن العلم المالكي قاضي الرملة كان .

وفيها استقر القاضي شهابالدين ابو العباس احمد بن المهندس المصري الحني في وظيفة قضاء الحنفية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام عوضاً عن القاضي شمس الدين الديري بمساعدة دقماق ناظر الحرمين ونائب القدس. والسبب في ذلك: انه لما حصل الكشف على النائب حصل له من الفاضي شمس الدين الديري كلمات اغلظ فيها عليه فوجد في نفسه ، فلما تقرر القاضي شهاب الدين بن المهندس في فصف إمامة الصخرة ولم يتم له الأمم سعى له في قضاء الحنفيسة لكونه سافر في خدمته مساعداً له واجيب إلى ذلك وبرز الأمم بولايته في نامن عشري رمضان ووصل ممسوم الاعلام إلى الفدس في اواخر شهر ذي القهسدة ، ومنع الفاضي شمس الدين الديري من الحكم .

وفيها حضر الأمير اقبردى الدوادار الكبير إلى القدس الشريف متوجهاً لجهة الغور ، ووصل إلى القدس في يوم الأحد سابع عشري ذي الحجة ونزل بخات الظاهر واستمر إلى يوم الثلانا، تاسع عشر الشهر ، ودخل إلى المسجد الأقصى فصلى ركمتين ، ثم ركب من حينه وتوجه إلى الغور .

ثم دخلت سنة ست وتسمين وثما نمائة .

وفي يوم الخيس خامس المحرم دخل الأمير دقعاق ناظر الحرمين ونائب السلطنة إلى المدس الشريف وهو لابس خلعة الاستمرار كاملية بسمور وصحبته الفاضي شهاب الدين بن المهندس الحنني وهو لابس تشريف الولاية ، وفي يوم الجمعة ثاني يوم دخولهما قرى، بالمسجد الأقصى مرسوم السلطان باستمرار النائب وتوقيع القاضي

الحنني . ثم في يوم الاثنين تاسع المحرم توجه النائب إلى الدوادار بالغور واستمر عنده إلى اواخر ربيع الاول ، وحضر الدوادار من الغور ونزل الرملة على قبــة الجاموس ، وحضر النائب إلى القدس .

وفيها ورد مرسوم شريف بطلب القاضي بدر الدين بن الحمامي الشافعي والفاضي شمس الدين الديري الحنفي والشيخ شهاب الدين احمد بن شروين المقري إلى القاهرة والسبب في ذلك : دقعاق نائب القدس الشريف بسبب كلام وقع منهم في وقت الكشف عليه في السنة الماضية . وتوجهوا من القدس في نصف شهر صفر وتكافوا مالاً ، وعاد القاضي الشافعي وهو مستمر على الولاية ، والفاضي شمس الدين الديري وهو مستمر على العزل ، وكان عودها الى القدس في نصف شهر رمضان . وفي اول شهر ربيع الأول حضر القاضي المالكي شمس الدين بن مازن من غزة الى القدس الشريف عباشرة وظيفته ،

## 🚓 واقعة الزيت 👺۔

وفي اول شهر ربيع الآخر حضر السيني قانصوه من مخيم الامير اقبردى الدوادار الكبير بمرسومه برمي الزيت المتحصل من جبل نابلس على اهل بيتالمقدس الخاص والعام من المسلمين واليهود والنصارى كل قنطار بخمسة عشر ديناراً ذهباً . والسبب في ذلك : دقماق نائب القدس الشريف لما حصل عنده من الحنق على اهل بيت المقدس مما وقع منهم حين الكشف عليه في السنة الماضية .

وكان الزيت قبل ذلك من تقادم السنين ومضي الأزمنة يرد من جبل نابلس ويباع بالقدس والرملة بالسمر الواقع من غير حرج على احد ، واستمر الأمر على ذلك الى سنة تسعين و عانمائة فتسبب بمض وسائط السوقة في امره فصار يضبط الزيت ويرمى على اربابه وهم النجار الذين يصنعون الصابون بالقدس الشريف ومدينة الرملة ويدفع لهم بقدر ممين من غير تعرض الى احد غير من يصنع الصابون. وحضر

في اوائل الأمر الأمير تغرى ورمش لقبض عنه ، ثم صار يمين في كل سنة بمض المماليك بخدمة الامير دوادار كبير للحضور إلى جبــل نابلس فيحضر ويضبط الزيت ويبيمه لا ربابه ويقبض عنه .

فلما كان في هذه السنة حضر الأمير الدوادار عن القاهرة - كما تقدم - وقصد بيع الريت لأربابه على هما جرت به العادة من سنة تسعين ، فسعى دقماق في رميه على جميع اهل بيتالمقدس لينتقم منهم ، فلما حضر السبني قانصوه في اول ربيع الآخر - كما تقدم - وجلس مع دقماق بدار النيابة طلب اهل القدس بأسرهم وكتب اسماءهم في قوائم وعين على كل انسان قناطير معينة وامرهم بشراء الريت كل قنطار بخمسة عشر ديناراً ورسم على الناس وشدد عليهم وضربهم ضرباً مؤلماً وشرع يحمل كل احد فوق طاقته ولم يطعه ضربه حتى بكاديهلك ومن غاب هجم على منزله واخذ ما له من الأمتعة ومن لم يوجد له امتعة ولا موجود أحضر زوجته وضربها وسجنها حتى تدفع ما على زوجها ، فهتك كثيراً من المخدرات . ومن يكون من جيرانه ، حتى وقع انه طلب شخصاً فلم يجده فقال لا عوانه : احضروا روجته ، فقيل له : انها اختفت . فقال : انظروا من يكون من اقاربه ، فقيل : ليس يكون جلس عنده وحد ثه .

فأحضر الاعوان رجلا وقالوا: ان هذا جلس في وفت على حانوته وتحدث معه ، فأمر دقماق ذلك الرجل ان يدفع عن الزيت المعين عليه ، فقال له : لم ؟ قال : لا نك جلست عنده في وقت وتحدثت معه . ثم ضرب ذلك الرجل الى ان اخذ منه ماعلى الفائب ومثل هذه الحكاية كثير، ووقع ما هو أفحش منها واشنع . واستمر الناس في الضرب والترسيم والمحنسة وهتك الحرم شهر ربيع الآخر بكاله ، وباع الناس امتعتهم وثيابهم بأبخس الا عمان وبيع كل مثقال من الذهب

الطيب بدون خمسين درها ، وباقي الناس بأخذون الزيت كل قنطار بخمسة عشر ديناراً ذهباً ، ويبيعونه بمائتي درهم وخمسين درها فضة ، فكانت الحسارة اكثر من الثلثين .

تم جهزدقماق دواداره طرباى الى بلد سيدنا الخليل عليه السلام ورمى على اهل بلدالخليل جانباً من الزيت ورسم عليهم الى ان استوفى منهم التمن وحملت الى مخدومه .

وكانت محنة فاحشة لم يسمع بمثلها في عصر من الاعصار بل ولا في ملة من المال ، خصوصاً في مثل هذه البقمة الشريفة التي فيها احد المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال ، وعند مقام نبي الله وخليله ابراهيم عليه السلام . فالحكم لله العلمي الكبير .

ثم توجه دقماق والسيني قانصوه \_ المذكوران \_ بالمبلغ المقبوض ثمناً عن الزيت وهو نحوعشرين الفدينار الى تخيم الأمير الدوادار بظاهر مدينة الرملة، فانتقم الله تمالى من دقماق اشد انتقام ، وعزل الامير دوادار كبير من نظر الحرمين ونيابة السلطنة واخرجه الله من الارض المقدسة . فسبحان المنتقم بعدله .

وفيها استقر الأمير خضر بك الذي كان نائب القدس الشريف في نظر الحرمين ونيابة السلطنة بالقدس وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام عوضاً عن دقعاق ـ المتقدم ذكره ـ والبس الخلمة من حضرة دوادار السلطان بظاهر مدينة الرملة في يوم الثلاناه رابع شهر جمادي الاولى وهو اليوم الذي سافر في للامير دوادار من الرملة قاصداً الابواب الشريفة ، ودخل الى القدس الشريف في يوم الاثنين عاشر جمادي الاولى وحمه من الخلق والعشير ما لا يحصيهم إلا الله تعالى ، وكان يوماً مشهوداً لدخوله لم ير مثله لدخول حاكم في هذه الازمنة واستبشر الناس بولايته ، وحصل الأمن في الطرق وردع المناحيس .

وكان فبلذلك بيسير في شهر ربيع الآخر برز الامرالشريف باخراج مدينة الرملة عن نائب الشام الأمير قانصوه اليحياوي وإضافتها الى ملك الامراء أقباي نائب غزة المحروسة ، ولم تجر بذلك عادة قبل هذا الناريخ. ثم في شهر شعبان

الجزء الثاني

ورد على الأمير خضر بك نائب القدس و ناظر الحرمين خلمة من الأبواب الشريفة وكتب له توقيع شريف باستقراره في الوظيفتين والبس من ظاهر القدس ودخل الناس في خدمت وكان يوماً حائلا ، وقرىء توقيعه بعد صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى الشريف .

وفيها أخد الله الفتنة بين الملك الأشرف وبين السلطان بايزيد خان بن عثمان خان ملك الروم ، وحضر قصاد السلطان بايزيد خان قاضي مدينة برصة لعقد الصلح مع مولانا السلطان عز نصره فأحس اليهم واكرمهم ، وعاد القصاد والفاضي - المشار اليه - وزاروا سيدنا الخليل عليه السلام ودخلوا بيت المقدس في شهر رمضات . وركب للقائهم الأمير خضر بك ناظر الحرمين و نائب السلطنة شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف وشيخ الاسلام النجمي ابن جماعة والقضاة الاربعة والخاص والعام ودخلوا إلى القدس الشريف وكات يوماً مشهوداً ، وتوجهوا في الشهر المذكور قاصدين بلاد الروم وحصل الصلح بين الملكين ، وحصل للرعية الطمأ نينة بذلك ولله الحد والمنة .

وجهز السلطان قاصده الأمير جان بلاط للسلطان ابن عثمان لعوق الجواب عن الصلح، فحصل له الخير من ملك الروم وبالغ في إكرامه، واكمل الله الصلح بين الملكين. وكان ابتداه الفتنة وتجهيز العساكر للتجريدة من اوائل سنة تسع و عانين و عاعائة إلى ان لطف الله تعالى بعباده، ووقع الصلح في هذا الناريخ بعد وقوع الحرب والفتن نحو عان سنين، وصرف في النجاريد لذلك ما لا يحصى كثرة، وكان عود الأمير جان بلاط من بلاد الروم في شهر ربيع الاول من سنة سبع وتسمين. وفيها \_ أعني سنة ست وتسمين \_ ورد مرسوم شريف على شيخ الاسلام

وفيهما - اعني سنه ست و تسعين - ورد مرسوم شريف على شبيح الاسلام الكالي يتضمن : انه اتصل بالمسامع الشريفة أن القبة التي أحدثها النصارى عند دير صهيون لما هدمت بقي بعض بناء مر أثرها فتقدم باكال هدمها ومحو أثرها فتوجه شبيخ الاسلام الكالي وناظرالحرمين ونائب السلطنة الامير خضربك والقضاة

إلى دير صهيون ومحى أثرها بهدم ما بقى منها ونبش اساسها بحضورهم ، وذلك في شهر رمضان ، وكان يوماً مشهوداً اعظم من يوم هدمها الأول \_ كما تقدم فى السنة الماضية \_ ·

وفيها في يوم الاثنين سادس عشر شوال دخل قاضي القضاة شمس الدين ابو عبد الله محمد بن علي بن الازرق الاندلسي المالكي إلى القدس الشريف متولياً قضاه المالكية عوضاً عن القاضي شمس الدين الغزي ، وباشر بعفة . وتوجه ابن مازن إلى غزة في اوائل شهر ذي القعدة ، واستمر معزولا إلى ان توفي في خامس عشر ذي الحجة سنة تسعائة. وكانت إقامة ابن الازرق بالقدس الشريف مدة شهرين وتوفي في يوم الجمعة سابع عشر ذي الحجة وتقدم ذكر ذلك في ترجمته عفا الله عنه . م دخلت سنة سبع وتسعين و ثما عائة ، فيها في شهر ربيع الاول الموافق لكانون الثاني وقع هدم فاحش بكنيسة قامة بالقدس في الليل من المطر وهلك تحته رجلان من طائفة الحبش ، واستمر الى يومنا لم يعمر .

وفيها ورد مرسوم شريف على شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف بالتوجه إلى مدينة غزة وصحبته الأمير خضر بك ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس الشريف وايقاع الصلح بينه وبين المقر الاشرف السيني اقباي كافل المملكة الغزية بسبب ما بينهما من التنافر وإزالة الكدر والوحشة من بينهما والمعاهدة بينهما على ذلك وكنابة صورة وعرضها على المسامع الشريفة . فتوجه من القدس الشريف الى غزة امتثالاً للمراسيم الشريفة ، وحصل الصلح بين المشار اليهما على أحسر وجه ، فكان ذلك في جادى الآخرة .

ودخل الامير خضر بك الى القدس الشريف بخلعة كاملية بسمور في بكرة يوم الاربعاء حاديءشري جمادى الآخرة ، ودخل شبيخ الاسلام الكمالي بعد العصر من يوم الخيس بكاملية صوف ابيض بسمور .

وفيها دخل الوباء بالطاعون حتىءم جميع المملكة ، وابتدأ بالقدس الشريف

في عشري جمادى الآخرة واستمر الى آخر رجب ، يبلغ عدد الاموات في كل يوم الى ثلاثين واربعين ، وفي يوم الجمعة حادي عشري رجب نحو الحمسين وهي اول جمعة ظهر فبها كثرة الاموات ، واشتد الامر في شهر شعبان فبلغ العدد في كل يوم فوق المائة ، وقيل : انه بلغ في اليوم الى مائة وثلاثين ، وبلغ العدد بمدينة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام في دون الحمسين .

وتوفي الامير خضر بك ناظر الحرمين ونائب السلطنة في ليلة الاحد الحادي والمشرين من شعبان ، وكان لما ولي النيابة في المرة الاولى ساءت سيرته ووقع في أمره ما تقدم شرحه في حوادث سنة اثنتين وتسمين ، فلما ولي النيابة والنظر في المرة الثانية في سنة ست وتسمين باشر مباشرة حسنة واظهر المدل في الرعية واستعطف خواطر الناس وشرع في سلوك طرق الرياسة ، واستمر على ذلك الى ان دخل الوباء فتطير من ذلك وخرج من مدينة الفدس إلى ظاهرها واقام بالكروم اياماً واظهرالخوف الزائد ، فأذكر الناس عليه ذلك فدخل الى المدينة واقام يسيراً ، وتوفيت ابنة له ، ثم بعد يومين او ثلاثة توفيت زوجته ، ثم بعد وفاتها بنحو ستة ايام توفي هو ، وصلي عليه بالمسجد الاقصى بعد صلاة الظهر من يوم الاحد الحادي والعشرين من شعبان ودفن بتربة ماملا . وكان اسند وصيته لشيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف \_ أمتع الله بحياته \_ فتوجه الى التربة وتولى امره ووقف على دفئه وصحبته جماعة من الاعيان وقضاة الشريف .

واستمر الوباء بالقدس في قوته الى سلخ شعبان ، وافنى خلقاً من الاطفال والشباب ، وافنى طائفة الهنود عن آخرهم وكذلك الحبش ، ومات جماعة من الاخيار الصالحين منهم : الشيخ عبدالسلام الرضي الحنني وتقدم ذكر ترجمته ومنهم ؛ الشيخ جبريل الكردي الشافعي وكان من اهل الفضل ومن اصحاب شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف .

ومنهم : الشيخ الصالح الفياضل يوسف السليماني الحنفي نائب إمام الصخرة

الشريفة ، وكان من اهل الخير والصلاح والفضل في مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه وكان يصلي إماماً بالصخرة ، وعلى قراءته الانس والجمال .

ومنهم: الشيخ الصالح المقري على الجزولي المالكي نائب إمام المالكية بالمسجد الأقصى ، وكان من اهل الخير والصلاح حافظاً لكتاب الله تعالى ، وكان يؤم بجامع المغاربة ويؤدى الصلاة على اوضاعها من الطمأ نينة في الركوع والسجود .

ومنهم: الشيخ صالح موسى المفربى ، وكان عبداً صالحاً يقيمها بالخلوة التي تحت سورالصخرة الشريفة القبلي سفل التاريخ، وكان يجلس على باب الخلوة ويجتمع عنده اهل الخير يتلون كتاب الله ، وكان يجلس غالباً ورأسه مكشوف والصلاح ظاهر عليه .

ومنهم الشيخ الصالح الناسك اسحاق الجبرتى ، وكان عابداً زاهداً منقطعاً إلى الله تعالى في الخلوة التي بصدر جامع النساء بداخل المسجد الأقصى والناس يترددون اليه وبتبركون به ، وقد ظهر له كرامات ومكاشفات .

ومنهم: المدل خير الدين ابوالخير احمد بن شهاب الدين احمد بن شمس الدين محمد القلقيلي المقري الحنني، وتقدم ذكر والده وجده مع الفقها، الشافمية. كان يحفظ القرآت ويؤديه بحسن صوت وطيب نغمة، واحترف بالشهادة مدة طويلة وباشر عقود الانكحة. ولم يمت بالطاعون وإنما ركب بغلة وتوجه إلى الكروم فوقع بظاهر البلد فكسرت رجله من ركبته وحمل الى المدينة فمرض اياماً وتوفي آخر يوم من رجب.

ومنهم ! الشيخ شهاب الدين احمد بن عبد الرحمن بن شروين المفرى الخليلي الناجر ، وكان رجلا من اهل الفرآن يتقنه بالروايات ، وأجازه الشيخ شمس الدين ابن عمران ، وكان حسن الصوت طيب النغمة بالقراءة وله دنيا واسعة وكانت وفاته في الحدادي والعشرين من شعبان ، رحمة الله عليهم أجمين . وتناقص الوباء من اول شهر رمضان .

وفيها فى يوم الاثنين سابع شهر رمضان توفي الخطيب جلال الدين بن جماعة ـ المتقدم ذكره مع والده عند ذكر خطباء المسجد الاقصى الشريف ـ وكان بيده نصف مشيخة الخانقاه الصلاحية والربع والثمن من خطابة المسجد الاقصى .

واستقر بمده فيما بيده من الوظيفتين أولاد عميه وهم ؛ الخطيب العلامة برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بنشيخ الاسلام النجمي بنجاعة ، واخوه لأ بيه الخطيب العلامة زين الدين ابو هريرة عبد الرحمن ، وابن عمهما الخطيب محيىالدين عبد الرحيم بن الشيخ عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة برهان الدين بن جماعة . وانعمت الصدقات الشريفة عليهم باستقرارهم في ذلك بمال بذلوه .

وكان ارتفاع الوباء من القدس الشريف في اواخر شهر شوال بمد إقامته بها نحو اربمة اشهر وعشرة أيام ، وبلغ عدد الاموات بالقاهرة المحروسة في كل يوم أكثر من عشرين الفاً ، وبدمشق في كل يوم ثلاثـة آلاف ، وبحلب في كل يوم الف وخسمائة ، وبغزة في كل يوم نحو اربمائة ، وبالرملة في كل يوم نحو المائة وعشرة . ولم يمكث في بلدة من البلاد اكثر من بيت المقدس ، فسبحان مرت يتصرف في عباده بما يشاه .

وفيها استقر قاضي الفضاة عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة شمس الدين عمد الديري الحنفي في وظيفة قضاء الحنفية بالقدس الشريف عوضاً عن القاضي شهاب الدين بن المهندس ، واستقر قاضي القضاة كمال الدين ابو البركات محمد بن الشيخ شمس الدين محمد برخ الشيخ خليفة المالكي في وظيفة قضاء المالكية بعد شغورها عن الفاضي شمس الدين بن الازرق \_ المتقدم ذكره في السنة المماضية \_ ووصلت الولاية اليهما معاً على يد سعد الدين قاصد المقر البدري ابن مزهر كاتب السر الشريف في صبيحة يوم الحميس خامس عشر شوال ، وحصل الجمع بين يدي السر الشريف في صبيحة يوم الحميس خامس عشر شوال ، وحصل الجمع بين يدي شيخ الاسلام الكمالي بن ابي شريف بالمدرسة الاشرفية وجماعة من طلبة العلم الشريف والحاص والعام ، فكان تاريخ توقيع القاضي المالكي خامس عشري رمضان وتوقيع والحاص والعام ، فكان تاريخ توقيع القاضي المالكي خامس عشري رمضان وتوقيع

الحنني خامس شوال ، ثم في يوم الجمسة بعد صلاتها قرى. كل من التوقيمين بالمسجد الأقصى الشريف.

وفيها حج الى بيت الله الحرام سيدنا ولي الله تمالي الشيخ شمس الدين ا بو العون محمّد القرشي القادري الشافعي نزيل جلجوليا ، أعاد الله علينا من بركاته و نفعنا ببركة علومه وصالح دعواته . فدخل الىالقدس الشريف من جلجوليا في يوم السبت سابع عشر شوال وتوجه من القدس الشريف الى بلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام قاصدآ مكة المشرفة بعد الظهر من يوم الاثنين تاسع عشر منشوال فقضى مناسكه ، وزار النبي ﴿ اللَّهِ وعاد الى محل وطنه ولله الحمـد ، فسحا لله في مدته . وفيها استقر الامير جان بلاط أخو الامير خضربك ووصل الى القدس الشريف

مرسوم السلطان بولايته في شهر رمضان ، وقدم الى بلد سيدنا الخليل عليه السلام ثم دخل الى القدس في بكرة يوم السبت ثامن شهر ذي القمدة الحرام ، وكان يوماً مشهوداً لدخوله ، وسلك مسلكاً حسناً .

وبما وقع: أن أخاه الامير خضر بك لما توفي ضبط موجوده ومن جملتــه سبعائة دينار ذهباً ، فوضع المال في خزانة بمنزل أخيه بالمدرسة الارغونية مع بعض الموجود المخلف عنه ، فلما قدم الأمير جان بلاط حضر بالمدرسة الارغونية وحضرشيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف والفضاة وفتح المكان واحضر الصندوق فوجد مكسوراً والمال قدفقد منه ، واضطرب الحال لذلك وأنهم به جماعة ولم يثبت في جهة احد منهم ومضى أمره و لم يملم حقيقة الحال فيه .

ثم دخلتسنة عمان وتسمين وعما عائمة ، فيها فيشهر الله المحرم تعينالسيفي قائم الخاصكي للتوجه الى المملكة الشامية لكشف الاوقاف والمدارس على عادة من تقدمه في ذلك فدخل الى الفدس الشريف في عشية يوم السبت الن صفر وجلس في بكرة يوم الاحد بالمدرسة السلطانية بحضور شيخ الاسلام الكالي بن أبي شريف وشيخ الاسلام النجمي ابن جماعة والامير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب السلطنة

الشريفة وقضاة الشرع الشريف ، وقرى المرسوم الشريف الوارد على يده بمعنى كشف الاوراق وما تحصل من النرك المخلفة عن الاموات في الوباء المختصة بجهة بيت المال المعمور ، واستخرج من الاوقاف اموالاً نحو الف وخمسمائة دينار وحصل الضرر بذلك للفقراء والفقهاء ، والحدكم لله العلي الكبير . وتوجه من الفدس في صبيحة يوم السبت عاشر صفر .

ثم في يوم الاحد عاشر ربيع الاول حضر الى القدس الشريف السيني قانصوه وعلى يده مرسوم الأمير اقبردى الدوادار في الزيت المتحصل من جبل نابلس على التجار الممتادين بعمل الصابون كل قنطار بخمسة عشر دينار ذهباً بمد الناعلى على ما اشتروه ونودي في البلد بالأمان للعوام وان الزيت لا يأخذه إلا أربابه ، فن الناس من لم يصدق هذه المنادات وخرج هارباً ، ومنهم من اطعأن .

ثم شرع قانصوه في كتابة أسماه التجار ومن له عادة بعمل الصابون حتى اطمأن الناس، وشرع يقبض عليهم واحداً بعد واحد من التجار وغيرهم ويلزمهم بشراه الزيت على حكم ما فعل بهم في سنة ست و تسعين، ورمى على اليهود والنصارى وطلب نساه الغائبين وضرب بعض جماعة ولكنه في هذه المرة أخف وطأة من المرة الاولى التي كانت في سنة ست بمفتضي ان ناظر الحرمين ونائب السلطنة بالقدس

الأمير جان بلاط اعتنى بأهل بيت المقدس وتلطف بهم فلم يقع فيهم الافحاش كما تقدم في زمن دقماق النائب.

وكان الزيت المرسوم برميه على أهل القدس وبلد الخليل ألف وخمسما تة قنطار من ذلك مائة وستون قنطاراً مختصة بأهل بلد الخليل والباقى على اهل القدس، ورمى على اهل غزة ألف قنطار ، ثم رمى على أهل الرملة جانباً من الزيت وضيق عليهم بالضرب والحبس .

وسافر السيني قانصوه من مدينة القدس صحبة النائب بالمال المقبوض بعد صلاة الجمعة المشرين من ربيع الآخر بعد إقامته بها ار بعين يوماً ، وحضر الى الاهير اقسيردى الدوادار الكبير النو اب والامراه الى الرهلة من طرابلس وحماه وصف والبيرة ، واهدي اليه من الأموال والمواشي ما لا يحصى ، ثم جهز اليه ملك الامراه قانصوه اليحياوي كافل المملكة الشاهية والأهير يونس حاجب الحجاب بالشام وغيرها وحضر الاهير قانصوه اليحياوي الى القدس الشريف لقصد الزيارة و قزل في تربت التي انشأها بظاهر باب الاسباط في عشية يوم الخيس رابع جادى الاولى ، و توجه من القدس الشريف للهدر الى دمشق .

وتوجه الامير افبردى الدوادار الكبير من الرملة لجهمة الغور لقتال العرب وتوجه اليه الامير جان بلاط لجهة القدس في بكرة يوم الاثنين ثامن جمادى الاولى وتوجه الى بلاد حوران وأذرعات وغيرها ، وحصل له مرس الاموال والمواشي ما لا يحصى كمثرة ، وحضر اليه عامر بن مقلد شيخ العرب فقبض عليه .

وحضر الى مدينة الرملة في يوم السبت تاسع عشر شهر جمادى الآخرة وتوجه منها قاصداً الديار المصرية في ليلة الجمعة خامس عشري جمادى الآخرة وصحبته من المواشي ما لا يحصى كثرة ، فهلك منها في الطريق غالبها ولم يصل معه منها الى القاهرة إلا الأقل.

وفيها استقرالفاضي كمال الدين ابوالبركات محمدبن الشيخ خليفة المالكي في وظيفة

مشيخة المفاربة بالقدسالشريف عوضاً عنقاسم المغربي بحكم وفاته ، وورد التوقيع الشريف عليمه بذلك في العشر الاول من شهر ربيع الآخر ، وتاريخه في حادي عشري ربيع الاول .

وفيها استقر القاضي شهاب الدين بن المهندس في ربع وظيفة مشيخة الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف بنزول صدر له من الشيخ ناصر الدين محمد بن الشيخ جال الدين عبد الله بن غانم شيخ حرم القدس الشريف، وهدذا الربع هو الذي كان تأخر بيده من الوظيفة المذكورة . و بمقتضى هذا النزول من الشيخ ناصر الدين خرجت مشيخة الخانقاه من يد بني غانم وكانت بأيديهم من زمن الواقف الملك صلاح الدين رحمه الله تعالى ، وحضر الفاضي شهاب الدين بالصوفية في المجمع في شهر رمضان المعظم .

وفيها في شهر شوال حل ركاب الامير قانصوه فائب قلمة الجبل المنصورة بالديار المصربة في مدينة الرملة متوجها الى ملك الشرق من الابواب الشريفة وأوقع الصلح بين أخيه الأمير جان بلاط ناظر الحرمين الشريفين ونائب القدس الشريف وبين ملك الامراء المقر السيني اقباي كافل المملكة الغزية بسبب ما كان بينهما من التنافر، وألبس الاميرجان بلاط كاملية بسمور وكان ذلك عدينة الرملة .

ثم دخلت سنة تسع وتسمين و عاتمائية ، فيها في العشر الاوسط من المحرم توجه الأمير جان بلاط نائب القدس الى قربة القباب من اعمال الرملة \_ الجارية تحت نظره و كبسها واخذ موجود الفلاحين بها واحتج بأنهم عصوا عليه وأنهم تحت نظره ، وحصل التنافر بينه وبين ملك الامراه اقباي نائب غزة لكون القرية المذكورة في معاملته ودخل اليها بغير أذنه ، وحصل بذلك النخبيط في الطرق .

وفيها \_ عقب الوقعة المذكورة \_ ورد مرسوم شريف بطلب الأمير جان بلاط \_ المذكور \_ الى الابواب الشريفة بسبب شكوى جماعة عليه ، فتوجه من القدس في ليلة السبت تاسع عشري شهر المحرم ولم يعلم احد بسفره إلا بعد يومين

أو ثلاثة ، فوصل الىالقاهرة المحروسة وغرم مالاً ورسم له بالاستمرارفي وظيفته .

وفيها في يوم الثلاثاء تاسع عشرى ربيع الأول الموافق لسابع كانون الثاني وقع الثلج بالقدس الشريف ، واستعرينزل من ظهر الشلاثاء الى عشية يوم الخيس مستهل ربيع الآخر ليلا ونهاراً حتى امتلات الشوارع والاسطحة والاماكن وحكى الكبار انهم لم يروا مثل ذلك في هذه الازمنة من نحو سبعين سنة ، وكان حجمه فوق الارض في بعض الاماكن أكثر من اربعة اذرع ، واخبرت انه كان في بعض الاماكن اكثر من خمسة أذرع ، وتقطعت السبل وسدت الشوارع وأصبح الناس يوم الجمعة ثاني ربيع الآخر في شدة شديدة ، واقيمت صلاة الجمعة بالمسجد الاقصى الشريف فلم يحضرها من اهل بيت المقدس النصف بل ولا الثلث ووقع الثلاج عدينة الرملة ولم يعهد وقوعه بها في هذه الازمنة إلا ما يحكى ان من مدة طويلة نحو ثمانين سنة وقع بها الثلج في سنة فسماها اهل الرملة سنة الثلج ولم يعلم انه بلغ قدر ما بلغ في هذه المرة فأنه وصل الى البحر واستمر في شوارع القدس اكثر من عشرين يوماً واشتد حتى صار كالحجارة .

ثم وقع البرد الشديد بعد وقوع الثلج بنحو خمسة عشر يوماً حتى جمد الما، وصار جليداً ، ثم في عشية الحميس ليلة الجمعة السادس عشر مرر ربيع الآخر عاد الثلج ونزل حتى عم الارض لكنه كان خفيفاً . ومن الاتفاق : ان الثلج كان قد وقع بالقدس في السنة الماضية وهي سنة ثمان وتسمين في يوم تاسع عشري ربيع الاول ، ثم وقع في هذه السنة في يوم تاسع عشري ربيع الاول لكنه في العام الماضي كان في يوم الجمعة وفي هذا العام في يوم الثلانا. . ثم وقع الثلج بغزة الماضي كان في يوم الجمعة وفي هذا العام في يوم الثلانا . ثم وقع الثلج بغزة الماخوسة ولم يعلم وقوعه بها قبل ذلك ، فسبحان القادر على ما يشاه .

وأما الامير جان بلاط نائب القدس فقد تقدم توجهه الى الابواب الشريفة والانمام عليه بالاستمرار في وظيفته ، ثم البس التشريف المستمر بالحضرة الشريفة ودخل في بكرة يوم الخيس ثاني عشري ربيع الآخر ، وكان يوماً كثير المطر

الجزء الثاني المجارع الثاني

لم ير مثله في تزاحم العالم ، وركب الناس للقائه من القضاة والاعيان ، واستمر المطر ينزل عليهم من عند خان الظاهر الى دار النيابة ، ودخل صحبته القاضي برهان الدين الجوهري وعليه خلعة كاملية بسمور . ولم يعهد دخول حاكم لبيت المقدس في مثل هـذا اليوم إلا جقمق الظالم الفاجر - كما تقدم ذكره في حوادث سنــة سبع وسبعين و عماعائة .

ثم في ثاني يوم دخول الأمير جان بلاط الى القدس الشريف وهو نهار الجمعة ثالث عشر من ربيع الآخر استمر الثلج نازلا الى بعدد الظهر من يوم السبت حتى بقي حجمه فوق الأرض اكثر مر ذراع وامتلات الشوارع والاسطحة منه وانزعج الناس لذلك خشية الضرر واصبح إلى يوم الاحد فأغاث الله عبداده بتزول المطر الغزير من بعد الظهر من يوم الاحد إلى آخر ليلة الاثنين فأزال الثليج حتى لم يبق منه إلا القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلا القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلا القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلى القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلى القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلى القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلى القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلى القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلى القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية الم يبق منه إلى القليل . ثم وقع الهدم في الاماكن فسقط الكثير من الدور والابنية .

وفيها استقر ملك الامراء اقباي نائب غزة في نيابة صفد و توجه اليها في ربيع الآخر ، واستقر الأمير قاني بك في نيابة غزة وقدم اليها في جمادى الآخرة واضيف اليه كشف الرملة في شهر رجب بعد استيلاء نائب الشام عليها ، وحضر نائب غزة اليها في يوم الثلاثاء ثامن شعبان ، وحضر اليه الأمير جان بلاط ناظر الحرمين و نائب السلطنة بالقدس الشريف وصحبته قضاة بيت المقدس في يوم السبت ثاني عشر شعبان وعادوا إلى القدس الشريف في يوم الاربعاء سادس عشره .

وفيها استقر القاضي شهاب الدين بن المهندس الحنفي في وظيفة قضاء الحنفية بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام والرملة ، وورد توقيمه مؤرخ في ثامن عشر رجب والبس التشريف من ظاهر مدينة القدس في يوم الاثنينسابع شعبان ، وكانت ولايته ببيت المقدس عوضاً عن القاضي عز الدين الديري والرملة عوضاً عن القاضي كال الدين محمد بن الاحزم النابلسي ، وحضر الى محل ولايته بالرملة صحبة ناظر الحرمين الأمير جان بلاط في الناريخ المتقدم ذكره قريباً .

وفيها استقر محمد بنابراهيم الودياتي في أمهية جرم عوضاً عن ابت الرميني بمساعدة الامير جان بلاط ومكاتبته مع السلطان واركان الدولة وقدم إلى مدينة غزة فورد مهسوم شريف لنائب غزة الامير قاني بك وقرينه مهسوم شريف لناظر الحرمين ونائب القدس الأمير جان بلاط يعلمهما ان مكاتبة نائب غزة وردت للابواب الشريفة تتضمن ان الامير جرم محمد الودياتي لا يصلح للأمرية لمجزه عن القيام بالقود وما هو مقرر عليه للخزائن الشريفة وان نائب القدس يتوجه وصحبته قضاة القدس الشريف واركان الدولة بمدينة غزة ويجتمع نائب غزة وقضاتها واركان الدولة بما وجميع امراء جرم ومن كان يصلح للولاية بمن ترضى به الرعية ويقدر على ما هو مقرر ويكتب به محضر شرعي ويعرض على الابواب الشريفة . ويقدر على ما هو مقرر ويكتب به محضر شرعي ويعرض على الابواب الشريف في ليلة فتوجه ناظر الحرمين وقضاة القدس الشريف الأرامة من القدس الشريف في ليلة فتوجه ناظر الحرمين وقضاة القدس الشريف الأرامة من القدس الشريف في ليلة فتوجه ناظر الحرمين وقضاة القدس الشريف الأرامة من القدس الشريف في ليلة فتوجه ناظر الحرمين وقضاة القدس الشريف بكرة يوم الاثنين .

وحصل الاجماع بنائب غزة وقضاتها بدار النيابة بغزة بمدالمصر من يوم الثلاثاء ودار الكلام بينهم فيمن يصلح ، فنائب غزة قصد ان يستقر في الأمرية ابوالمويس ابن ابى بكر ، ونائب القدس قصد استمرار محمد الودياتي لكونه هو الذي سعى في توليته . ثم التزم ناظر الحرمين ونائب القدس عا على محمد الودياتي من القود والمادة في مدة ولايته و بمبلغ خمسمائة دينار زيادة على ما هو مقرر عليه فلم يحصل اتفاق بين نائب غزة ونائب القدس وانفصل المجلس على غير تراض ، وكل من النائبين كتب للسلطان عا يختاره .

وتوجه نائب القدس وقضاته من غزة في بكرة يوم الاربعاء سلخ شمسان وصحبتهم محمد الودياتي أمير جرم ومكنه نائب القدس من الامرية والبس خلمة السلطان بقرية قرنيا في بكرة يوم الخيس مستهل رمضان وقام في نصرته بكل ممكن. وفيها افردت وظيفة قضاء الحنفية بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام عن قضاء بيت المقدس واستقر فيها القاضي شمس الدين محمد بن ابي الطيب التميمي عوضاً

عن القاضي شهاب الدين بن المعندس وكتب توقيعه بذلك في نامن عشري شعبان ، فكان استمرار القاضي شهاب الدين بن المهندس في قضاء بلد الخليل مدة اربعين يوماً ولم تجر عادة قبل ذلك باقراد قضاء الحنقية ببلد الخليل بل كانت تضاف لقضاء القدس - كما تقدم - .

فلما وقع ذلك شق على القاضي برهان الدين ابراهيم التميمي الشافعي قاضي بلد الخليل وسمى إلى ان كتب له توقيع شريف باستمراره في قضاء الشافعية بمدينة الخليل وابطال ما كتب للحنني بالخليل وورد التوقيع بذلك في شهر ذي القمدة فكانت مدة ولاية الحنني بالخليل دون ثلائة اشهر .

وفيها ورد مرسوم شريف على الأمير قانى بك نائب غزة بالتوجه الى القدس الشريف والصلح مع نائب القدس. والسبب فيه : حادثة وقعت قتل فيها جانم دوادار نائب القدس في قرية بيت لقيا في شهر شوال ونسب قتله لمن هو من جهة نائب غزة . فحضر الى القدس في ضحى يوم الثلاثاء عاشر ذي القعدة وحصل الاجتماع بيته وبين الأمير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب القدس بحضور شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف بمنزله بالمدرسة التنكزية ووقع الصلح بينهما وحصلت الموافقة والمعاهدة بينهما على زوال ما حصل من التنافر ، وتوجه نائب غزة من القدس في ذلك اليوم .

ثم دخلت سنة تسعمائة من الهجرة الشريقة ، وفيها في نامن المحرم اعيد شمس الدين محمد بن ابي الطيب النميمي إلى قضاء الحنفية بمدينة الحليل وهي ولايته الثانية وكتب توقيعه بذلك وبإبطال ماكتب القاضي شهاب الدين الشافعي المنافي ذلك ، فكان استفرار منعة من قضاء الحنفية ببلد الحليل وإضافتها الشافعي دون شهرين .

وفيها في شهر الله المحرم احد العرب من بني لاد ركب الحج الشامي بالقرب من الكرك ونهبوا الحجاج عن آخرهم وكان عدة جمال الركب ثلاثة عشر الف جمل لم يسلم من ذلك سوى ستة عشر جملا من غير احمال ، وهلك من الرجال والنساء والاطفال خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى واخذت الاموالـ وسبي الحريم ، وكانت حادثة فاحشة . وقد اشتهر أمرها فاعتصب من اهل بلد الخليل عليه السلام جماعة من الكرك وتوجهوا الى جهة الاعوان وغيرها وأحضروا جماعـة من الحجاج الى بلد الخليل وإلى القدس الشريف ، وتسبب شيخ الاسلام الكالي ابن ابي شريف وجماعة من اهل الخير في جمع مال من أهل القدس الشريف ودفع لكل واحد من الحجاج ما يكتري به وينفقه عليه الى ان يصل الى وطنه . فالحكم لله العلى الكبير .

وفيها استقر الفاضي عز الدين عبد العزيز الديري الحنني في وظيفة قضاه الحنفية بالقدس الشريف عوضاً عن القاضي شهاب الدين بن المهندس، وتقدم ان القاضي شهاب الدين استقر في قضاه القدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام والرملة وان توقيمه مؤرخ في ثامن عشر رجب سنة تسع وتسعين، وتقدم ان قضاه بلد الخليل عليه السلام افرد عنه بعد استمراره بيده اربعين يوماً، ثم افرد عنه قضاه الرملة باستقرار القاضي كال الدين بن الاخرم في يوم الاربعاء مستهل المحرم سنة تسعمائة، فكان استمراره في قضاء الرملة خمسة أشهر واثني عشر يوماً مم استقر القاضي عز الدين الديري في قضاء القدس الشريف، وورد الخبر بولايته وجلس للحكم في يوم السبت ثامن عشري ربيع الاولى، فكان استمراره في قضاء القدس من حين تحكنه من الحكم في سابع شعبان سنة تسع وتسعين سبعة أشهر وعشرين يوماً .

ثم في يوم الثلاثاء ثانى شهر ربيع الآخر دخل الامير جان بلاط الى القدس وهو لابس خلمة التشريف الواردة اليه من الابواب الشريفة ، ودخل معه القاضي عز الدين الدبري وهو لابس خلمة بطرحة .

وفيها كتب توقيع شريف باستمرار القاضي برهان الدين التميمي الشافعي في قضاء بلد سيدنا الخليل عليه السلام وابطال ماكتب للقاضي الحنفي بها ، فكان

استمرار الحنني في ولايتــــه الثانية نحو ثلاثة اشهر .

وفيها برز الأمر الشريف بإضافة التكلم على كشف مدينة الرملة المحروسة للأمير جان بلاط ناظر الحرمين ونائب القدس الشريف واخرجت عن الأمير قاني بك نائب غزة ، وتسلمها الأمير جان بلاط في شهر جمادى الاولى . وفرح أهل الرملة بزوال نائب غزة لكن حصل تخبيط في الطرق .

وفيها في سادس عشر رجب اعيد شمس الدين محمد بن ابي الطيب إلى قضاء الحنفية بمدينة سيدنا الخليل عليه السلام وهي ولايته الثالثة وكتب توقيعه بذلك وابطال ماكتب للقساضي الشافعي المنافي لذلك ، فكان استمرار منعه من قضاء الحنفية واضافتها للشافعي دون ثلاثة اشهر واستمر إلى يومنا لم يعزل . وقد تقدم تاريخ ابتداء ولايته في ثامن عشري شعبان سنة تسع وتسمين ، فعزل وولي ثلاث مرات في عشرة أشهر و تمانية أيام .

وفيها ورد السيني علان من الابواب الشريفة وعلى يده مرسوم شريف برمي الزيت المتحصل من جبل فابلس على الهل القدس الشريف و بلدسيد فا الخليل عليه السلام وغزة والرملة على ما جرت به العادة في سنة ست وسنة عمان و تسمين و عاعائة ، فري عليهم كل قنطار بالكيل الرملي بخمسة عشر ديناراً ذهباً . فالذي رمي على أهل القدس واهل بلد الخليل تسعمائة قنطار وعلى اهل الرملة مائنا قنطار ، وحصل لأهل البلاد المذكورة الرفق من الأمير جان بلاط النائب فانه تلطف بهم ولم يحصل منه ضرر ولا تشويش لأحدمنهم بل استعطف خواطرهم وأخذهم بالتي هي أحسن ولكن تضرد الفقراء من ذلك لكثرة الخسارة في بيعه فان كل قنطار بخمسة عشر ديناراً وكلفته نحو دينار فبيع بتسعة دنائير فما دونها فكانت الخسارة نحو النصف ، وكان الرمي على اهل القدس والخليل في الجمادين وعلى اهل الرملة في رجب وشعبان .

ثم ورد مرسوم السلطان إلى الأمير جان بلاط فى شهر شوال بأن يرمى على أهل القدس الشريف من الزيت تلاتمائة قنطار بالسعر المتقدم ذكره . فطلب التجار

والناس وألزمهم بأخذ الزيت وكتب إلى كاشفه بالرملة يطلب التجار وان يرمي عليهم من الزيت جانباً ، فطلبوا والزموا بذلك . وحصل لأهل القدس الشريف والرملة الضرر من ذلك لكونهم تقدم لهم اخذ الزيت ، ثم رمى عليهم من أنية فانزعج الناس لذلك . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى الكبير .

## ﴿ ذَكَرَ الفَّمَنَةُ بِينَ نَاتُبِ القدس وَنَاتُبِ غَرَّةً ﴾

وفيها وقعت فنئة بين الأمير لجان بلاط ناظر الحرمين وثائب القدس والزملة وبين الأمير قاني بك فائب غزة وهي ان الأمير جان بلاط قدم إلى الرملة بسبب الزيت ـ المنقدم ذكره \_ وكان وصوله إلى الرملة في يوم الأحد سادس عشر رجب خلما كان في صبيحة يوم الثلاثاء ثامن عشر رجب أمر كاشفه بالرملة وهو الجمالي يوسف بالركوب هو وجماعته والمشي في معاملة الرملة لحفظها من المتاحيس والذب عن الرعية، لأنه كان قبل ذلك حضر جماعة من العرب ونهبوا ابقاراً لأهل الرملة . فلما ركب الكاشف بجنده ركب ناظر الحرمين وصحبته دواداره برسباي ومعهما اربعة انفس وخرجوا إلى ظاهر الرملة للمسايرة فخرج على الكاشف جماعة من المرب وطردوه وطردهم، ثم قوى أمرهم عليه فطردوه إلى أن خصروه بالبرج الكائن بقريحة خلدا من أعمال الرملة فتحصن به فأخذوا خيوله وقتلوا جماعة نمن معه . وكان الأمير جان بلاط بالقرب من قرية ثل الجزر فسمع الصوت فشار عن معه من دواداره برسباي والاربعة انفس الذين معهم نحو الصوت فخرج عليهم العرب وتواقموا ، فقتل برسباي ومن معنه حتى لم يبق سوى الامير جان بلاط عفرده فثبت لهم وقاتلهم اشد القنال عفرده حتى تخلص مهم ونجا ، فكانت عدة القتلى في ذلك اليوم عشرة الفس منهم رجل شريف وحملوا الى الرملة ودفنوا بها . وتوجـه قضاة الرملة إلى تل الجزر وعاينوا بغض القتلي بأرضهـا ، وكنت إذ ذاك بالرملة وحضرت هذه الحادثة وكانت في غاية الشناعة .

وكتب محضر بذلك وجهز إلى الا بواب الشريفة مع مكاتبة الامير جان بلاط المتضمنة ان هدذا الفعل باشارة نائب غزة . وهو الواقع لا أنه وجد في نفسه مر نائب القدس بسبب ما تقدم من ولاية أمير جرم باشارة نائب القدس دون رضا نائب غزة ، ثم وقع ان نائب القدس أخذ كشف الرملة وانتزعه من نائب غزة فتأكدت العداوة بينهما ، فكان نائب غزة يسلط العرب والمفسدين ويغريهم على نائب القدس و يحرضهم على الفساد في معاملته يقصد بذلك التشنيع عليه .

فلما وقع ما ذكر من هذه الفتنة القبيحة وسطرت المحاضر بشرح الحال وجهزت للسلطان كتب فائب غزة الى السلطان يشتكي من الامير جان بلاط بكلمات مهملة لا حقيقة لها .

فبرز أمر السلطان بتجهيز السيني قانصوه الخاصكي وعلى بده مرسوم شريف لشيخ الاسلام الكمالي ابن ابى شريف وقضاة غزة والقدس والرملة بالتوجه إلى المكان الذي وقعت فيه الفتنة وتحرير ذلك وإعادة الجواب على المسامع الشريفة.

فتوجه شيخ الاسلام ـ المشار اليه ـ وصحبته قضاةالقدسالشريف إلىالرملة في يوم الاربعاء عاشر شهر رمضان واجتمع به الخاصكي وقضاة الرملة وتوجهوا إلى قريتي تل الجزر وخلد وحر روا الامر في ذلك فتبين لهم ان الحق بيد نائب القدس وان القتل والفتنة كانا في معاملته بأرض الرملة .

وحضر قضاة غزة الى تل الصافية بأطراف معاهلة غزة وامتنموا من الحضور الى الرملة والاجتماع بشيخ الاسلام وقضاة القدس والرملة واظهروا التمصب لنائب غزة . فكتب شيخ الاسلام وقضاة القدس والرملة محضراً وكتبوا خطوطهم عليه عا يقتضي ان الحق بيد نائب الفدس وناظر الحرمين . ثم كتب قضاة غزة محضراً عما اختاروه وملخصه : ان نائب القدس هو المعتدي بدخوله معاملة غزة، وجهز كل من المحضر بن للسلطان . وعاد شيخ الاسلام وقضاة القدس الى اوطانهم في يوم الثلاثاه سادس عشر رمضان .

ثم حضر الخاصي الى القدس وتوجه لزيارة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام رمضان ، وحضر عيدالفطر بالقدس وتوجه لزيارة سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام ثم توجه الى مدينة غزة ليقيم بها لانتظار الجواب الوارد عليه من المراسيم الشريفة. فلما كان العشر الثالث من شهر شوال ورد مرسوم السلطان إلى شيخ الاسلام الكالي بن ابى شريف الشافعي ، ومرسوم شريف مطلق لقضاة غزة والقدس الشريف يعلمهم انه لما جهز الأمير قانصوه باقر الخاصكي لكشف هذه الاجوبة وتحريرها وكتابة محضر بقضاة غزة والقدس بما يتضح به الحق ، وان كلا من النائبين كتب محضراً بما يختاره ولم يتضح للمسامع الشريفة الحق في ذلك وان المرسوم الشريف الوارد على يد الخاصكي انما برز بكتابة محضر واحدد لا محضرين ، وبرز أمر السلطان ان شيخ الاسلام الكالي ابن ابى شريف يتوجه بنفسه وصحبته قضاة القدس الشريف والرملة الى مدينة غزة المحروسة ويجتمعون مع قضاة غزة وتحرر المدس الشريف والرملة الى مدينة غزة المحروسة ويجتمعون مع قضاة غزة وتحرر لم يحرد ذلك تبرز المراسيم الشريفة لقضاة غزة والقدس بالزامهم بالقيام للخزائن

فعند ذلك قابل شيخ الاسلام الكالي وقضاة القدس الشريف أمر السلطان بالسمع والطاعة وتوجهوا الى الرملة وسار منها مع من تيسر من قضاتها الى مدينة غزة . وهذه الواقعة من العجائب لأن شيخ الاسلام رجل عظيم الشان وهو بركة الوجود وعالم المملكة وهو شيخ كبير سنه نحو الثانين وبنيته ضعيفة والسفر يشق عليه فكلف إلى ما لا طاقة لديه في زمن الحر الشديد بسبب واقعة حدثت من العرب المفسدين المحاربين للدين ، لا إسلام لهم ولا ايمان .

ولما توجه من القدس الشريف حمل في محارة على جمل وكان لا يركب الفرس إلا قليلا لضمف بدنه ، فقدم الى مدينة غزة في عشية يوم الخنيس مستعل ذي القعدة ونزل بالجامع المنسوب لمولانا السلطان الملك الاشرف ، واصبح يوم الجمعة فحضر

بين يديه قضاة غزة وأكابرها للسلام عليه ، ثم عقب صلاة الجمعة جلس بالجامع المشار اليه \_ وجلس معه قانصوه الخاصكي وقضاة غزة والقدس الشريف ومرت تيسر من قضاة الرملة ، ودار الكلام بينهم في تحرير هذه الحادثة وكتبوا محضراً واحداً ملخصه ماكتب في المحضر الاول من قتل جماعة نائب القدس الشريف ونهب خيوطم ، يزيد فيه ! ان الجمالي يوسف كاشف الرملة لما خرج من الرملة ووصل إلى آخر معاملة ما وجد ثلاثة انفار من العشير والعوام فطردهم إلى ارض عمورية من عمل غزة المحروسة وقتل منهم فرسين ، ثم طردوه إلى ان وصل إلى معاملة الرملة عند قرية خلدا وقرية تل الجزر وحصل ما حصل من القتل والنهب \_ كا تقدم شرحه \_ . وكتبشيخ الاسلام وقضاة غزة والقدس والرملة خطوطهم بالمحضر المذكور وجهز للا بواب الشريفة مكاتبة شيخ الاسلام .

واستمر الخاصكي بغزة لانتظار الجواب · وعاد شيخ الاسلام وقضاة القدس الى اوطانهم ، وكانسفرهم من غزة في ليلة الاثنين خامس ذي القعدة .

وانتهى الحال الى ان السلطان عزل نائب غزة و نائب القدس مماً .

ومضت سنة تسمائة وكانت سنة شديدة كثيرة الفتن والحروب والخلف بين الحكام والعسكر في جميع مملكة الاسلام بالديار المصرية والمملكة الشامية والأرض المقدسة ، والله لطيف بعباده .

وقد انتهى ذكر الحوادث الواقعة بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام إلى آخر سنة تسمائة من الهجرة الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.

فلنذكر ترجمة شيخنا الكمالي ابن أبي شريف كما تقدم الوعد به .

فأقول \_ وبالله أستمين \_ : هو شيخ الاسلام ملك العلماء الاعلام حافظ العصر والزمان بركة الامة علامة الأئمة كال الدين ابو المعالي محمد بن ابى بكر بن على بن ابى شريف المقدسي الشافعي شيخنا الامام

٣٧٨ - الانس الجليل

الحبر الهمام العالم العلامة الرحلة القدوة المجتهدالعمدة سبط قاضي القضاة شهاب الدين ابى العباس أحمد العمري المالكي المشهور بابن عوجان .

مولده في ليلة يسفر صباحها عن يوم السبت خامس شهر ذي الحجة سنة اثمنتين وعشرين و عاعائة بمدينة القدس ونشأ بها في عفة وصيانة و تقوى وديانة لم يعلم له صبوة ولاار تكاب محظور وحفظ القر آن العظيم والشاطبية والمنهاج للنووي وعرضهما على قاضي القضاة شيخ الاسلام على قاضي القضاة شيخ الاسلام عب الدين برت نصر الله الجبيلي وقاضي القضاة سعد الدين الديرى الحنني وشيخ الاسلام عب الدين المدين المقدسي في سنة تسع وثلاثين و عانمائة ، ثم حفظ الفية بن مالك وألفية الحديث ، وقرأ القرآن بالروايات على الشيخ أبى القاسم النويري وسمع عليه وقرأ في العربية واصول الفقه والمنطق واصطلاح الحديث والتصريف والعروض والقافية واذب له في التدريس فيها سنة اربع واربعين و عانمائة ، و تفقه بالشيخ والدين ماهر والشيخ عماد الدين بن شرف ، وحضر عند الشيخ شهاب الدين ابن ارسلان والشيخ عز الدين المقدسي ، واشتغل في العلوم .

ورحل إلى القاهرة في سنة اربع واربعين واخذ عن علماء الاسلام منهم : شيخ الاسلام ابن حجر وكتب له إجازة ووصفه بالفاضل البارع الأوحد وقال : شارك في المباحث الدالة على الاستعداد وتأهل لأن يفتي بما يعلمه ويتحققه من مذهب الامام الشافعي من أراد ويفيدالعلوم الحديثية من المتن والاسناد علماً بأهليته لذلك وتلوحه في مضائق تلك المسالك . انتهى .

وأخذ عن غير واحد من العلماء كالشيخ كمال الدين بن الهمام وقاضي الفضاة شمس الدين القاياتي والمقر البغدادي وغيرهم وجد ودأب ولازم الاشتغال والاشغال إلى ان برع و تميز واشير اليه في حياة شيخه الزيني ماهر وكان يرشد الطلبة للقراءة عليه حين ترك هو الاقراء وكذلك المستفتين ودرس وأفتى من سنة ست واربعين وثما عليه وانظم وأنشأ ، وسمع الحديث على شيخ الاسلام ابر حجر والشيخ

زين الدين الزركشي الحنبلي والشيخ عز الدين بن الفرات وغيرهم من المشايخ الاعيان وتردد إلى القاهرة مرات وحج منها في وسط السنة صحبة القاضي عبد الباسط رئيس المملكة في سنة ثلاث وخمسين و عما عائة فسمع الحديث بالمدينة الشريفة على الحب الطبري وغيره و بحكة المشرفة على ابى الفتح المراغي وغيره . ولم يزل حاله في از دياد وعلمه في اجتهاد ، فصار نادرة وقته واعجوبة زمانه إماماً في العلوم محققاً لما ينقله وصار قدوة بيت المقدس ومفتيه وعين اعيان المعيدين بالمدرسة الصلاحية .

ثم لما وقعت حادثة اخي ابى العباس ـ المتقدم شرحها في حوادث سنة خمس وسبعين و ثما نمائة \_ سافر إلى الفاهرة المحروسة واجتمع بالسلطان وحوسب فعرف مقامه وانعم عليه باستقراره في مشيخة المدرسة الصلاحية، فتوقف في القبول فالزم به وتمثل بالحضرة الشريفة في شهر صفر سنة ست وسبعين ، فلما قدم على السلطان نزل عن سرير الملك و تلقاه واكرمه وفو ض اليه الوظيفة المشار اليها وألبسه التشريف . وولى معه في ذلك اليوم الفاضي شهاب الدين بن عبيه قضاء الشافعية ، والقاضي خير الدين بن عران قضاء الحنفية والشيخ شهاب الدين العميري مشيخة المدرسة الاشرفية التي هدمت ، وكنت حاضراً ذلك المجلس .

وسافر شيخ الاسلام وصحبته القاضيان \_ المشار اليهما \_ من القاهرة المحروسة في يوم الاثنين ثامن ربيع الاول و دخلوا القدس الشريف في يوم الاثنين ثانى عشري ربيع الأول سنة ست وسبعين و ثما تمائة وكار يوماً مشهوداً ، وباشر تدريس الصلاحية والنظر عليها مباشرة حسنة وعمرها واوقافها وشدد على الفقها، وحثهم على الاشتفال وعمل بها الدروس العظيمة فكان يدر س فيها اربعة ايام في الاسبوع فقها و تفسيراً واصولاً وخلافا ، وأملى فيها مجالس من الاحاديث الواقعة في مختصر المؤنى واستمر بها اكثر من سنتين . ثم استقر فيها شيخ الاسلام النجمي ابن جماعة في شهور سنة عان وسبعين \_ كا تقدم ذكره \_ فلم يهم بها بعد ذلك واستمر بمنزله على ماكان عليه من الاشتغال بالعلم والافتاه .

وتوفي والده الأمير ناصر الدين محمد في جمادى الاولى سنة تسع وسبمين وثما نمائة عن ست وثمانين سنة ، ودفن بجوار منزله بباب السلسلة .

ثم في سنة إحدى و ثمانين توجه سيخ الاسلام إلى القاهرة المحروسة واستوطنها و تردد اليه الطلبة والفضلاء واشتغلوا عليه فى العلوم وانتفعوا به وعظمت هيبته وارتفعت كلمته عند السلطان وأركان الدولة . وفي شوال سنة ثمان و ثمانين حضر إلى القدس الشريف زائراً ، ثم توجه إلى القاهرة في جمادى الآخرة سنة تسع و ثمانين \_ كما تقدم ذكر ذلك \_ .

ولما وقع ما تقدم ذكره من هدم المدرسة الأشرفية القدعـة وبناء المدرسة المستجـدة المنسوبة لملك العصر مولانا السلطان الملك الأشرف وانتهت عمارتهـا وقـد رالله تعالى وفاة الشيخ شهاب الدير العميري قبل تقرير أمرها وترتيب وظائفها ـ كما تقدم ذكره ـ برز أمر السلطان باستقرار شيخ الاسلام الكمالي فيها وطلبه إلى حضرته وشافهه بالولاية وسأله في القبول فأجاب لذلك وألبسه كامليـة بسمور ، وحضر إلى القدس الشريف هو ومن معه من اركان الدولة الشريفة وباشرها ـ كما تقدم ذكره في حوادث منة تسمين و ثما عائة ـ .

وحصل الممدرسة المشار اليها وللأرض المقدسة بل ولسائر مملكة الاسلام الجمال والهيبة والوقار بقدومه وانتضم أم الفقها، وحكام الشريعة المطهرة بوجوده وبركة علومه، ونشر العلم وأم بالمهروف ونهى عن المنكر وازداد شأنه عظماً وعلمت كامته ونفذت أوامي عند السلطان فمن دونه وبرزت اليه المراسيم الشريفة في كل وقت بما يحدث من الوقائع والنظر في احوال الرعية وترجم فيها بالجناب العالي شيخ الاسلام، ووقع له ما لم يقع لغيره ممن تقدمه من العلما، والاكابر وبقي صدر المجالس وطراز المحافل، المرجع في القول اليه والتعويل في الامور كلها عليه وقلده أهل المذاهب كلها وقبلت فتواه على مذهبه ومذهب غيره ووردت الفتاوى اليه من مصر والشام وحلب وغيرها و بعد صيته وانتشرت مصنفاته في سائر الاقطار اليه من مصر والشام وحلب وغيرها و بعد صيته وانتشرت مصنفاته في سائر الاقطار

وصار حجة بين الأنام في سائر ممالك الاسلام .

ومن أعظم محاسنه التي شكرت له في الدنيا ويرفع الله بها درجاته في الآخرة ؛ ما فعله في الفية المستجدة عند دير صهيون وقيامه في هدمها بعد ان صارت كنيسة محدية في دار الاسلام في بيت الله المقدس ، وقيامه في منع النصارى من انتزاع القبو المجاور لدير صهيون المشهور ان به قبر سيدنا داود عليه السلام بعد بقائه في ايدي المسلمين مدة طويلة وبني قبلة فيه لجهة الكعبة المشرفة - كما تقدم ذكر ذلك مفصلا في حوادث سنة خمس وسنة ست وتسعين وتما عائة . وغير ذلك من الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر وقيامه على حكام الشرطة ومنعهم من الظلم ومواجعتهم بالكلام الزاجر لهم .

وفي شهر شوال سنة تسعمائة ورد عليه مرسوم شريف بأن يكون متنكاماً على الخانقاه الصلاحية بالقدس الشريف ينظر في أمرها وعمل مصالحها . فحضرها في عشية يوم الاثنين سادس شوال وجلس بالمجمع مع الصوفية في مجلس الشيخ وحصل للخانقاه واهلها الجمال بحضوره ، ثم بعد فراغ الحضور جاس على تفرقة الخبز على مشايخها وتصرف فيها باجازة الوقف والنظر في أمره ، وشرع في عمارة الخانقاه واصلاح ما اختل من نظامها واضيف اليه النكام على المدرسة الجوهرية وغيرها لما هو معلوم من ديانته وورعه واجتهاده في فعل الخيرات وإزالة المنكرات .

وأما سمته وهيبته فمن العجائب في الابهة والنورانية رؤيت تذكر السلف الصالح ومن رآه علم انه من العلماء العاملين برؤية شكله وإن لم يكن يعرفه . وأما خطه وعبارته في الفتوى فنهاية في الحسن . وبالجملة فمحاسنه اكثر من ان تحصر وأشهر من ان تذكر وهو أعظم من أن ينبه مثلي على فضله ، ولو ذكرت حقه في الترجمة لطال الفصل ، فإن مناقبه وذكر مشايخه يحتمل الافراد بالتأليف والمراد هنا الاختصار .

ومن تصانيفه: الاسماد بشرح الارشاد في الفقه، والدرر اللوامع بتحرير

جمع الجوامع في الاصول ، والفرائد في حل شرح المقائد ، والمسامرة بشرح المسايرة وكتب قطمة على صحيح البخاري ، وقطمة على صحيح البخاري ، وقطمة على شرح المنهاج ، وقطمة على صفوة الزبد للشيخ شهاب الدين بن أرسلان وغير ذلك .

وقد عرضت عليه في حياة الوالد رحمه الله قطعة من كتاب المقنع في الفقه على مذهب الامام أحمد رضي الله عنه ، ثم عرضت عليه مرة ثانية ما حفظت بعد العرض الأول ، وأجازني في شهور سنة ثلاث وسبمين و عاعائة ، وحضرت بعض مجالسه من الدروس والاملاء بالمدرسة الصلاحية ، وحضرت كثيراً من مجالسه بالمسجدالأقصى الشريف قبل رحلته إلى القاهرة المحروسة و بعدقدومه إلى بيت المقدس وحصلت الاجازة منه غير مرة خاصة وعامة .

ومن إنشاده في بيت المقدس \_ بعد غيبته عنه مدة طويلة \_ :

أحيى بقاع القدس ما هبت الصبا فتلك رباع الانس في زمن الصبا وما زلت من شوقى اليها مواصلا سلامي على تلك المماهد والربا وقد سمعتهما من لفظه بدرب القدس حين عوده من غزة المحروسة في شهر ذي القمدة الحرام سنة تسممائة ، واجازني بروايتهما عنه اعزالله به الدين وادام بقاءه للمسلمين.

## قال المؤلف !

وهذا آخر ما تيسر ذكره من اخبار بيت المقدس وبلد سيدنا الخليل كلبك وغيرها مما تقدم الوعد بذكره ، فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فهو من شأن الانسان ، والمسئول من كل واقف عليه من الاخوان في الله تعالى ستر ما فيه من الخطأ وإصلاح ما يمكن إصلاحه وعدم المؤاخذة بما فيه من نقص أو خلل ، فأنى اجتهدت في محرير ما نقلته وتتبعت التراجم والحوادث ما استطعت وجمتها من كتب وأوراق متفرقة وكثير منها من حفظي للوقائع والاطلاع عليها

ومع ذلك لم أستوعب ما هو المقصود من التاريخ لعدم الاطلاع على شي. استمد منه في هــذا المختصر ما لم يوجد في غيره مما يتعلق بالقدس الشريف وبلد سيدنا الخليل عليه السلام ، وقد تفحصت فلم أظفر بغير ما نقلت والله الموفق .

وكان ابتدائي في جمعه في خامس عشري ذي الحجة سنة تسعمائة ، وفرغت من جمعه وترتيبه في دون اربعة اشهر مع ما تخلل في ذلك مر عوارض الدهر نحو شهر لم اكتب فيه شيئًا ومع اشتغال الفكرة بأمور الدنيا والله لطيف بعباده .

وإن فسح الله في الأجل جملت له ذيلاً أذكر فيه ما يقع من الحوادث بالقدس الشريف وبلاد سيدنا الخليل عليه السلام وغيرها من أول سنة إحدى وتسممائة إلى آخر وقت يربده الله تمالى فيا بقي من العمر .

حداً لمن يسر لنا إتمام هذا التاريخ الجميل المسمى بد ( الانس الجليل في تاريخ القدس والخليل) وهو مشتمل على جل ما احتوى عليه تواريخ القدس مع زيادات نافعة مثل ذكر وفيات العلماء الأعلام ومن تولى القضاء منهم في المذاهب الأربعة بين الأنام، وذكر الوقائم الحاصلة بالشام في مدة السلطان قايتباي من ابتداء سنة اثنتين وسبعين و عمائة الى التسمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبالجملة فهو كتاب عظيم الفوائد وافر الموائد، يبتهيج المطالعون بدراري أخباره ويتشنف السامعون

وقد تم طبعه وأينع طلعه بالمطبعة الوهبية الكائنة بمصر المحمية في أوائل جمادى الاولى من سنة ألف ومائنين وثلاث وتمانين من هجرة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وشر"ف وكر"م وعظم آمين .

## فهرسی مواضیع کتاب ( الا'نس الجلیل بتاریخ القدس والحلیل )

|                                                  | -    |
|--------------------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                                    | صفحة |
| ذكر الفتح الناصري الداودي (وهو أول الجزء الثاني) | ٥    |
| ذكر تسليم القدس إلى الافرنج                      | ٦    |
| ذكر الفتح الصلاحي النجمي                         | ٧    |
| ذكر صفة المسجد الأ قصى وما هو عليه في عصرنا      | 11   |
| بئر الورقة وفيه نادرة عن النبي (ص)               | 14   |
| محراب النبي داود عليه السلام                     | ١٤   |
| سوق المعرفة                                      | 12   |
| مهد النبي عيسي عليه السلام                       | 10   |
| جامع المفارية                                    | 10   |
| قبة الصخرة الشريفة                               | 17   |
| القدم الشريف                                     | 17   |
| ذكر المفارة التي تحت الصخرة                      | 17   |
| قبة السلسلة                                      | ١٨   |
| قبة المعراج                                      | 19   |
| مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم               | ۲٠   |
| مقام النبي الخضر عليه السلام                     | ٧٠   |
| قبة النبي سليان وقبة النبي موسى عليهما السلام    | *1   |
| قبة الطومار وحاكورة القاشاني                     | 74   |
| زاوية البسطامية وزاوية الصمادية                  | 74   |
| ذرع المسجد طولاً وعرضاً                          | 71   |

|                                                    | -    |
|----------------------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                                      | صفحة |
| تنبيه: ان الأقصى اسم لجميع المسجد                  | Y£   |
| في المسجد صفاة عظيمة لا يتصورها إلا من شاهدها      | 40   |
| الأقصى القديمة من جهة القبلة                       | **   |
| اصطبل سليان وهو داخل تحت المسجد                    | «    |
| ان منائر المسجد اربعة والبناء الجديد               | (    |
| ا بواب المسجد بابان متحدان                         | **   |
| قيل للخضر أين تصلي الصبح ? فقال : عند الركن الياني | YA   |
| قول ابن عباس ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية )        | 44   |
| في تسمية باب حطة : وهو فعلة من الحط ومغفرة         | (    |
| كان في زمن بني اسرائيل إذا أذنب احد كتب على بابه   | ۳.   |
| باب شرف الأنبياء في جهة الشمال من المسجد           | «    |
| في ترتيب الأئمة في داخل المسجد                     | 44   |
| قبلة أهل بيت المقدس من غزة والرملة                 | (    |
| وللمسجد الأقصى عدة أئمة بداخل الجامع               | 44   |
| ما يوقد فيه من المصابيح في كل ليلة وقت العشاء      | €    |
| وظائف المدرسين والمعيدين والخدام والفراء           | (    |
| ذكر غالب ما في بيت المقدس من المدارس               | «    |
| الفارسية : بداخل المسجد الأقصى                     | C    |
| النحوية : على طرف صحن الصخرة من القبلة             | ٣٤   |
| الناصرية : على برج باب الرحمة                      | (    |
| ما حول المسجد من المدارس والزوايا الخنثية          | •    |
| المدارس المجاورة للسور من جهة الغرب                | ¢    |
|                                                    |      |

| قمرست                                                 |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                                         | صفحة |
| المدرسة التنكزية : واقفها تنكز الناصري                | 40   |
| المدرسة البلدية : واقفها الأمير منكلي                 | •    |
| المدرسة العثمانية : واقفتها امرأة اسمها اصفهان        | 41   |
| الرباط الخاتونية : واقفتها اغل خاتون                  | •    |
| المدرسة الارغونية: واقفتها ارغون الكاملي              | Œ    |
| المدرسة المزهرية : واقفها أبو بكر بن مزهر             | 44   |
| رباط كرد : واقفه المقر السيني كرد                     | •    |
| الزاوية الوفائية : تعرف قديماً بدار معاوية            | •    |
| المدرسة المنجكية : واقفها الأمير منجك                 | (    |
| المدرسة الجاولية : واقفها سنجر الجاولي                | 47   |
| المدرسة الصبيبية : واقها على بن ناصر الدين محمد       | •    |
| المدرسة الأسعردية : واقفها الخواجا عبد الغني          | Œ    |
| المدرسة الملكية : عمرها ملك الجو كندار                | Œ    |
| المدرسة الفارسية : واقفها الامير فارسي البكي          | Œ    |
| المدرسة الأمينية : واقفها أمين الدين عبد الله         | 44   |
| المدرسة الدويدارية : واقفها ابو موسى سنجر بن عبد الله | «    |
| المدرسة الباسطية ؛ واقفها عبد الباسط بن خليل          | •    |
| التربة الأوحدية: واقفها الأوحد نجم الدين              | •    |
| المدرسة الكريمية : واقفها كريم الدين عبد الكريم       | «    |
| المدرسة الغادرية: واقفها محمد بن دلغادر               | ٤٠   |
| المدرسة الطولونية : انشأها الظاهر برقوق               | •    |
| المدرسة الفنزية : انشأها شهاب الدين الطولوني          | •    |

| مواضيع الكتاب                                    | يفحة |
|--------------------------------------------------|------|
| الحسنية : وقف شاهين الحسني                       | ٤٠   |
| الأماكن المتوصل منها إلى المسجد ولها ابواب       | ٤١   |
| ما في المدينة من المدارس والمشاهد                | Œ    |
| المدرسة الصلاحية : وقف صلاح الدين                | (    |
| الزاوية الشيخونية : واقفها سيف الدين قطيشا       | (    |
| المدرسة الكاملية : واقفها كامل من طرا بلس        | ٤Y   |
| رباط المارديني : منسوبة لامرأتين                 | Œ    |
| المدرسة المعظمية : وقف المعظم عيسى               | •    |
| المدرسة السلامية : واقفها الخواجا ابو الفدا      | •    |
| الزاوية المهمازية : منسوبة للشيخ كمال المهمازي   | (    |
| المدرسة الوجيهية : وقف وجيه الدين محمد           | Œ    |
| المدرسة المحدثية : واقفها رجل من اهل العلم       | ٤٣   |
| الرباط المنصوري : وقف السلطان قلاوون             | Œ    |
| رباط علا. الدين : واقفه الأمير علا. الدين آيدغدي | Œ    |
| المدرسة الحسنية: واقفها الأمير حسن الكشكيلي      | Œ    |
| المدرسة التشتمرية : واقفها الأمير تشتمر السيني   | Œ    |
| المدرسة البارودية ؛ واقفتها الست سفري خاتون      | Œ    |
| الزاوية المحمدية : واقفها محمد بك زكريا          | 22   |
| اليونسية زاوية مقابل البارودية                   | Œ    |
| المدرسة الجهاركسية بجوار اليونسية                | Œ    |
| المدرسة الحنبلية : واقفها الأمير بيدم            | (    |
| التربة السعدية                                   | Œ    |
|                                                  |      |

| مواضيع الكتاب                                | صفحة |
|----------------------------------------------|------|
| التربة الجالقية : وقف ركن الدين العجمي       | ٤٤   |
| دار الحديث : واقفها الامير عيسى الهكاّري     | Œ    |
| دار القرآن : واقفها سراج الدين السلامي       | ٤٥   |
| المدرسة الطازية : وقف الأمير طاز             | C    |
| تربة الملك حسام الدين بركة                   | (    |
| التربة الكيلانية . بجوار الطازية             | •    |
| التربة الطشتمرية : وقف الأمير طشتمر الملائي  | (    |
| زاوية الطواشية : واقفها شمس الدين محمد       | •    |
| زاوية المفاربة: وقف عمر بن عبد الله المغربي  | Œ    |
| المدرسة الأفضلية: وقف الملك الأفضل           | ٤٦   |
| زاوية البلاسي: نسبتها للشيخ احمد البلاسي     | «    |
| زاوية الأزرق: نسبتها للشيخ ابراهيم الأزرق    | Œ    |
| المدرسة اللؤلؤية: واقفها الأُمير لؤلؤ غازي   | «    |
| المدرسة البدرية : واقفها بدر الدين الهكاري   | ٤٧   |
| زاوية الدركاه: واقفها الملك المظفر           | (    |
| زاوية الشيخ يمقوب المجمي وهي كنيسة           | •    |
| مسجد الحيات : منسوب إلى عمر بن الخطاب        | •    |
| الخانقاه الصلاحية : وقف الملك صلاح الدين     | •    |
| الزاوية الحمراء منسوبة للفقراء               | (    |
| الزاوية اللؤلؤية : وقف بدر الدين لؤلؤ        | «    |
| الزاوية البسطامية : واقفها عبد الله البسطامي | ٤A   |
| المدرسة الميمونية : واقفها الامير فارس الدين | •    |

|                                                     | جره الله ي |
|-----------------------------------------------------|------------|
| مواضيع الكتاب                                       | صفحة       |
| لتربة المهمازية : واقفها الامير ناصر الدين المهمازي | ا ٤٨       |
| راوية الهنود : للفقراء الرفاعية                     | ; (        |
| لجراحية زاوية واقفها الامير حسام الدين الجراحي      | <b>1</b> ( |
| القيمرية نسبتها لجماعة من الشهداء المجاهدين         | (          |
| منارة على المسجد على سجن الشرطة                     | ٤٩.        |
| المنارة على زاوية الدركاء                           | Œ          |
| منارة على المسجد ملاصق للكنيسة                      | (          |
| وصف مدينة القدس شوارعها وابنيتها                    |            |
| سوق القطانين مجاور لباب المسجد                      |            |
| لكنائس والديارات من زمن الروم                       | ١٥١        |
| الحارات المشهورة في القدس الشريف                    | (          |
| خط داود عليه السلام                                 | . 04       |
| خط مرز بان                                          | ۰۳         |
| خط وادي الطواحين                                    | . (        |
| لقلعة : حصن عظيم البناء بظاهر القدس                 | 00         |
| ذكر عين سلوان وغيرها مما هو بظاهر القدس             | ٥٧         |
| عين المقذوقات                                       | . «        |
| بئر أيوب                                            | ٥٨         |
| دير أبى ثور                                         | ٦٠         |
| طور زينا . وهو الجبل الشرقي                         | Œ          |
| قبر مريم عليها السلام                               | 11         |
| الساهرة : قرب طور زيتا                              | 77         |

| مواضيع الكتاب                                         | صفحة |
|-------------------------------------------------------|------|
| الأدهمية: كهف عجيب                                    | 74   |
| مفارة الكتان من جهة القبلة                            | •    |
| مقبرة الساهرة ومقبرة الشهداء ومقبرة ماملا بظاهر القدس | 78   |
| القلندرية وسطها زاوية تسمى القلندرية                  | •    |
| بيت لحم قريبة من القدس                                | 70   |
| قبة راحيل: والدة يوسف الصديق (ع)                      | 77   |
| ذكر رملة فلسطين                                       | (    |
| فلسطين بكسر الفاء وفتح اللام                          | 77   |
| صفة مدينة الرملة قديماً                               | ٦٨.  |
| هدم القلمة وهدم مدينة لد ١٨٥                          | (    |
| ما بني فيها من مساجد ومنائر زمن الملك قلاوون          | Œ    |
| لم يبق حول الجامع من الأ بنية سوى حارة                | 79   |
| تجديد عمارة الجامع الأبيض زمن صلاح الدين              | •    |
| فتح يافا سنة ٦٦٦ بيد الملك بيبرس                      | Œ    |
| بناه منارة بأم الأمير شاهين الكمالي                   | Œ    |
| أول من ولي قضاء فلسطين عبادة بن الصامت                | ٧٠   |
| مولد ابي شعيب النسائي ووفاته بالرملة                  | (    |
| فيها من الأوليا. محمد البطائحي والاختلاف في أمره      | •    |
| قبر الشيخ محمود العدوي بحارة العنابة                  | ٧١   |
| ذكر لد : وحديث الدجال آخر الزمان                      | •    |
| بظاهر لد قبر عبد الرحمن بن عوف الصحابي                | Œ    |
| وبظاهر الرملة مشهد روبيل بن يعقوب                     | 77   |

| مواضيع الكتاب                                                    | صفحة |
|------------------------------------------------------------------|------|
| ومن الاوليا. بأرض فلسطين علي بن عليل                             | ٧٢   |
| في عصر المؤلف ولي النظر ابو العون محمد الغزي                     | 74   |
| ذكر عسقلان . وقول النبي (ص) عليك بالشام وعسقلان فيهما البركة     | Œ    |
| خراب عسقلان بيد الملك صلاح الدين                                 | ٧٤   |
| ذكر غزة وهي مجاورة لبيت المقدس                                   | •    |
| ذكر اريحاً ( وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي | Œ    |
| كتب الله لكم)                                                    |      |
| ذكر نابلس: مدينة بالارض المقدسة                                  | Yo   |
| المشاهد المنسوبة إلى جماعة من الانبياء                           | Œ    |
| ذكر نبذة من اخبار مدينة الخليل (ع)                               | Y7   |
| من أدرك عيسي (ع) وآمن به                                         | YY   |
| حارة الشيخ على البطأ . وحارة الاكراد وبقية الحارات محيطة بالمسجد | •    |
| زاوية الشيخ عمر الحجرد . وزاوية المغاربة في القدس                | YA   |
| زاوية الشيخ على البكا وزاوية القواسمة بالقرب منها                | •    |
| الرباط المنصوري تجاه باب القلعة                                  | 74   |
| البيارستان المنصوري وقف قلاوون                                   | •    |
| زاوية الشيخ ابراهيم المري                                        | •    |
| مسجد رعونة وبقية الزوايا بظاهر البلد                             | •    |
| مشهد الاربعين يقصد للزيارة                                       | ٨٠   |
| عين الطواشي : بقرب مدينة الخليل (ع)                              | C    |
| عين الحدام : منبعها خلة العيون                                   | •    |
| عين سارة : بظاهر البلد بين الكروم                                | Œ    |
|                                                                  |      |

| مواضيع الكتاب                                   | صفحة |
|-------------------------------------------------|------|
| عين الحام بمدينة سيدنا الخليل (ع)               | ۸٠   |
| عین حبری و منبعها من الجبل                      | •    |
| الكروم بظاهر المدينة محيطة بها منكل جانب        | ٨١   |
| إقطاع تميم الداري الذي اقطعه له النبي (ص)       | Œ    |
| القطمة الأديم يقال انها من خف أمير المؤمنين (ع) | Œ    |
| نسخة كتاب رسول الله (ص)كتبه لتميم الداري        | AY   |
| ذكر جماعة من اعيان من ولي على بيت المقدس        | ٨٥   |
| عمر بن الخطاب فتحه وانقذه من ايدي الكفار        | Œ    |
| ممن ولي الملك نجم الدين ايوب.                   | (    |
| ولاية الملك الممز أيبك التركماني                | •    |
| الملك الاشرف موسى آخر ملوك بني ايوب بمصر        | r.k  |
| الملك الظاهر بيبرس الصالحي                      | •    |
| تجديد فصوص الصخرة وتممير الخان بظاهر القدس      | AY   |
| تعيين القضاة الثلاثة عوضاً عن قاضي واحد         | Œ    |
| ولاية الملك السعيد محمد بركة                    | ٨٨   |
| ولاية السلطان قلاوون الصالحي                    | «    |
| الرباط المنصوري يباب الناظر                     | ٨٩   |
| تسلطن الملك الاشرف الحــاكم بأمر الله           | •    |
| انقطاع الافرنج وزوال دولتهم من بلاد الاسلام     | Œ    |
| قتل الملك صلاح الدين قلاوون في القاهرة          | ٩٠   |
| تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون               | Œ    |
| خلع المادل كتبغا وولاية الملك المنصور           | •    |

|                                                | لجزء التأتي |
|------------------------------------------------|-------------|
| مواضيع الكتاب                                  | صفعة        |
| تسلطن الملك الناصر محمد بن قلاوون              | ٩.          |
| في غارات التتر وغيرهم                          | 97          |
| تسلطن جماعة من الخلفاء وعزل البمض منهم         | 44          |
| ولاية الملك الظاهر برقوق وخلمه ثم اعادته ٰ     | 4 8         |
| ورود الامير شهاب الدين احمد بن اليغموري        | (           |
| ولاية الملك الىاصر فرج بن برقوق                | 90          |
| ولاية الملك الأشرف برسباي الدقماقي             | 47          |
| المصحف الشريف الذي وضع بداخل الجامع            | •           |
| ولاية الملك جقمق الملائبي الظاهري              | «           |
| حرق سقف الصخرة بصاعقة من السماء                | 94          |
| الحوادث التي وقعت في القدس الشريف              | ٩٨          |
| وفاة الملك الطاهر سنة ٨٥٧                      | •           |
| ولاية الملك الأشرف اينال الىاصري               | •           |
| وولي النظر الأمير عبد العزيز العراقي           | •           |
| ولاية السلطان الظاهر خشقدم                     | 44          |
| عمارة قناة السبيل من عين المروب                | ¢           |
| ولاية الأمير ناصر الدين ناظر الحرمين الشريفين  | •           |
| ا بطال المظالم من القدس الشريف                 | ١           |
| تسلطن الظاهر بيلباي                            | •           |
| ثم تسلطن الملك الأشرف قايتباي                  | •           |
| ذَكُر ما تيسر من أعيان العلماء بالقدس          | 1.1         |
| قاضي الفضاة بهاء الدين ابن تميم الاسدي الموصلي | Œ           |
|                                                |             |

| مواضيع الكتاب                                  | صفحة  |
|------------------------------------------------|-------|
| شيخ الاسلام مجد الدين طاهر بن نصر الله بن جهبل | 1.7   |
| شيخ الاسلام فخر الدين محمد بن الحسين بن عساكر  | 1.4   |
| شيخ الاسلام تقي الدين عثمان النصري             | 1 - 2 |
| من مشايخ الصلاحية ابن الصلاح                   | 1.0   |
| ممن ولي قضاء غزة جمال الدين الباجربقي          | •     |
| ولاية القضاء شمس الدين ابن خلكان               | Œ     |
| الشيخ نجم الدين الكردي مدرس الصلاحية           | €     |
| الشيخ شهاب الدين بز جهبل الحلبي                | C     |
| شيخ الاسلام علاه الدين على المقدسي             | 1.7   |
| شيخ الاسلام صلاح الدين خليل بن كبكاري          | •     |
| قاضي القضاة برهان الدين ابن الخطيب             | 1.4   |
| ممن ولي التدريس وخطابة المسجد محب الدين أحمد   | 1.4   |
| قاضي القضاة عماد الدين أحمد الأزرقي الكركي     | 1.9   |
| شيخ الاسلام شمس الدين محمد الجزري الدمشتي      | •     |
| الملامة زين الدين ابن عمر القمني المصرى        | 11.   |
| شيخ الاسلام شهاب الدين المقدسي ابن الهائم      | •     |
| قاضي القضاة شمس الدين محمد بن عطا الرازي       | 111   |
| شيخ الاسلام محمد بن عبد الله الدائم العسقلاني  | 117   |
| قاضي القضاة شهاب الدين احمد بن الصلاح          | •     |
| شيخ الاسلام عز الدين من عبد السلام السعدي      | 114   |
| قاضي الفضاة ابو حفص عمر بن موسى الحمصي         | 112   |
| قاضي القضاة نجم الدين محمد بن جماعة الكناني    | 117   |
|                                                |       |

| مواضيع الكتاب                                | صفحة |
|----------------------------------------------|------|
| القضاة الشافعية بالقدس وبلد الخليل           | 114  |
| قاضي القضاة سالم بن صاعد الباهلي             | 119  |
| قاضي القضاة محمد بن هبة الله بن بندار        | (    |
| قاضي القضاة يحيى بن هبة الله العلثي          | 14.  |
| القاضي ابو عبد الله محمد بن صاعد بن القرشي   | Œ    |
| قاضي القضاة ابو عبد الله محمد بن ابي الغنائم | Œ    |
| القاضي أبو الحسن علي بن صاعد بن السلم        | C    |
| القاضي صفي الدين بن مكتوم القيسي             | 141  |
| القاضي شهاب الدين محمد بن ناصر بن العالمــة  | Œ    |
| الفاضي شرف الدين موسى بن جبريل               | «    |
| القاضي ابو محمد بن ابي حامد الجمبري          | Œ    |
| الفاضي جلال الدين ابن ابي الفرج الخزاعي      | •    |
| قاضي الفضاة ا بو عبد الله محمد بن جعفر       | (    |
| الفاضي ابو عبد الله بن ابي الغنائم           | 177  |
| الفاخي شرف الدين منيف بن سليمان              | a    |
| القاضي فخر الدين بن علم الهلالي              | 144  |
| القاضي نجم الدين احمد بن محمد الانصاري       | (    |
| القاضي شمس الدين محمد بن أبي الفرج           | Œ    |
| القاضي نجم الدين عبد المحسن بن معالي         | Œ    |
| الفاضي ا بو عبد الله بن حامد                 | (    |
| القاضي شمس الدين التدمري                     | •    |
| القاضي شهاب الدين احمد التدمري               | ١٧٤  |
|                                              |      |

| مواضيع الكتاب                          | صفحة |
|----------------------------------------|------|
| القاضي زين الدين ابو محمد عبد الله     | 371  |
| القاضي علاء الدين بن شهاب الوحيد       | Œ    |
| القاضي أمين الدين ابو عبد الله         | «    |
| القاضي بدر الدين ا يو عبد الله         | •    |
| القاضي شمس الدين محمد الكناني          | Œ    |
| القاضي علم الدين أبو الربيع            | 140  |
| الفاضي علم الدين سليان                 | (    |
| القاضي تاج الدين ابو الانفاق           | α    |
| القاضي شمس الدين ا بو عبد الله         | •    |
| القاضي ابو عبد الله بن ابي البركات     | (    |
| الفاضي علاه الدين علي بن العباس        | 177  |
| القاضي شمس الدين ا بو عبد الله محمد    | Œ    |
| القاضي زين الدين ابو المكارم           | Œ    |
| القاضي شمس الدين محمد بن جلال الدين    | Œ    |
| الفاضي بدر الدين ابو عبد الله بن شجرة  | •    |
| القاضي شمس الدين بن شرف الدين الأنصاري | 144  |
| الفاضي شمس الدين مِن الخطيب            | ((   |
| القاضي عماد الدين ابو الفدا            | (    |
| القاضي تقي الدين البراسي               | ((   |
| الفاضي شهاب الدين أحمد                 | Œ    |
| القاضي شرف الدين ابو الروح             | (    |
| القاضي تقي الدين ا بو محمد             | •    |
|                                        |      |

| مواضيع الكتاب                           | صفحة |
|-----------------------------------------|------|
| الفاضي شمس الدين محمد بن ابي عمرو عمّان | 147  |
| القاضي شهاب الدين احمد السلاوي          | C    |
| القاضي تقي الدين ابو الأيادي            | Œ    |
| القاضي زيّن الدين عبد اللطيف            | Œ    |
| الفاضي سعد الدين بن يوسف النواوي        | a    |
| القاضي شمس الدين بن قرموز الزرعي        | •    |
| القاضي بدر الدين بن مكي                 | 149  |
| القاضي حجال الدين عبد الله العراقي      | «    |
| القاضي شرف الدين بن القرقشندي           | Œ    |
| القاضي برهان الدين ابراهيم              | Œ    |
| القاضي شهاب الدين أحمد بن الحكمة        | Œ    |
| القاضي شهاب الدين احمد بن رشيدة         | €    |
| القاضي شمس الدين محمد آبو الانفاق       | 14.  |
| القاضي علاء الدين ابو الحسن الرماوي     | Œ    |
| قاضي القضاة علاء الدين على النميمي      | (    |
| القاضي شمس الدين النقوعي                | ((   |
| قاضي القضاة ناصر الدين البصروي          | •    |
| قاضي القضاة علاء الدين ابن السائح       | 141  |
| قاضي القضاة شهاب الدين احمد السعدي      | 127  |
| قاضي القضاة شهاب الدين احمد التميمي     | Œ    |
| القاضي زين الدين عبد الرحمن التميمي     | 144  |
| القاضي شمس الدين محمد التميمي           | «    |
|                                         |      |

| مواضيع الكتاب                           | صفعحة |
|-----------------------------------------|-------|
| قاضي القضاة ابن جماعة الكناني           | 144   |
| الخطباء بالمسجد الأقصى ومقام الخليل     | 145   |
| الشيخ ابو الحسن علي بن المغافري المالقي | 140   |
| الخطيب محمد بن بكران بن محمد            | •     |
| الشيخ شهاب الدين احمد النابلسي          | Œ     |
| القاضي شرف الدين احمد الخطيب            | Œ     |
| الشيخ عبد المنعم بن ابي الفهم           | 141   |
| قاضي القضاة محمد الانصاري               | «     |
| قاضي القضاة ا بو عبد الله محمد بن حماعة | Œ     |
| قاضي القضاة عمر بن يحيي القرشي          | 141   |
| الشيخ شمس الدين محمد بن ابي البقاء      | Œ     |
| الشيخ برهان الدين ابراهيم الكناني       | 144   |
| الخطيب عماد الدين ابو الفدا             | (     |
| قاضي القضاة جمال الدين بن غام           | Œ     |
| قاضي الفضاة شهاب الدين محمد الباعوني    | 144   |
| الشيخ شرف الدين القرقشندي               | a     |
| الخطيب تاج الدين التدمري                | (     |
| الخطيب عماد الدين التدمري               | 12.   |
| الشيخ زين الدين عبد الرحيم الحموي       | Œ     |
| الخطيب شهاب الدين الفرقشندي             | (     |
| الحافظ شهاب الدين الكناني               | 121   |
| الخطيب علاه الدين القرقشندي             | à     |

|                                                         | 0    |
|---------------------------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                                           | صفحة |
| الخطيب برهان الدين ابن على القرقشندي                    | 124  |
| الخطيب مجد الدين التدمري الخليلي                        | (    |
| شيخ الشيوخ ابو البقا احمد الكناني                       | «    |
| الشيخ شرف الدين موسى من جماعة                           | 154  |
| ذكر فقهاء الشافعية وغيرهم من الاعيان                    | Œ    |
| الشيخ جلال الدين محمد بن أحمد                           | 188  |
| الشيخ ابو عبد الله محمد بن ابی بکر                      | •    |
| الشيخ شهاب الدين احمد المعروف بالقدسي                   | (    |
| الشيخ ابو عبد الله محمد بن ابراهيم الهاشمي              | 120  |
| الشيخ شرف الدين محمد بن عروة الموصلي                    | 157  |
| الشيخ غام بن علي الخزرجي                                | Œ    |
| السيد بدر الدين بن سالم من ذرية الامام على رضي الله عنه | (    |
| السيد عبد الحافظ من أصحاب الكرامات                      | 154  |
| قبر وجدناه بالقرب من قبر الواسطي                        | 107  |
| الفقيه شرف الدين الحوراني                               | (    |
| الشيخ ابو يعقوب المغربى                                 | •    |
| الشيخ صالح جلال الدين العقيلي                           | Œ    |
| الشيخ ابو عبد الله محمد بن ابراهيم القصري               | 100  |
| الشيخ ناصر الدين ابن غام                                | •    |
| الشيخ ابراهيم الهدمة الكردي                             | Q    |
| الشيخ برهان الدين الجمبري                               | •    |
| الشيخ سيف الدين ابو بكر الانصاري                        | 102  |
|                                                         |      |

| مواضيع الكتاب                            | صفحة |
|------------------------------------------|------|
| الأمير جلال الدين العشبي                 | 102  |
| القاضي علاه الدين على الصالحي            | •    |
| الشيخ شمس الدين محمد الجعبري             | (    |
| علي ويقال ابو الحسن الجمبري              | 100  |
| برهان الدين ابراهيم الجعبري              | •    |
| الشيخ نور الدين ابو عبد الله الجمبري     | Œ    |
| الشيخ زين الدين عبد القادر               | 107  |
| الشيخ شمس الدين محمد الصفدي              | •    |
| الشيخ شرف الدين الأذرعي                  | Œ    |
| الشيخ قطب الدين الخزرجي                  | •    |
| الشيخ أمين الدين محمد الجزري             | 104  |
| شمس الدين محمد بن اليسر                  | •    |
| الشييخ علي الصفي البسطامي                | «    |
| الشيخ الشهيد على بن أحمد المذكوري        | «    |
| الحافظ جمال الدين بن هلال الخواصي        | (    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن ابراهيم البيساني | 104  |
| الشيخ سراج الدين القاسم العدلي           | ď    |
| الشيخ غانم بن عيسى المقدسي               | C    |
| الشيخ جمال الدين عبد الله بن غانم        | •    |
| الشيخ عبد الله الهندي                    | 109  |
| المسند سيف الدين قلنج ابن العلائي        | (    |
| شييخ الاسلام ابو الفدا اسماعيل           | (    |
|                                          |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الجزء الثاني |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| مواضيع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صفحة         |
| الشيخ سراج الدين عمر الزيلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109          |
| السيد شهاب الدين أبو الخير البصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17.          |
| الشيخ شمس الدين محمد بن سليان المقدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            |
| الشيخ بدر الدين محمد بن جلال الدين المقدسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •            |
| الشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •            |
| الشيخ شمس الدين بن حامد الانصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (            |
| الشيخ شمس الدين محمد بن عمر التركماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            |
| الأمير ناصر الدين محمد بن الجيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171          |
| الشيخ برهان الدين القرقشندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | «            |
| الشيخ عبد الله بن خليل البسطامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177          |
| المسندة اسماء ابنة خليل العلائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Œ            |
| الشيخ عمر بن نجم الدين البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174          |
| الشيخ عيسي من الرحمن الغوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172          |
| الشيخ ابو بكر بن علي الشيباني الموصلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •            |
| الشيخ محمد بن ابي جوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 148          |
| المسندة خديجة بنت ابى بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C            |
| الأمير شرف الدين موسى بن سليمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¢            |
| الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170          |
| الشيخ أحمد بن الناصح المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (            |
| المسند شهاب الدين احمد من عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
| الشيخ زين الدين عبد الرحمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170          |
| الشيخ صامت الادهمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (            |
| The state of the s |              |

| مواضيع الكتاب                         | صفعة |
|---------------------------------------|------|
| القاضي حجال الدين ا بو محمد عبد الله  | 170  |
| المسندة آمنة ابنة اسماعيل القرقشندي   | 177  |
| المسندة غزال أم عبد اللطيف            | •    |
| شيخ زين الدين عبد الرحيم الكناني      | Œ    |
| الشيخ عبد الله بن مصطفى الرومي        | 177  |
| الشيخ شمس الدين محمد الصفدي           | (    |
| الشيخ ابراهيم المزي                   | •    |
| الشيخ ابراهيم بن أحمد السعدي          | Œ    |
| المسند شهاب الدين احمد الخليلي        | •    |
| المسند شرف الدين موسى بن الْهَائْم    | •    |
| الشيخ برهان الدين ابراهيم الخواصي     | 174  |
| المسند اسماعيل بن ابراهيم الخليلي     | C    |
| الشيخ زين الدين عبد الرحمان القرقشندي | •    |
| الشيخ محمد بن الشيخ عيسى الصمادي      | •    |
| الشيخ شمس الدين نصرالله الكركي        | Œ    |
| الشيخ علم الدين قاضي الجزيرة          | •    |
| الشيخ محمد المعروف بآكل الحيات        | 179  |
| الشيخ علاء الدين على بن صفر الأردبيلي | (    |
| الشيخ شهاب الدين احمد الممروف بشكر    | Œ    |
| الشيخ علاه الدين بن عُمان الحوادي     | 14.  |
| الخواجا محمد بن احمد بن حاجي          | Œ    |
| الشيخ تاج الدين ابن الغرابيلي الكركي  | •    |
|                                       |      |

| مواضيع الكتاب                         |      |
|---------------------------------------|------|
| T G-3                                 | صفحة |
| الشيخ شمس الدين محمد التدمري          | 171  |
| الشيخ برهان الدين ابراهيم الأنصاري    | •    |
| الشيخ ابو بكر بن عبد الله المداس      | 177  |
| القاضي براهان الدين العرابي           | (    |
| الشيخ شمس الدين محمد ابن المصري       | Œ    |
| الشيخ زين الدين عبد القادر القرمي     | Œ    |
| الشيخ تقي الدين ابو الصدق الطولوني    | 174  |
| الشيخ فولاد بن عبد الله اصله من العرب | •    |
| الشيخ شعاب الدين احمد الرملي          | 145  |
| الشيخ عبد الملك بن ابي بكر الموصلي    | 177  |
| الشيخ علاه الدين ابو الحسن البدري     | •    |
| الشيخ زين الدين عبد المؤمن الرهاوي    | 177  |
| الشيخ عمر بن حاتم العجاوني            | Œ    |
| الشيخ زين الدين عبد الرحمان الانصاري  | 144  |
| الشيخ عبد الله الزرعي الدمشقي         | •    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن المقدسي       | 144  |
| الشيخ شمس الدين محمد بن خليل القباقبي | Œ    |
| الشيخ شمس الدين محمد الأوثادي         | 14.  |
| الشيخ شمس الدين محمد القادري          | •    |
| الشيخ ناصر الدين محمد بن الزولعة      | 141  |
| الشيخ عماد الدين اسماعيل بن ابراهيم   | •    |
|                                       |      |

| مواضيع الكتاب                         | صفحة |
|---------------------------------------|------|
| الشيخ شهاب الدين ابو العباس الصلتي    | 144  |
| الشيخ شمس الدين محمد ابن البرهان      | •    |
| الشيخ شهاب الدين ابو البقاء الزبيري   | 114  |
| الشيخ شهاب الدين أحمد الانصاري        | a    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن محمد          | •    |
| الشيخ شمس الدين محمد النحال           | •    |
| الشيخ شمس الدين محمد النميمي          | ١٨٤  |
| الشخ شهاب الدين أحمد بن روحة          | •    |
| الشيخ زين الدين عبد الكريم القرقشندي  | •    |
| شيخ الاسلام محمد بن على الحصفكي       | •    |
| الشيخ علا. الدين على وأُخيه القرقشندي | 140  |
| الشيخ تقي الدين ابي الوفا الحسيني     | •    |
| نور الدين علي ن الأيدويي              | 141  |
| الرئيس علم الدين سلمان الصفدي         | Œ    |
| الشيخ عماد الدين ابو الفدا اسماعيل    | (    |
| نادرة : وقمت للشيخ جمال الدين         | 144  |
| الشيخ جمال الدين ابن النائب           | •    |
| زين الدين عبد الرحيم بن حسن           | 144  |
| الشيخ شمس الدين محمد القرمي           | •    |
| الشيخ زين الدين ابو الجود الانصاري    | Œ    |
| شيخ الاسلام ابو بكر القرقشندي         | Œ    |
| القاضي جمال الدين التميمي             | 14.  |
|                                       |      |

|                                     | 1919 |
|-------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                       | صفحة |
| الشيخ نجم الدين محمد بن شهاب        | 14.  |
| الشيخ شمس الدين محمد بن بدر الدين   | Œ    |
| الشيخ زين الدين عبد القادر النواوي  | •    |
| المدل تاج الدين عبد الوهاب بن الصلت | 191  |
| الشيخ زين الدين عمر بن عبد المؤمن   | •    |
| المدل تاج الدين عبد الوهاب          | •    |
| الشيخ احمد جعارة                    | (    |
| الشيخ شمس الدين ابو مساعد           | •    |
| المدل شهاب الدين احمد الخليلي       | Œ    |
| السيد عز الدين حمزة الدمشقي         | C    |
| القاضي زين الدين عمر الحواري        | Œ    |
| غرس الدين خليل بن الخليلي           | Œ    |
| الشيخ شمس الدين احمد الانصاري       | 194  |
| الشيخ شعاب الدين الأوتاري           | •    |
| الشيخ برهان الدين البدري الحسيني    | (    |
| الشيخ شمس الدين محمد البسطامي       | 198  |
| وأخوه الشيخ محمد زرع                | Œ    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن محمد        | Œ    |
| الشيخ تاج الدين عبد الوهاب          | C    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن حسين        | 190  |
| قاضي القضاة شهاب الدين أحمد الرملي  | Œ    |
| الشيخ تاج الدين عبد الوهاب          | Œ    |
|                                     |      |

| مواضيع الكتاب                        | صفحة |
|--------------------------------------|------|
| الشيخ شمس الدين محمد بن نجم الدين    | 190  |
| القاضي شمس الدين محمد الجلجولي       | 197  |
| القاضي شهاب الدين احمد الليدي        | α    |
| الشيخ يوسف الكردي                    | 197  |
| الشيخ حسن الجزري النحوي              | •    |
| الشيخ عثمان الحصني الفرضي            | Œ    |
| الشيخ شهاب الدين احمد بن محمد الكردي | Œ    |
| الشيخ علاء الدين ابو مدين الرملي     | 144  |
| المدل علا. الدين على المرداوي        | •    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان السمدي | Œ    |
| القاضي برهان الدين ابراهيم           | Œ    |
| الشيخ زين الدين عبد الرحمن المقري    | 199  |
| الشيخ ابو العزم محمد الحلاوي         | •    |
| قاضي القضاة شمس الدين ابو زرعة       | Œ    |
| الشيخ أبو طاهر خليل بن موسى          | ٧    |
| زين الدين عبد القادر بن قطلوشاه      | ۲٠١  |
| العدل شمس الدين محمد الحريري         | •    |
| القاضي عماد الدين اسماعيل التركماني  | Œ    |
| الشيخ شمس الدين محمد النجار          | Œ    |
| الشيخ برهان الدين الاسمردي           | 7.7  |
| الشيخ برهان الدين العجلوني           | •    |
| الشيخ شعبان بن سالم من ساحور         | •    |

|                                       | جره اللاي |
|---------------------------------------|-----------|
| مواضيع الكتاب                         | صفحة      |
| الشيخ شمس الدين محمد السعدي           | 7-7       |
| الحافظ شهاب الدين احمد بن عمر         | 7.7       |
| القاضي زين الدين عبد الرحيم الانصاري  | Y - 2     |
| الشيخ جمال الدين عبد الله بن عائم     | •         |
| الشيخ تاج الدين الحسيني البدري        | (         |
| الشيخ زين الدين عبد الرزاق المصري     | Œ         |
| الشيخ شهاب الدين احمد بن يوسف الأزرقي | Y - 0     |
| الشيخ شمس الدين محمد بن احمد الأزرقي  | •         |
| الشيخ عثمان الخطاب المصري             | C         |
| الشخ شمس الدين محمد القميري           | «         |
| شيخ الاسلام برهان الدين ابراهيم       | 7.7       |
| الشيخ غرس الدين خليل                  | ۲٠٨       |
| الشيخ سراج الدين عمر بن محمد الجعبري  | •         |
| الشيخ حميد الدين محمد بن المصري       | 4.4       |
| الشيخ شمس الدين محمد بن عجور          | (         |
| العدل محب الدين بن الناصري الترسي     | •         |
| الشيخ زين الدين عبد الكريم المغربي    | 41.       |
| الشيخ شهاب الدين احمد بن عمر القلانسي | (         |
| الشيخ شمس الدين محمد القزازي          | (         |
| الشيخ كريم الدين عبد الكريم البدري    | 711       |
| الشيخ جمال الدين عبد الله المراكشي    | Œ         |
| الشييخ شمس الدين محمد بن الوفائي      | •         |

| صفحة |
|------|
| *17  |
| (    |
| (    |
| 714  |
| 712  |
| •    |
| 710  |
| •    |
| 717  |
| *//  |
| •    |
| •    |
| 414  |
| •    |
| C    |
| (    |
| (    |
| 414  |
| Œ    |
| •    |
| (    |
| •    |
|      |

|                                           | · J. |
|-------------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                             | صفحة |
| قاضي الفضاة شهاب الدين أحمد بن عبد الله   | 719  |
| قاضي القضاة علاء الدين بن رصاص            | 44.  |
| القاضي جمال الدين محمد بن محمد            | ¢    |
| المدل علاء الدين على الافتخار             | C    |
| قاضي القضاة تقي الدين بن الرصاص           | •    |
| قاضي القضاة تأج الدين أحمد الحسيني        | •    |
| الشيخ علا الدين على بن النقيب             | •    |
| الشيخ شهاب الدين أحمد بن النقيب           | 771  |
| الشيخ كال الدين محمد بن النقيب            | •    |
| الشيخ الزاهد عمر بن عبد الله البلخي       | •    |
| قاضي القضاة شمس الدين الديري              | Œ    |
| الشيخ جمال الدين عبد الله من الصامت       | 777  |
| الشيخ شمس الدين محمد بن ابي بكر           | Œ    |
| القاضي ناصر الدين محمد ابن السكاكيني      | Œ.   |
| شيخ الاسلام شمس الدين محمد بن عبد الله    | ***  |
| القاضي شمس الدين محمد بن عضبة             | •    |
| قاضي القضاة شمس الدين محمد بن ابي المواهب | Œ    |
| القاضي أمين الدين عبد الرحمن الديري       | 440  |
| الشيخ شمس الدين محمد بن محسن الهاشمي      | ¢    |
| القاضي برهان الدين ابراهيم بن على         | 777  |
| الفاضي شمس الدين محمد بن أبي العباس       | •    |
| القاضي عماد الدين بن عبد الوهاب           | (    |
|                                           |      |

| العدل نجم الدين محمد من بقيرة<br>القاضي زين الدين عمر بن خليل | YY7<br>« |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| القاضي زين الدين عمر بن خليل                                  | Œ        |
|                                                               |          |
| السيد بدر الدين حسن بن حسين الحسيني                           | Œ        |
| العدل برهان الدين ابراهيم الكتبي                              | 777      |
| الشيخ شمس الدين محمد بن خضر                                   | •        |
| قاضي القضاة سعد بن محمد الديري                                | Œ        |
| قاضي القضاة ابو اسحاق ابراهيم                                 | AYA      |
| الشيخ سراج الدين بن مسافر الرومي                              | •        |
| الشيخ شرف الدين يمقوب بن يوسف                                 | 779      |
| القاضي زين الدين عبد اللطيف الديري                            | •        |
| وولده الشيخ شرف الدين يونس                                    | •        |
| المدل زين الدين عبد الفادر                                    | Œ        |
| الشيخ شمس الدين محمد بن موسى الغزي                            | «        |
| الشيخ ابراهيم بن محمد بن السبر تي                             | 44.      |
| الامام شمش الدين محمد بن الحافظ                               | Œ        |
| الشيخ ابو يزيد العجمي                                         | 441      |
| القاضي ناصر الدين محمد بن ابي بكر                             | (        |
| الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن النقيب                          | Œ        |
| الشيخ شمس الدين محمد العجمي                                   | •        |
| الشيخ زين الدين عبد الرحيم العجمي                             | 441      |
| قاضي القضاة عبد الله الديري                                   | 777      |
| الشيخ جمال الدين الرومي                                       | 444      |

| مواضيع الكتاب                            | مفحة   |
|------------------------------------------|--------|
| الفقيه شمس الدين محمد بن محمد غضية       | 744    |
| الشيخ شهاب الدين بن أحمد ابي بكر الحسيني | Œ      |
| الشيخ علاء الدين على بن ابي بكر الرصاص   | 344    |
| الشيخ علي بن محمد المشهور بقراغلي        | •      |
| الشيخ شجاع الدين الياس الرومي            | (      |
| الشيخ شهاب الدين احمد بن عبد اللطيف      | 740    |
| الشيخ ناصر الدين محمد بن محمد بن حبشي    | Œ      |
| الشيخ شهاب الدين أحمد بن حبشي            | •      |
| الشيخ شمس الدين محمد محمد بن الصائغ      | 777    |
| الشيخ شهاب الدين احمد بن جمال الدين      | Œ      |
| الفقيه علاء الدين على الغزي              | 747    |
| القاضي زين الدين محمود الدويك            | Œ      |
| الشيخ خير الدين خضر القرماني             | Œ      |
| قاضي القضاة تاج الدين سمد العنبسي        | 747    |
| قاضي الفاضي خير الدين محمد الغزي         | 444    |
| المدل علاء الدين علي بن محمد             | 454    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن محمود            | •      |
| الشيخ زين الدين عبد السلام الكركي        | Œ      |
| الشيخ شرف الدين موسى بن شهاب             | 724    |
| ذكر فقها. المالكية من القضاة والعلما.    | ď      |
| الشيخ عمر بن عبد الله المصمودي           | Œ      |
| الشيخ شمس الدين عبد الرحمن المغربي       | Y E \$ |
|                                          |        |

| مواضيع الكتاب                             | صفحة |
|-------------------------------------------|------|
| الشيخ موسى المغربي                        | YEE  |
| الشيخ شهاب الدين أحمد بن مغيث             | 410  |
| قاضي القضاة بدر الدين الحسن بن الأزرقي    | •    |
| الشيخ عبد الواحد بن جبارة المغربي         | Œ    |
| الشيخ عبد الله بن ابراهيم السكري          | 454  |
| الشيخ خليفة بن مسمود المغربي              | (    |
| قاضي القضاة شهاب الدين أحمد ابن عوجان     | 727  |
| قاضي القضاة شمس الدين محمد ابن عوجان      | •    |
| قاضي القضاة علاه الدين علي بن ابي البركات | •    |
| قاضي القضاة أمين الدين سالم الصنهاجي      | Œ    |
| قاضي الفضاة شمس الدين محمد البسطامي       | 724  |
| قاضي القضاة شرف الدين عيسي الشحيني        | α    |
| القاضي برهان الدين ابراهيم ابن ابي الوفا  | 729  |
| الفاضي شمس الدين محمد بن احمد بن شداد     | Œ    |
| الشيخ شمس الدين محمد بن على المغربي       | (    |
| القاضي جمال الدين يوسف المارّديني         | 40.  |
| قاضي القضاة شمس الدين محمد المغراوي       | •    |
| المدل شهاب الدين أحمد بن محمد المغربي     | Œ    |
| قاضي القضاة نور الدين على بن ابراهيم      | (    |
| قاضي القضاة حميد الدين محمد بن الحسيني    | 101  |
| قاضي القضاة علاء الدين على الهاشمي        | (    |
| السيد شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني     | 707  |

| Control of the Contro | صفعحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مواضيع الكتاب<br>العدل شمس الدين محمد بن المصطاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 404   |
| الشيخ شمس الدين بن محمد خليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404   |
| الشيخ شمس الدين محمد المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •     |
| قاضي القضاة شرف الدين يحيى الانصاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | α     |
| السيد شرف الدين عيسي بن عمر الحسيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yoù   |
| الفاضي شمس الدين بن مارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | α     |
| قاضي القضاة شمس الدين محمد بن الأزرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400   |
| شيخ شرف الدين يحيى الاندلسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 707   |
| ذكر فقهاء الحنابلة من القضاة والعلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Œ     |
| الفاضي محي الدين بن الزنكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Œ     |
| الفقيه تتي الدين يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YOY   |
| الشيخ نجم الدين أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Œ     |
| الشيخ شهاب الدين أحمد بن ابي عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YOA   |
| الشيخ سراج الدين عمر بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404   |
| الشيخ شهاب الدين أحمد بن المدرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |
| الشيخ عبد الرحمن وأولاده وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Œ     |
| الفاضي فخر الدين عُمَان بن المباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.   |
| الشيخ زير الدين عبد الرحمن القياتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
| فاضي الفضاة عز الدين البغدادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 171   |
| الشيخ شهاب الدين احمد الشحام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 777   |
| قاضي الفضاة شمس الدين محمد التعليمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Œ     |
| سلسلة النسب العمري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 777   |

| مواضيع الكتاب                        | صفحة |
|--------------------------------------|------|
| محمد بن عبد الرحمن بن محمد العمري    | 777  |
| قاضي القضاة بدر الدين الجعفري        | 777  |
| ذكر ما تيسر من اسماء النظار والنيابة | 774  |
| الشيخ موسى بن غانم الانصاري          | Œ    |
| الأمير عز الدين جردبك                | •    |
| الأمير علم الدين قيصر                | •    |
| الأمير سنقر الكبير صاحب القدس        | •    |
| الأمير الأسفهلار ابو عمرو الزنجيلي   | 44.  |
| الأمير حسام الدين عُمَان المعظمي     | •    |
| الأمير رشيد الدين فرج المفظمي        | Œ    |
| الأمير علاه الدين الأعمى             | (    |
| الفاضي شرف الدين عبد الرحمن          | 771  |
| الملك الأوحد نجم الدين يوسف          | •    |
| الأمير ركن الدين منكورس الجاشنكير    | Œ    |
| الأمير ناصر الدين مشد الاوقاف        | Œ    |
| الامير علم الدين سنجر الجاولي        | «    |
| الأمير ابو القاسم بن عثمان البصروي   | 777  |
| الامير تمراز ناظر الحرمين            | •    |
| الامير بدر الدين حسن المسكري         | 444  |
| الامير ناصر الدين محمد بن بهادر      | •    |
| الامير شرف الدين موسى بن حسن         | 775  |
| الامير بلوي الظاهري ناظر الحرمين     | ũ    |
|                                      |      |

|                                          | -    |
|------------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                            | مفحة |
| الامير جانتمر الركني الظاهري             | 774  |
| الامير شهاب الدين احمد اليغموري          | •    |
| الامير اصفهان بلاط                       | Œ    |
| الامير زين الدين عمر المشهور بابن المعلم | TYE  |
| ممن ولي بعده الامير علاء الدين الشاهين   | Œ    |
| الامير علاء الدين على نائب الصبيبية      | Œ    |
| الامير ناصر الدين محمد العطار            | Œ    |
| الامير شاهين الشجاعي                     | •    |
| الامير شرف الدين يحيى شلوه الغزي         | (    |
| الامير كماس الجلباني                     | •    |
| الامير حسن فجا نائب السلطنة              | 440  |
| الامير حسام الدين الكشكاي                | •    |
| الامير طوغان المثمانى                    | Œ    |
| القاضي غرس الدين خليل                    | 777  |
| الامير خشقدم نائب السلطنة                | «    |
| وممن ولي القدس جماعة كثيرة               | Œ    |
| الامير عمراز المصارع                     | YYY  |
| الامير مبارك شاه                         | •    |
| القاضي شمس الدين مجمد بن الصلاح          | «    |
| الامير شهاب الدين أحمد النابلسي          | YYA  |
| الامير فارس المماني                      | Œ    |
| الامير اسبنغا الكلفكي                    | •    |
|                                          |      |

| مواضيع الكتاب                       | صفعة |
|-------------------------------------|------|
| الامير قانصوه                       | 444  |
| الأمير اياس الحلمي                  | •    |
| الامير ابو بكر المشهور بميزة        | Œ    |
| الامير تغري بردي والي قطيا          | 44.  |
| الامير ناصر الدين محمد بن الهمام    | •    |
| الامير حسن بن ططر الظاهري           | 44.  |
| بدر الدين حسن بن حشيم               | 141  |
| شهاب الدين احمد بن العلم            | •    |
| القاضي ناصر الدين صرر العلمي        | Œ    |
| ذكر ترجمة سيف الدين قايتباي         | YAY  |
| قاضي القضاة غرس الدين خليل          | YAŁ  |
| عمارة العين الواصلة من العروب       | •    |
| تممير مدرسة الظاهر خشقدم            | Œ    |
| عزل الامير حسن من النظر             | 4    |
| تعيين الشيخ شهاب الدين العميري      | Œ    |
| احتباس المطر سنة ٨٧٣                | 440  |
| فتنة بردبك الناجي ودمرداش           | •    |
| اقدام جمال الدين مع جماعة           | •    |
| الخلل في نظام الوقفين القدس والخليل | C    |
| تعيين الفاضي كمال الدين في القضاء   | Y7.A |
| أعام عمارة المدرسة بيد بردبك التاجي | ď    |
| وفأة القاضي شمس الدين المغراوي      | •    |

|                                                           | Q     |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| مواضيع الكتاب                                             | صفحة  |
| وقوع الوباء بالطاعون في المملكة                           | 1771  |
| سفر الامير بردبك الى الديار المصرية                       | . (   |
| ورود الامير ناصر الدين الكشف الاوقاف                      | . «   |
| استقرار الفاضي حميد الدين في قضاء المالكية                | (     |
| الامير سيف الدين الجمالي المشهور بابن فطيس                | •     |
| استقرار الفاضي برهان الدين في القضاء                      | •     |
| استقرار الامير ناصر الدين النشاشيبي                       | (     |
| ورود مرسوم بعزل القاضي جمال الدين                         | YAA   |
| واقعة الشيخ ابى العباس في رمضان                           | (     |
| دخول القاضي نور الدين البدرشي » الانعام على الشيخ الكمالي | 44.   |
| سفر شيخ الاسلام من القاهرة الى القدس                      | 791   |
| دخول الامير يوسف الجمالي القدس                            | •     |
| ظهور نجم في السماء له ذنب مستطيل                          | (     |
| حضور القاضي برهان الدين الى القدس                         | •     |
| وفاة شهاب الدين احمد » مباشرة الشيخ شهاب الدين الشنتيري   | 797   |
| عمارة الدرجة في القدس » حضور الشيخ شهاب الدين من القاهرة  | (     |
| القبض على شهسوار على يد الديادار                          |       |
| توجه القضاة الاربعة الى الرملة                            | 794   |
| دخول يشبك وممه شهسوار الى الرملة                          | •     |
| استقرار الامير دقماق في نيابة القدس                       | 794   |
| استقرار الامير جقمق نائب دمياط                            | •     |
| هطول الامطار والبرد وهدم اماكن كثيرة                      | . 495 |
|                                                           |       |

| مواضيع الكتاب                                          | صفحة |
|--------------------------------------------------------|------|
| تميين الاوقاف لمدينة غزة للصوفية                       | 798  |
| ورود مرسوم بطلب القاضي ابن عتبة                        | 790  |
| استقرار الشيخ سعد الله الحنفي في القدس                 | Œ    |
| خروج الوظائف عن الحرم ، استقرار شيخ الاسلام بن جماعة   | 797  |
| استقرار القاضي جمال الدين في قضاء الحنفية              | •    |
| مرسوم بتعيين شهاب الدين في القضاء                      | «    |
| شكوي القاضي غرس الدين الكناني                          | «    |
| استمرار القاضي الشافعي » دخول القاضي جمال الدين الديري | 797  |
| وفاة شمس الدين محمد قطيبا                              | APY  |
| وصول الخطيب محب الدين بخلعة السلطان                    | •    |
| استقرار القاضي خير الدين بن جماعة                      | ((   |
| استقرار القاضي خير الدين في القضاء                     | MPY  |
| واقمة بلد الخليل عليه السلام                           | (    |
| وقوع الفتنة بين الدارية والاكراد                       | •    |
| سفر الامير علي باى الخاصكي                             | 444  |
| توجه الأمير جقمق الى بلد الخليل (ع)                    | C    |
| ضرب الشيخ زين الدين بن قطلوشاه                         | •    |
| توجه اهالي الخليل الى حضرة السلطان                     | ۳٠٠  |
| واقمة الكنيسة بالقدس الشريف                            | •    |
| عقد مجلس بالمدرسة التنكزية                             | ۳٠١  |
| عناد الكفار بأم القاضي في الحكم                        | •    |
| غلق الكنيسة ومنمهم من دخولها                           | 4.4  |

| The state of the s | 1000 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| مواضيع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صفحة |
| بروز مرسوم السلطان بأمر العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣.٧  |
| وفاة الشيخ زين الدين شيخ الصلاحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.4  |
| مرسوم سلطاني في الصدقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Œ    |
| تممير سوق الطباخين وبناء القناطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5  |
| مرسوم بتعيين شمس الدين الديري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |
| وفاة الأمير خير بيك الظاهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.0  |
| ورود مرسوم الى ناصر الدين النشاشيبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    |
| عقد مجلس للملماء بالمسجد الاقصى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |
| كمتابة محضر وانتضار الجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٣.٦  |
| ذكر هدم الكنيسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳.٧  |
| طلب الفاضي ابن عبية من القاهرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٠٨  |
| عقد مجلس بمجلس الامير يشبك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4  |
| استخلاف القاضي ابن عبية في الحـكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.9  |
| اعادة الفاضي كال الدين الى القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r1.  |
| حضور الخاصكي نائب غزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Œ    |
| دخول الفاضي فخر الدين الى القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 711  |
| قدوم القاضي غرس الدين الكناني الى القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (    |
| استقرار الفاضي شمس الدين محمد في قضاء القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 411  |
| دخول الفاضي علاءالدين بن المزوار متولياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | «    |
| حصول المحنة بالأعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414  |
| رجوع القاضي شهاب الدين بن جبيلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Œ    |
| رِؤِيا أسماعيلُ البنا النبي (ص) حول البناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 414  |
| <b>*!</b> 73.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |

|                                                        | 44 - 34 - 34 |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| مواضيع الكتاب                                          | صفحة         |
| قدوم السلطان الى بيت المقدس من القاهرة                 | 418          |
| رفع الحسبة بمدينة الخليل (ع)                           | •            |
| توجه السلطان في مدينة الخليل                           | 410          |
| جلوس الــلطان بقبة موسى باب الساسلة                    | Œ            |
| بشكوى الناس من الأمير جار قطلبي                        | Œ            |
| فراغ السلطان من فصل الحكومات                           | «            |
| جلوس السلطان مع الامير لزبك الـكبير                    | 417          |
| خروج السلطان الى مخيمه بظاهر القدس                     | •            |
| وصول السلطان للرملة ووقوع المطر                        | Œ            |
| القبض على اللص الذي دخل على السلطان                    | 414          |
| فيمن سب سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه             | Œ            |
| الفاء القبض على الافرنج المقيمين                       | ((           |
| لبس الخلعة لجمال الدين يوسف                            | ((           |
| دخول الوباء بالطاعون حتى عم الجميع                     | 414          |
| وصول الامير الخاصكي الى القدس                          | (            |
| سفر السلطان الى المملكة الشامية                        | •            |
| وصول السلطان الى حلب                                   | 414          |
| استقرار الخطيب ابو الحزم في الخطابة                    | 719          |
| استقرار الشيخ جمال الدين عبد الله                      | (            |
| عزل القاضي كمال الدين النابلسي » وفاة الامير غرس الدين | 44.          |
| توجه المباشرين من القاهرة للقدس                        | •            |
| طلب الامير ناصر الدين من قبل السلطان                   | ¢            |
|                                                        |              |

| مواضيع الكتاب                                                    | صفحة |
|------------------------------------------------------------------|------|
| وفاة الامير جاني بك أمير سلاح                                    | 771  |
| بروز الامر الى الفاضي ابن اسيل                                   | •    |
| حضور قاصد من السلطان بطلب المباشرين                              | •    |
| وفاة المستنجد بالله يوسف العباسي                                 | (    |
| تجديد عمل الرصاص لظاهر الجامع                                    | C    |
| استقرار الامير سنطباي النحاسي                                    | 444  |
| توجه القاضي فتح الدين ابن الاسيل للحجاز                          | Œ    |
| توجه الملك قايتباي الى بيت الله الحرام » قدوم السلطان من الحجاز  | (    |
| دخول الامير ناصر الدين النشاشيبي                                 | 444  |
| حصول فتنة وقتل من المرب                                          | (    |
| حضور الامير ناصر الدين من حلب                                    | (    |
| استقرار القاضي بدر الدين محمد الجمفري                            | ((   |
| قتل الامير يشبك الدوادار » القبض على جماعة من بني زيد            | 475  |
| بناه المدرسة الاشرفية » استقرار الاميرشهاب الدين أحمد في النيابة | 440  |
| دخول قاضي الفضاة محي الدين القدس                                 | 444  |
| تسفير السلطان جماعة من القاهرة الى القدس                         | •    |
| وصول قاصد من سلطان الحبشة الى القدس                              | Œ    |
| دخول السلطانجم ملك الروم » وصول نائب غزة برسباي لكبس العرب       | 441  |
| توجه الخطيب محب الدين للحصول على المشيخة                         | 444  |
| رجوع الامير قانصوه اليحياوي من العجم                             | €    |
| قيام مشائخ الفقراء بمساعدة نائب القدس                            | •    |
| أتمام عمارة المدرسة الاشرفية بالمسجد                             | C    |
|                                                                  |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مواضيع الكتاب                                                   | مفحة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| توجه قاضي القضاة الى القاهرة " صدور مرسوم بعمارة قناة العروب استقرار القاضي بدر الدين حسن حفول الامير جانم نائب المدينة بخلعة خلعة الامير قانصوه على المعلمين قدوم شيخ الاسلام الى القدس من القاهرة وفاة امين الدين محمد الحلي " الفتنة بين الملك قايتباى والسلطان وفاة الشيخ سعد الله امام الصخرة وفاة الشيخ سعد الله امام الصخرة اتوجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية اتوجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية المنام بلبس الخلع من الابواب الشريفة المنام بلبس الخلع من الابواب الشريفة حدوس شيخ الاسلام وجماعة من القضاة حدوس شيخ الاسلام وجماعة من القضاة وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله " دخول الامير ماماي الخاصي القدس ومول الامير قبردي من القاهرة " حضور الشيخ محمد الغزي لازيارة وصول الامير قبردي من القاهرة " حضور الشيخ محمد الغزي لازيارة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر " تممير المقعد الملاصق لايوان الحمد واحتباس المطر " تممير المقعد الملاصق لايوان الحمد المشاه الغلاه في جميع المملكة ۱۳۳۸ الخاد الفتنة فسبحان ناقض العزام المحمد واقعة خضربك نائب القدس " ما وقع للقاضي يحيى المغربي المعد اللامير عاقمة خضربك نائب القدس " ما وقع للقاضي يحيى المغربي المعد المعمد ال         | صفة المدرسة وامر السلطان بهدمها                                 | 447  |
| استقرار القاضي بدر الدين حسن دخول الامير جانم نائب المدينة بخلعة خلعة الامير قانصوه على المعلمين قدوم شيخ الاسلام الى القدس من القاهرة وقاة امين الدين محمد الحلبي الفتنة بين الملك قايتباى والسلطان وقاة الشيخ سعد الله امام الصخرة وقاة الشيخ سعد الله امام الصخرة توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية اقامة نظام المدرسة الاشرفية تعيين لمدرسة السلطان الكالي بحوس المنام المبس الخلع من الابواب الشريفة جاوس شيخ الاسلام وجماعة من القضاة وقاة الشيخ جمال الدين الحمامي المكانبات الواردة في حق عبد الباسط وقاة الشيخ جمال الدين عبد الله الدين عبد الله المنام وقوع الجدب واحتباس المطر المنام المنامة فسبحان ناقض المزام المناه المناه في جميع المملكة المحالة الفلاء عن الامير قانصوه واقعة خضر بك نائب الفدس الماوة الفلاء عن الامير قانصوه واقعة خضر بك نائب الفدس الماوة الفلاء كي المغربي المنوبي المنوبي المقدة حصر بك نائب الفدس الماوة الفلاء كيا المغربي المغربي المقدة حصر بك نائب الفدس الماوة الفلاء كيا المغربي المنوب المهد الماسكة المادة المناه عن الامير عانصوه واقعة خضر بك نائب الفدس الماوة الفلاء كيا المغربي المهد المادة المناه المن | محاسن المدرسة ومحل بناءها ٢٣٠ استقرار الامير جانم الاشرفي       | 444  |
| حفول الامير جانم نائب المدينة بخلعة     خلعة الامير قانصوه على المعلمين     قدوم شيخ الاسلام الى القدس من القاهرة     وفاة امين الدين محمد الحلبي » الفتنة بين الملك قايتباى والسلطان     توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية     توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية     اقامة نظام المدرسة الاشرفية » تميين لمدرسة السلطان الكالي     حاس شيخ الاسلام وجماعة من القضاة     تفريم بدر الدين الحمامي » المكانبات الواردة في حق عبد الباسط     تفريم بدر الدين الحمامي » المكانبات الواردة في حق عبد الباسط     تفريم بدر الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصي القدس     وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصي القدس     استقرار الامير خضربك في النيابة     استقرار الامير خضربك في النيابة     وقوع الجدب واحتباس المطر » تممير المقعد الملاصق لايوان الحكم     افشا، الفلاء في جميع المملكة ١٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض العزام     واقمة خضربك نائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | توجه قاضي القضاة الى القاهرة » صدور مرسوم بعمارة قناة العروب    | mm.  |
| خلمة الامير قانصوه على المعلمين قدوم شيخ الاسلام الى القدس من القاهرة وفاة امين الدين محمد الله امام الصخرة وفاة الشيخ سعد الله امام الصخرة توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية اقامة نظام المدرسة الاشرفية » تعيين لمدرسة السلطان الكمالي الانعام بلبس الخلع من الابواب الشريفة جلوس شيخ الاسلام وجماعة من القضاة تفريم بدر الدين الجمامي » المكانبات الواردة في حق عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصكي القدس استقرار الامير خضربك في النيابة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تعمير المقمد الملاصق لايوان الحكم افشاء الغلاء في جميع المملكة ١٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزائم المستقرار الامير غضربك نائب القدس » ما وقع القاضي يحيى المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استقرار القاضي بدر الدين حسن                                    | 441  |
| قدوم شيخ الاسلام الى القدس من القاهرة وفاة امين الدين محمد الحلبي » الفتنة بين الملك قايتباى والسلطان السلط وفاة الشيخ سعد الله امام الصخرة توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية التلقمة نظام المدرسة الاشرفية » تعيين لمدرسة السلطان الكالي بسلام بلبس الخلع من الابواب الشريفة بحوس شيخ الاسلام وجاعة من القضاة تغريم بدر الدين الحمامي » المكاتبات الواردة في حق عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصي القدس وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصي القدس استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تعمير المقعد الملاصق لايوان الحكم افشاء الفلاء في جميع المملكة ١٣٣٨ الخاد الفتنة فسبحان فاقض العزام الكشف على الأوقاف وتحريرها ١٣٣٩ الافراج عن الامير قانصوه السلام واقعة خضربك فائب القدس » ما وقع للقاضي يحيي المغربي المقد على المارة على | دخول الامير جأنم نائب المدينة بخلعة                             | (    |
| وفاة امين الدين محمد الحلبي » الفتنة بين الملك قايتباى والسلطان والسلطان وفاة الشيخ سعد الله امام الصخرة توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية اقامة نظام المدرسة الاشرفية » تعيين لمدرسة السلطان الكالي المدرسة الانمام بلبس الخلع من الابواب الشريفة جاوس شيخ الاسلام وجاعة من القضاة تفريم بدر الدين الحمامي » المكاتبات الواردة في حق عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصكي القدس استقرار الامير أقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي لازيارة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تممير المقمد الملاصق لايوان الحم افشاه الفلاه في جميم المملكة ١٩٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزام الكشف على الأوقاف و تحريرها ١٩٣٩ الافراج عن الامير قانصوه ١٩٣٨ واقمة خضربك نائب القدس » ما وقم القاضي يحيى المفربي المقدد بي المدربي المقدس » ما وقم القاضي يحيى المفربي المقدد بي المدربي المقدد بي المقدد بي المدربي المدربي بي المدربي المقدد بي المدربي المدربي بي المدربي المدربي بي المدربي | خلمة الامير قانصوه على المعلمين                                 | •    |
| المستخ سعد الله المام الصخرة توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية اقامة نظام المدرسة الاشرفية المستوين المدرسة السلطان الكالي المستخ الانعام بلبس الخلع من الابواب الشريفة المستخ الاسلام وجماعة من القضاة المستخ الاسلام وجماعة من القضاة المستخ الدين الحمايي المستخ المستخ عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله المحاتبات الواردة في حق عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله المحتور الميخ محمد الغزي لازيارة وصول الامير أقبردي من القاهرة المحتور الشيخ محمد الغزي لازيارة استقرار الامير خضربك في النيابة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر المحمد المقمد الملاصق لايوان الحم افشاء الفلاء في جميع المملكة المحمد المفتنة فسبحان ناقض المزام المحمد الكشف على الأوقاف و تحريرها المحمد الافراج عن الامير قانصوه واقمة خضربك نائب القدس الماقع للقاضي يحيى المغربي المقد في جميع المفدس الماقع المقاضي يحيى المغربي المقد في المناه المقد في الماكة المحمد المقاضي يحيى المغربي المقد واقعم المقاضي يحيى المغربي المقد واقعم المقاضي يحيى المغربي المهد واقعم المقاضي يحيى المغربي المهد المهد المقاضي يحيى المغربي المهد واقعم للمهد واقعم المهد واقعم للمهد واقعم للمهد واقعم للمهد واقعم للمهد واقعم للم | قدوم شيخ الاسلام الى القدس من القاهرة                           | Œ    |
| المستخ سعد الله المام الصخرة توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية اقامة نظام المدرسة الاشرفية المستوين المدرسة السلطان الكالي المستخ الانعام بلبس الخلع من الابواب الشريفة المستخ الاسلام وجماعة من القضاة المستخ الاسلام وجماعة من القضاة المستخ الدين الحمايي المستخ المستخ عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله المحاتبات الواردة في حق عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله المحتور الميخ محمد الغزي لازيارة وصول الامير أقبردي من القاهرة المحتور الشيخ محمد الغزي لازيارة استقرار الامير خضربك في النيابة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر المحمد المقمد الملاصق لايوان الحم افشاء الفلاء في جميع المملكة المحمد المفتنة فسبحان ناقض المزام المحمد الكشف على الأوقاف و تحريرها المحمد الافراج عن الامير قانصوه واقمة خضربك نائب القدس الماقع للقاضي يحيى المغربي المقد في جميع المفدس الماقع المقاضي يحيى المغربي المقد في المناه المقد في الماكة المحمد المقاضي يحيى المغربي المقد واقعم المقاضي يحيى المغربي المقد واقعم المقاضي يحيى المغربي المهد واقعم المقاضي يحيى المغربي المهد المهد المقاضي يحيى المغربي المهد واقعم للمهد واقعم المهد واقعم للمهد واقعم للمهد واقعم للمهد واقعم للمهد واقعم للم | وفاة امين الدين محمد الحلبي » الفتنة بين الملك قايتباي والسلطان | MAA  |
| اقامة نظام المدرسة الاشرفية المدرسة السلطان الكمالي الانعام بلبس الخلع من الابواب الشريفة الانعام بلبس الخلع من الابواب الشريفة جالوس شيخ الاسلام وجاعة من القضاة تغريم بدر الدين الحمامي » المكاتبات الواردة في حق عبد الباسط وقاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصي القدس وصول الامير أقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي لازيارة استقرار الامير خضربك في النيابة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تعمير المقعد الملاصق لايوان الحكم افشاه الفلاه في جميع المملكة ١٣٨٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض العزام المكشف على الأوقاف و تحريرها ١٩٣٩ الافراج عن الامير قانصوه ١٩٣٨ واقمة خضربك نائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي المقدد المناثب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | thh  |
| الانمام بلبس الخلع من الابواب الشريفة جلوس شيخ الاسلام وجماعة من القضاة تغريم بدر الدين الحمامي » المكاتبات الواردة في حق عبد الباسط وقاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصي القدس وصول الامير أقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي لازيارة استقرار الامير خضربك في النيابة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » نعمير المقعد الملاصق لايوان الحكم افشاه الفلاه في جميع المملكة مهم اخماد الفتنة فسبحان فاقض المزائم المشف على الأوقاف و تحريرها همم الافراج عن الامير قانصوه وحمر بك فائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي المفرقي على المؤرف و المقاهد عن الامير قانصوه وقوع المؤرب عن الأمير قائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي المغربي المغربي المغربي المغربي المغربي المغربي المغربي وحمد واقعة خضربك فائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي المغربية المغربي المغ | توجه القاضي شرف الدين الى الديار المصرية                        | (    |
| <ul> <li>جاوس شيخ الاسلام وجاعة من القضاة</li> <li>تغريم بدر الدين الجامي » المكاتبات الواردة في حق عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصكي القدس وصول الامير أقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي لازيارة استقرار الامير خضربك في النيابة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تممير المقمد الملاصق لايوان الحكم افشاء الفلاء في جميع المملكة ٢٣٨ اخماد الفتنة فسبحان فاقض المزائم المحمد الكشف على الأوقاف و تحريرها ٢٣٨ الافراج عن الامير قانصوه ٢٣٨ واقعة خضربك فائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المفربي ٢٣٨ واقعة خضربك فائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المفربي ٢٣٨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اقامة نظام المدرسة الاشرفية » تعيين لمدرسة السلطان الكمالي      | Œ    |
| " تغريم بدر الدين الجماعي " المكاتبات الواردة في حق عبد الباسط وفاة الشيخ جمال الدين عبد الله " دخول الامير ماماي الخاصكي القدس وصول الامير أقبردي من القاهرة " حضور الشيخ محمد الغزي للزيارة " استقرار الامير خضر بك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر " تعمير المقعد الملاصق لايوان الحكم افشاء الفلاء في جميع المملكة ٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان فاقض العزائم المحمد الكشف على الأوقاف وتحريرها ٣٣٨ الافراج عن الامير قافصوه هميم واقعة خضر بك فائب القدس " ما وقع للقاضي يحيى المغربي والتحريب المغربي الم | الانعام بلبس الخلع من الابواب الشريفة                           | 445  |
| تواقة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصكي القدس وصول الامير أقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي للزيارة » استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تعمير المقمد الملاصق لايوان الحم » افشاء الفلاء في جميع المملكة ١٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزائم ١٣٣٨ الكشف على الأوقاف و تحريرها ١٣٣٩ الافراج عن الامير قانصوه هسم واقعة خضربك نائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي المغربي المغربي المغربي المغربي ما المقاضي يحيى المغربي المغرب      | جاوس شيخ الاسلام وحجاعة من القضاة                               | •    |
| تواقة الشيخ جمال الدين عبد الله » دخول الامير ماماي الخاصكي القدس وصول الامير أقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي للزيارة » استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تعمير المقمد الملاصق لايوان الحم » افشاء الفلاء في جميع المملكة ١٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزائم ١٣٣٨ الكشف على الأوقاف و تحريرها ١٣٣٩ الافراج عن الامير قانصوه هسم واقعة خضربك نائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي المغربي المغربي المغربي المغربي ما المقاضي يحيى المغربي المغرب      | تغريم بدر الدين الحمامي » المكاتبات الواردة في حق عبد الباسط    | Œ    |
| ۳۳۹ وصول الامير أقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي للزيارة استقرار الامير خضربك في النيابة وقوع الجدب واحتباس المطر » تممير المقمد الملاصق لايوان الحم افشاء الفلاء في جميع المملكة ۳۳۸ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزائم ۳۳۸ الكشف على الأوقاف و تحريرها ۳۳۹ الافراج عن الامير قانصوه ۳۳۸ واقعة خضربك نائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 440  |
| ٣٣٧ وقوع الجدب واحتباس المطر » تممير المقمد الملاصق لايوان الحكم افشاء الفلاء في جميع المملكة ٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزائم ٣٣٨ الكشف على الأوقاف وتحريرها ٣٣٩ الافراج عن الامير قانصوه ٣٣٨ واقعة خضر بك نائب الفدس » ما وقع للقاضي يحيى المفريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وصول الاميرأقبردي من القاهرة » حضور الشيخ محمد الغزي للزيارة    | 777  |
| <ul> <li>افشاء الغلاء في جميع المملكة ٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزائم</li> <li>٣٣٨ الكشف على الأوقاف وتحريرها ٣٣٩ الافراج عن الامير قانصوه</li> <li>٣٣٨ واقعة خضر بك نائب القدس</li> <li>٣٣٩ واقعة خضر بك نائب القدس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | استقرار الامير خضربك في النيابة                                 | (    |
| <ul> <li>افشاء الغلاء في جميع المملكة ٣٣٨ اخماد الفتنة فسبحان ناقض المزائم</li> <li>٣٣٨ الكشف على الأوقاف وتحريرها ٣٣٩ الافراج عن الامير قانصوه</li> <li>٣٣٨ واقعة خضر بك نائب القدس</li> <li>٣٣٩ واقعة خضر بك نائب القدس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وقوع الجدب واحتباس المطر » تعمير المقعد الملاصق لايوان الحسكم   | 444  |
| ٣٣٨ الكشف على الأوقاف وتحريرها ٣٣٩ الافراج عن الامير قانصوه ٣٣٩ واقعة خضر بك نائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | Œ    |
| ٣٣٩ واقعة خضربك نائب القدس » ما وقع للقاضي يحيى المغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 | 447  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | 444  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 | Ğ    |

|                                                                  | اجره اللاي |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| مواضيع الكتاب                                                    | صفحة       |
| صدور الأمر الى اقباي نائب غزة                                    | hhd        |
| استقرار الامير دقماق في نظر الحرمين » قطع السماط عن سيدنا الخليل | 727        |
| خلمة السلطان للقاضي " استلام الخزينة من القاضي                   |            |
| تجهيز فخر الدين بالرجال » حصول الرخاه والاقوات                   | 454        |
| استقرار جلال الدين بوظيفة المشيخة ٣٤٤ تزايد ظلم دقعاق واطعاعه    | ď          |
| استقرار الفاضي محمد الرجي ١٤٥ وفاة القاضي شهاب الدين احمد        | 728        |
| القبض على بني اسماعيل ، احداث النصارى كنيسة ظاهر القدس           | 450        |
| تجديد بيمة السلطان بعد خلع نفسه                                  | 451        |
| استلام القاضي شمس الدين ولاية القضاء                             | a          |
| تجديد المظلمة على الفلاحين بحبل القدس                            | Œ          |
| ورود مرسوم فی دفن الموتی                                         | 454        |
| توجه القاضي شمس الدين الى محله بغزة                              | ٣٤٨        |
| قحط المطر بيت المقدس وانزعاج الناس » مقاتلة بايزيد ملك الروم     | •          |
| تحرير مجلس بالمدرسة التنكزية                                     | Œ          |
| واقمة قبر داوود عليه السلام والقبة المحدثة                       | 450        |
| اقامة الشمائر بالمسجد الاقصى ٣٥٠ هدم القبة التي احدثها النصارى   | Œ          |
| تحرير القبو الذي على قبة داوود (ع)                               | 401        |
| التهليل والتكبير وفرح المسلمين بالنصر                            | 404        |
| ورود الاخبار مع جماعة من مدينة الرملة                            | 4          |
| ما كُنتب محضر لما وقع في هدم القبة                               | •          |
| ورود جماعة الى القاهرة وتضمينهم                                  | 408        |
| استقرار القاضي شهاب الدين احمد بالقضاء                           | 400        |
|                                                                  |            |

| مواضيع الكتاب                                                       | صفحة |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| ورود الاميراقبردي للقدس ٣٥٦ مرسوم بطلب القاضي بدر الدين الجمامي     | 400  |
| مجى. الامير الدوادار لبيع الزيت » ظلم الرعية والمحنة والهتك         | 401  |
| القاه الزيت على بلد الحليل ، استقرار الامير خضر بك في فظر الحرمين   | 401  |
| اخراج مدينة الرملة عن نائب الشام                                    | •    |
| اخماد الفتنة بن السلطان وملك الروم                                  | 404  |
| دخول الفاضي شمس الدين محمد الى القدس                                | 41.  |
| توجه شبخ الاسلام الكمالي الى القاهرة                                | Œ    |
| دخول الوباء بالطاعون في القدس                                       | •    |
| وفاة الامير خضر بك ناظر الحرمين                                     | 411  |
| استمرار الوبا. وقو ته وافناء الاطفال » الشيخ يوسف السليماني وجماعته | «    |
| ارتفاع الوباء من القدس بمد اربعة أشهر                               | 414  |
| استقرار القاضي عز الدين في القضاء                                   | •    |
| هطول الثلج حتى جمد الماء » توجه الامير جان بلاط الى القاهرة         | 414  |
| كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              | ***  |
| انتها، الحوادث بالقدس آخرسنة ٩٠٠ » ترجمة الكمالي ابن ابي شريف       | Œ    |
| وقوع حادثة اخوا بي العباس » سفر شيخ الاسلام والقضاة الى الفاهرة     | 444  |
| وفاة الامير ناصر الدين محمد » تجديد المدرسة الاشرفية القديمة        | ٣٨.  |
| وصول مرسوم على الخانقاه الصلاحية                                    | 441  |
| انتهاء كلام المؤلف من اخبار بيت المقدس                              | 777  |
| صورة الانتهاء من الطبع سنة ١٢٨٣ ه                                   | 444  |

MINI.LE 

## AL-AUNS AL-JALIL.

## RUSLEM&KHLIL'S HISTORY

By: AL-IMAM

The Supreme Judge Aboo Al- Yaman Mogeer Al- Din Al-Hanbaly

1968

DISTRIBUTOR IN IRAQ

AL - MUTHANNA LIBRARY

PROPRIETOR: KASSIM. M. AR - RAJAB - BAGHDAD

AL-HAYDRIA LIBRARY & ITS PRESS MOHD. KADUM AL-KUTUBI NAJAF — IRAQ Tel: 363

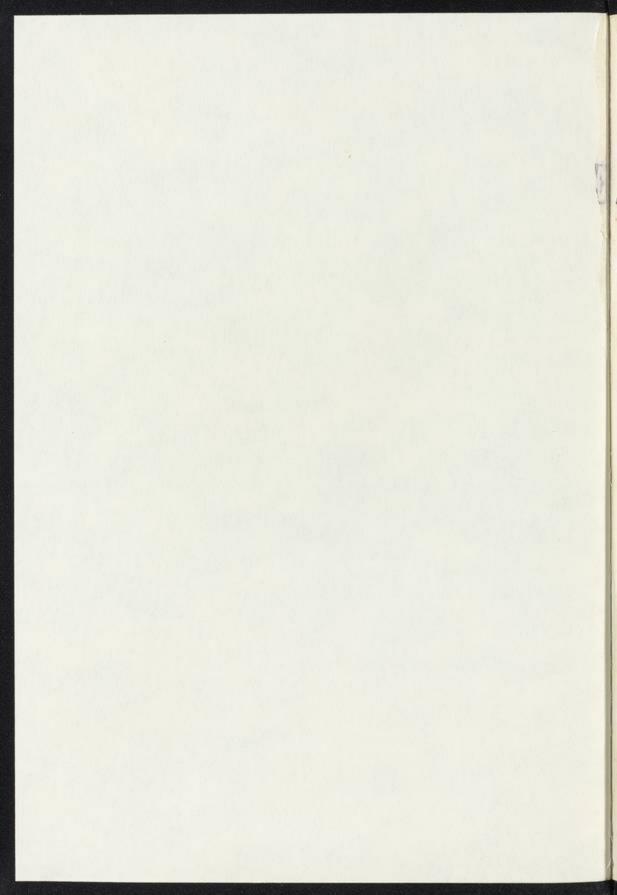

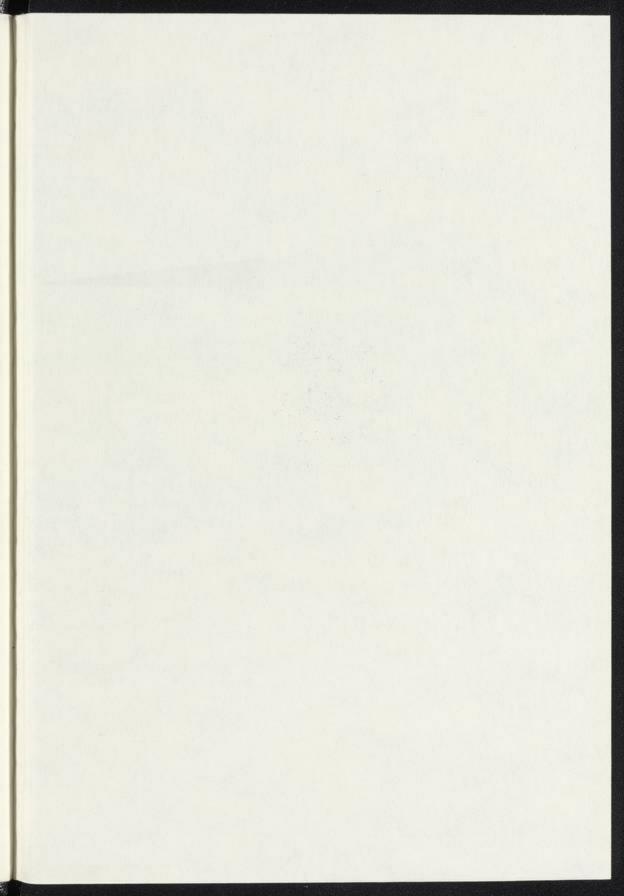



COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES



all grand and the contract of the contract of